www.bustaneketab.com

وسي الله

ويرايش دوم الله و مستده

حسينالواثقي

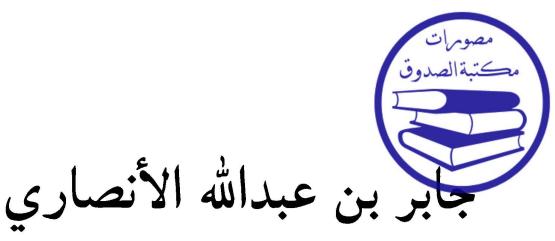

حیاته و مسنده

حسين الواثقي





جابربن عبدالله الأنصاري

حیاته و مسنده

•المؤلف: حسين الواثقي

•الناشر: مؤسسة بوستان كتاب

(مركز الطباعة و النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي)

●المطبعة: مطبعة مؤسسة بوستان كتاب ●الطبعة: الثاني / ١٣٨١ق، ١٣٨٩ ش

الكمية ۱۲۰۰ السعر: ۹۸۰۰ تومان

جميع الحقوق © محفوظة

printed in the Islamic Republic of Iran

♦العنوان: قم، شارع شهداء (صفائيه). ص ب ٩١٧ / ٣٧١٨٥، الهاتف: ٧٧٤٢١٥٥ الفاكس: ٢٧٤٤٢١٥٤. الهاتف: ٧٧٤٣٤٢٦

المعرض المركزي (١): قم. شارع شهدا. (بتعاون أكثر من ١٧٠ ناشر يعرض اثنى عشر ألف عنواناً من الكتب).

◊ المعرض الفرعي (٧): طهران، شارع فلسطين الجنوبي، الزقاق الناني (پشن). الهاتف: ٦٦٤٦٠٧٣٥

♦المعرض الفرعي (٣): مشهد المقدَّسة، تقاطع خسروي، مجمّع ياس، الهاتف: ٢٢٣٣٦٧٢

♦ المعرض الفرعي (٤): أصفهان، تقاطع كرماني، گلستان كتاب، الهاتف: ٢٢٢٠٣٧٠

♦المعرض الفرعيّ (a): أصفهان، ساحةً اتقلابٌ، قرب سبنما ساحل، الهاتف: ٢٢٢١٧١٢.

◊ المعرض الفرعي (٦) (للشباب): قم. بداية سارع شهداء (صفائيه). الهاتف: ٧٧٣٩٢٠٠

♦التوزيع: بكتا (تُوزيع الكتب الإسلامية و الإنسآنية). طهران. شارع حافظ. فرب تقاطع كالج. بداية زقاق بامشاد. الهانف: ٣٠٣٠ ٨٨٩٤. \*وكالات بيع كتب المؤسـة في البلد و خارجه (المنضمُ إلى ورقة الاستطلاع للأنار في نهآية الكتاب)

لمتابعة اخر اصداراتنا عبر الرسالة القصيرة الـ (SMS)، ارسل رقم جوالك على الرقم ١٠٠٠٢١٥ أو:

عبر البريد الالكتروني للمؤسسة: E-mail:info@bustaneketab.com

الأثار الحديثة في المؤسسة و التعرّف إليها في «وب سايت»:

#### مع جزيل الشكر والتقدير لجميع الزملاء الذين ساهموا في انتاج هذا العمل:

• أسب احبه درات الإحدارات • أمن لجنة الكتاب: جواد أهنگر ● النشع و قراءة النص النهائية: ولى قرباني ● الملخص العربي: سهيله خالفي ♦الملخص الإنجليزي: مرابم خائلفي ♦فيبها: ء ماه . محموطي 🔸 سنزه ل واحدة التنضد و ترتيب الصفحات؛ أحمد مؤتمني 👁 تصحيح التنضيد؛ مراسم ونكى و حسين محمدي 👁 استخراج الفهارس و خبير و ضبط النطبيق؛ محمدجواد رر وورم ... • المأري ... أن حسير حسين • الإشراف وضيط الإعداد أبيزن مهرايي • خبير التصبي والقرآفيك: مسود نجايتي • مدير الإنتاج؛ عبدالهادي أسر في • مديرية الإعداد : • • • • • • • • والعباحه والنظاف ... • مسين مقدم منس • مديرية العطيعة : مجيد مهدوي و ويقيه الزملاء في فسم اللينوغرافيا ، والطباعه والنظلف.

رضن التؤسسة

البيد محمد كاظم الشمس

قال رسول الله عَيْهِ: يِا جابر، وِ أَنْتَ مِنّا، أَبغضَ اللّهُ مَن أبغضَك، و أحبَّ من أحبَّك.

الاختصاص: ۲۲۳ و عنه البحار: ۳٤٨/۲۲

# الفهرس

| 11  | المقدمة على الطبعةالثانيه |
|-----|---------------------------|
| 1 1 | المقدمة على الطبعة لنائية |

# حياة جابر بن عبدالله الأنصاري

| 77  | حياة جابر بن عبدالله الأتصاري |
|-----|-------------------------------|
| 77  | شأن جابر ومقامه الرفيع        |
| ۲۸  | عبادة جابر                    |
| 44  |                               |
| Y9  | كنيته                         |
| ٣٠  | أبوه                          |
| ۳۸  | هل لعبد الله ولد غير جابر؟    |
| ٣٩  | أُمّ جابر                     |
| ٤٠  | عمّات جابر                    |
| ٤١. | ذريّة جابر                    |
| ٤٩  | تنویر                         |
| ٥٠  | مواقف جابر مع رسول الله ﷺ     |
| ٥.  | هل شهد جابر بدراً وأُحداً؟    |

## ا جابر بن عبدالله الانصاري حياته و مسنده $\Lambda$

| ٥٢ | حضور جابر في غزوة حمراء الأسد                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------|
| ٥٣ | جابر في غزوة ذات الرقاع .                                                  |
| من | شهود جابر غزوة الأحزاب وشبع خلق كثير من المسلمين من طعام قليل لجابر بإعجاز |
| ٥٨ | رسولالله يبيانيا                                                           |
| ٦. | حضور جابر غزوة بني قريظة                                                   |
| ٦. | حضور جابر صلح الحديبيّة وبيعة الرضوان تحت الشجرة                           |
| 11 | حضور جابر مع رسول الله عليه غزوة خيبر                                      |
| ٦٢ | حضور جابر مع رسول الله علي عمرة القضاء                                     |
| ٦٣ | عدم حضور جابر غزوة مؤتة                                                    |
| ٦٣ | حضور جابر سريّة الخَبَط التي أميرها أبو عبيدة                              |
| ٦٤ | حضور جابر فتح مكَّة مع رسول الله بيايي                                     |
| ٦٤ | حضور جابر مع رسول الله ﷺ في حصر الطائف                                     |
| ٥٦ | شهود جابر غزوة تبوك مع رسول الله ﷺ                                         |
| ٥٦ | موقف جابر مع رسول الله ﷺ في حجّة الوداع                                    |
| ٦٩ | تتميم                                                                      |
| ۷١ | قضايا لجابر مع رسول الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا         |
| ٧٤ | الإمام عليَ ﴾ في عقيدة جابر                                                |
| ٧٧ | شهود جابر حربَ البصرة مع الإمام عليّ إلله                                  |
| ٧٨ | شهود جابر صفّين مع الإمام عليّ ﷺ                                           |
| ٧٩ | شهود جابر مع الإمام عليّ ﷺ في حربه مع الخوارج بالنهروان                    |
| ۸٠ | جابر يصلح بين المسلمين وعثمان                                              |
| ۸۲ | موقف جابر مع معاوية بن أبي سفيا <i>ن</i>                                   |
| ٨٤ | موقف جابر في وقعة الحرّة                                                   |

| الفهرس / ۹                 |                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٥                         | موقف جابر مع الإمام الحسن بن عليّ المجتبى إليه                                                      |
| ٨٨                         | موقف جابر مع الإمام الحسين الشهيد 🚑                                                                 |
| PA                         | جابر أوّل من زار الحسين الشهيد إغير                                                                 |
| 98                         | موقف جابر مع الإمام زين العابدين عليّبن الحسين إليا                                                 |
| 97                         | موقف جابر مع الإمام محمّد بن عليَ الباقر ﴿ إِلَّهِ السَّالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ |
| ١                          | موقف جابر من عبدالملك بن مروان وعمّاله                                                              |
| 1.8                        | جابر ودوره العلمي                                                                                   |
| ١٠٤                        | جابر يتحمّل عناء السفر في طلب العلم                                                                 |
| \ · V                      | من كلام جابر                                                                                        |
| 1 • 9                      | في أي سنة توفّي جابر؟                                                                               |
| 112                        | أين مدفن جابر؟                                                                                      |
| 117                        | من روی عنه جابر بن عبدالله                                                                          |
| 117                        | الراوون عن جابر بن عبدالله                                                                          |
| 170                        | الكنىٰ                                                                                              |
| 177                        | تذكرة                                                                                               |
| 777                        | نوادر حول جابر                                                                                      |
|                            |                                                                                                     |
|                            | مسند جابر بن عبدالله الأنصاري                                                                       |
| 171                        | باب في معاجز رسول الله ﷺ وسير ته وأقواله                                                            |
| 109                        | باب في حديث اللَّوح                                                                                 |
| <b>V</b> F/                | تذكرة                                                                                               |
| بأنَّه خليفة رسول الله 🚌 و | باب في فضائلِ أميرِ المؤمنينَ، الإمامِ عليّ بن أبي طالبِ ﴿ وَسْيَعْتِهِ ومحبّيه والنصّ              |
| 179                        | وصيُّه والقائم مقامَه                                                                               |

### ۱۰ / جابر بن عبدالله الانصاري حياته و مسنده

| 707                    | باب في فضائلِ الزهراءِ وزواجِها مِن عليً ﷺ                                                            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 770                    | باب في فضائلِ الحسنِ والحسينِ عِهِي                                                                   |
| ـم والتـنصيـصِ بأنَـهم | باب في فضائلِ أهلِ البيتِ إليهِ عامَةً، وفضلِ محبَيهِم، وإرجاعِ المسلمين إليه                         |
| 771                    | خلفاءُ رسـولِ الله ﷺ                                                                                  |
| ٣٠٥                    | باب في إبلاغِ جابرٍ سلامَ رسولِ الله ﷺ إلى الإمامِ الباقِر محمَد بن عليَ عليَ عليَ عليَ عليَ عليَ علي |
| 717                    | باب في المهديّ من آلِ محمّدٍ الشِّخِ                                                                  |
| 710                    | باب في الأدابِ والأخلاقِ                                                                              |
| Ψ٤0                    | باب في الدعاء والعبادة لله تعالى                                                                      |
| <b>70</b> V            | باب في الفقه                                                                                          |
| 777                    | باب في تفسيرِ القرآنِ الكرِيم                                                                         |
| ٣٨٤                    | باب في موضوعاتٍ شَتَّىٰ                                                                               |
| ٤١٣                    | فهرس المصادر                                                                                          |
|                        |                                                                                                       |
|                        | نمایه                                                                                                 |
| £ 7 V                  | أيات                                                                                                  |
| ٤٣١                    | روايات                                                                                                |
| ٤٤٣                    | اعلام                                                                                                 |

## المقدّمة على الطبعة الثانية

## بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين.

كانت الجزيرة العربية تغط في ظلمات الجهل والضلالة؛ حيث العادات الجاهلية تحلّ محلّ التعاليم التوحيديّة، والكعبة الشريفة تحوّلت من بيت الله الواحد الأحد إلى محلّ لعبادة الأصنام، وضع فيها وخارجها وعلى سطحها ثلاثمائة وستّون صنماً كبيراً وصغيراً للقبائل المختلفة، ولم يبق منها ومن التوحيد والوحى وإبراهيم سوى الاسم فقط!

أجل، هكذا كان حال أهل الحجاز إلّا أفراد قالائل يُعَدّون بالأصابع، يتمتّعون بالوعي والعلم؛ لاتصالهم ببعض النزيهين من أهل الكتاب، فكانوا يترقّبون ظهور نبيّ يقوم ببعث التوحيد الإبراهيمي الخالص، ويجدّد حرمة البيت العتيق، يكون آخر مبعوث من الله تعالى إلى خلقه، ورسول الضياء واليقظة والحرّية والحضارة والثقافة الإنسانيّة.

مع الأمر والوحي الإلهي «اقرأ» انتهى زمن الترقب والانتظار، واستُجيب دعاء النبيّ إبراهيم عليه وعلى نبيّنا وآله السلام الذي حكاه القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا وَابْعَتْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُرَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ ، وهتف محمّدٌ الأمين حفيدعبدالمطّلب كبير

قريش بكلمة «لا إله إلّا الله» في أرجاء مكّة، واستمرّ يتلو على الناس آيات الحرّية والانعتاق من الأرباب المزيّفة، ويدعوهم إلى التوحيد الخالص وصراط الله المستقيم.

لقد كان النبيّ على يدعو الناس إلى الطهر والنّقاء والفضيلة والتحرّر من قيود الأوهام والعقائد الجاهليّة الباطلة، والتوجّه إلى الله الواحد الخالق الرزّاق. ولكن أهل مكّة واجهوا دعوته على ببرود، إلّا زعماءها الذين رأوا في هذه الدعوة خطراً يهدّد مصالحهم ومجدهم الزائف، فبادروا إلى الوقوف في وجهها بعنف وقوّة.

ياللعجب! هؤلاء الذين كانوا يعدّون أنفسهم ورثة إبراهميم الخليل وأهمل الحرم الإلهي، هؤلاء المدينون بما عندهم إلى الكعبة وبانيها، يثورون اليوم في وجه التوحيد، ويقرّرون القضاء عليه بحجّة أنّهم لم يسمعوا مثل ذلك الحديث عن آبائهم!

وفي ظروفٍ كهذه سيكون واضحاً حجم المرحبين بالدعوة الجديدة. فعندما يشاهد الناس ما يلحق النبيّ وأتباعه من أذى ويسمعون عن خطط القوم لقتلهم، وعن قصص تعذيب القلّة من الأنصار، والحصار الاقتصادي والاجتماعي ضدّ بني هاشم قبيلة النبيّ المي لا يجرأون على ترك دين الآباء واعتناق الدين الجديد. ولهذا لانبالغ إذا قلنا: إنّ عدد من أسلموا خلال الثلاث عشرة سنة الأولى من تبليغ الرسالة في مكّة لم يبلغ المئات!

ما أقسىٰ قلوب أهل مكّة وما أعماها! إنّهم لم يكونوا على استعداد حتى لسماع رسالة النبيّ يَنِيْ ثمّ الحكم عليها بعد ذلك، بل خطّأوها وواجهوها قبل أن يستمعوا إليها! وعندما رأى رسول الحرّية والتوحيد توغّل هؤلاء القوم في الغيّ والضلالة، عزم على الذهاب برسالته إلى مدينة أُخرى ولقاء قوم آخرين، علَّ بذرة التوحيد تجد إلى أرواحهم سبيلاً، فتبزغ مشاعل الهداية والوعي في ليل البشريّة البهيم، ويعود نهج الأنبياء من جديد، ولذلك سافر النبيّ إلى الطائف أوّلاً لعلّه يجد ضالّته هناك، ولكنّه عاد الى مكّة خالى الوفاض.

واذ علم الله تعالى استقامة وإصرار نبيّه، اختار له ولأصحابه مدينة أُخـرى، أبـعد

مئات الأميال، وهي يثرب.

وكانت قريش تولّي حرمة للأشهر الحرم وموسم الحجّ، ولذلك كانت تقلّل ضغوطها على النبيّ خلال هذه الفترة، فكانت فرصته على للقاء الحجّاج الوافدين إلى مكّة من مناطق بعيدة، يشرح لهم تعاليم الدِّين الجديد، ويطلب منهم أن يعينوه على نشره.

وأقبل جمع من يثرب لأداء مناسك الحجّ في مكّة، وكانوا قد سمعوا أموراً عن النبيّ الجديد وتعاليمه، ولكنّهم لم يكونوا قد التقوه أو شاهدوه عن قرب، فاجتمعوا معه سرّاً في منى، وتعرّفوا على شخصه الكريم واطّلعوا على تعاليمه الرشيدة، وحصلوا على بعض الوعي والمعرفة، ولكنّ الفرصة لم تكن كافية للحوار، فعادوا إلى مدينتهم يثرب. وبعد عودتهم إلى المدينة تحدّثوا مع مواطنيهم عمّا رأوا وسمعوا، فصمّم رجالً من

وبعد عودهم بهي السفر إلى مكّة، للتعرّف أكثر على النبيّ المكيّ، ولكن كان يجب عليهم التريّث حتى موسم الحجّ القابل؛ لأنّ قريشاً تتحسّس من هذا الأمر وتؤذي كلّ الذين يلتقون بالنبيّ على ويستمعون لرسالته.

وفي السنة القادمة جاءت جماعة من يثرب إلى مكّة، وكانوا سبعين نفراً يريدون الحجّ وكذلك التعرّف على النبي الجديد. ومرّة أُخرى كان هناك لقاء سرّيّ في منى نفذ فيه نور الإيمان والمُنى في قلوبهم، فأسلموا جميعاً، وبايعوا النبيّ على السمع والطاعة وأن يدفعوا عنه ويحاموه، ثمّ عادوا لبلدهم لتهيئة الأجواء لقدوم النبيّ على السمع

وكان بين الجمع الذي قدِمَ إلى مكّة من عقلاء القوم وخيرتهم شابّ أقبل مع والده إلى الحجّ، حضر هو الآخر هذا المحفل النوراني، ذلكم هو جابر بن عبدالله الأنصاري. واصطحب اليثربيون في عودتهم مَنْ يعلّمهم وذويهم الإسلام والقرآن، وأشمرت النتيجة، فلقد ازدهر الإسلام في المدينة ووجد طريقه إلى كثير من بيوتها.

أمّا قريش التي لم تحصد من محاربتها للنبيّ في خلال هذه الثلاث عشرة سنة إلّا اليأس والهزيمة، وباءت كلّ محاولتها وأساليبها لإجهاض الرسالة بالفشل، فلم تر سبيلاً للإبقاء على الجاهليّة ودين الآباء إلّا في قتل الرسول في المناس ال

واستقرّ رأي قريش على اختيار شابّ من كلّ قبيلة يـقومون مـجتمعين بـاغتيال النبيّ على وهو على فراش نومه، ليضيع دمه بين القبائل ويتخلّصوا منه ومن دعوته إلى الأبد!

ونزل الوحي على النبيّ يَنِين يخبره بما أضمره حاقدو مكّة، فانتدب النبيّ يَنِين ابن عمّه عليّاً مِن لله الله علي الله علياً من مكّة سرّاً ليصل إلى يشرب بصعوبة بالغة.

واستقبله المسلمون الجدد في يثرب استقبالاً يليق بنبيّ يحمل إليهم رسالة الهُدى والرحمة، استقبالاً لم تشهد مثله يثرب قبل ذلك أبداً.

وتنافست القبائل في أن يكون لها شرف ضيافة الرسول على وبما أنّ رسالة الرسول على وأهدافه لا تتحقّق إلّا بمحو كلّ العوامل المؤدّية إلى الفرقة والاختلاف، فلاينبغي أن ترى أيّة قبيلة نفسها أفضل من غيرها، لهذا قرّر النبيّ الكريم أن يكون منزله حيث تبرك ناقته على وهكذا أصبح شرف ضيافة النبيّ على نصيباً لكلّ أهل يثرب، فسمّيت «مدينة النبيّ مم «المدينة» بعد ذلك اختصاراً.

وتحلّق الآلاف في المدينة حول مشعل الهداية النبويّة ليحصلوا منه على قـبس، وينهلوا من زمزمه الفيّاض. وبدأت الأرواح الظمأى للوعي والحبّ، المتعطّشة للهدى والمعرفة تتقاطر صوب النبيّ ﷺ.

وقد اقتبس من المشكاة المحمدية كلّ إنسان على حسب طاقته، وكان الجوّ في المدينة جوّ علم وعبادة وجهاد وإيثار وزهد في الدُّنيا، وكان كلّ واحد من المسلمين يزداد علماً ويقيناً وجهاداً حسب طاقته، ويترقّى إلى قمم الكمالات الإنسانية، وكان هذا الجمع يتزايد في كلّ شهر، بل في كلّ يوم.

وهكذا بدأ في المدينة المنوّرة تأسيس حضارة جديدة على يد مبعوث إلهي، محورها محمّد، وأنصاره من أهل المدينة وفئة قليلة هاجرت من مكّة، وأوّل مركز لهم مسجد بنى (في الأيّام الأولى لدخول النبيّ المدينة) بناءً بسيطاً على يد الأُمّة

## وقائدها المحبوب!

وقضى النبيّ السنين الأخيرة من عمره الشريف في المدينة، وكانت تمثّل سنوات ازدهار الإسلام وعزّه وسرعة انتشاره، أقبل خلالها المسلمون الجدد على تعلّم القرآن والسنّة وتعميق المفاهيم الدينيّة، وأرسل فيها النبيّ الوفود والبعثات السياسيّة إلى إمبراطوري إيران والروم وغيرهما، ودخلت وفود القبائل من البلاد المختلفة إلى المدينة، وأقيمت صلوات الجمعة والجماعة الضخمة، وغيرها من الأمور التي ملأت هذه السنوات من عمر النبيّ عن حتى لم تتركه يهدأ لحظة!

#### \*\*

وكان جابر واحداً من جيش محمد العظيم وتلامذته، يدور حوله كالفراشة حول الشمعة، بل كان من الشموع في محفل الموحدين، لا يدرك أقوال النبيّ وأفعاله فحسب، بل يدرك مغزى إشاراته أيضاً. فلقد استقرّ الإيمان في قلبه منذ أن بايع النبيّ في منى، فلم يقرّ له بعدها قرار أبداً!

طيلة السنوات العشر التي أقام فيها النبي في المدينة، وذكره يملأ ليل جابر ونهاره، يقضي ليله بتذكّر طلعته البهيّة وما سمعه منه أو رآه خلال اليوم، حتّى إذا أصبح الصباح حضر مسجد النبيّ من أخرى ليطّلع على أوامر الله تعالى عن قرب، ويتعرّف على طريق الله المستقيم عن لسان رسوله مباشرة دون وسيط. فإن فاته الحضور مرّة ولم يوفّق لصحبة الرسول الكريم واستماع ما حدّث به مباشرة بادر إلى هذا وذاك من المسلمين يسأله عن التعاليم النبويّة الجديدة والآيات التي نزلت حديثاً وكلّ ما يتعلّق بالإسلام، فكان يحفظ كلّ ذلك ويدوّنه.

وكان جابر نِعمَ الطالب للعلم، المتعلِّم على سبيل النجاة، ينتهز كل فرصة لتلقي كلّ جديد، وكثيراً ما طلب التفسير والتوضيح حول الموضوعات والمطالب من رسول الله على حتى في أثناء خطبته، وكان النبي عَنِين يُقدِّم له الردود المناسبة لما يرى من التزامه وجهده في سبيل العلم والفهم، حتى صار جابر عالماً ربّانياً كاملاً.

لقد كان جابر يعظى بروح باحثة لاتقنع ولاتعرف الملل في طريق طلب العلم. وهذه الروح الباحثة الطموح هي التي صنعت منه عالماً جامعاً رسّحته لأن يكون صاحب كرسي للتدريس \_ فيما بعد \_ في مسجد النبيّ على الذي أصبح مركزاً لحلقات الدروس. وكان المسلمون يرجعون إلى جابر عشرات السنين في تفسير القرآن والفقه والعقائد والسيرة والتاريخ والحديث. ولقد اتسعت دائرة علوم جابر حتى يمكن القول إننا لا نجد موضوعاً مهمّاً ليس لجابر فيه رواية!

الخصيصة الأُخرى التي امتاز بها جابر حبّه لآل محمّد على فطالما شهد منزلتهم عند النبيّ ومدى حبّه لهم، فتابعه على ذلك واقتدى به فأحبّهم من صميم قلبه وروى الكثير عن فضائلهم ومنزلتهم ما يكشف عن عقيدته الخالصة بهم.

وكما كان قلب جابر يخفق بحبّ آل الرسول، كذلك كان النبيّ عَلَيْ وأهل بيته يحبّون جابراً ويعظّمونه، هذا الشابّ المدني المخلص الكفوء الصامد الذي استشهد أبوه في أحُد، ولم يَدع النبيّ أو يغفل عنه في حرب أو سلم ولا في حضرٍ أو سفر أو ضرّاء أو سرّاء.

وباستثناء بدر وأحُد \_ حيث خلّفه أبوه على العائلة ليشارك هو فيهما \_ لم يتخلّف جابر عن النبي عليه في أيّة غزوة من غزواته.

وكانت علاقة النبي بي بجابر متميِّزة، وكان جابر ملازماً لرسول الله بي فتارة هو ضيف على النبي و تارة يستضيف النبي بي وكان النبي يردفه خلفه، ولقد استغفر له في إحدى الليالي خمساً وعشرين مرّة، وكان يتفقد أحواله دائماً، يسأله عن زواجه، وعن دين أبيه، ويعينه في الأمور ويغدق عليه ويخصه.

بقول جابر عن غزوة حمراء الأسد: إنّا لنسير إلى أن أدركني رسولالله على فقال:

مالك يا جابر؟ فقلت: أي رسول الله جدّي أن يكون لي بعير سوء، وقد مضى الناس وتركوني. فأناخ رسول الله بعيره... ثمّ قرع ناقتي بالعصا، ثمّ قال: اركب ياجابر.

قال: وجعلت أتحدّث مع رسول الله على ثمّ قال: يا أبا عبدالله، أتزوّجت؟ قلت: نعم، قال: بِكراً أم ثَيّباً؟ فقلت: ثيّباً. فقال: ألا جارية تُلاعبها وتُلاعبك؟! فقلت: يارسول الله، بأبي وأُمّي، إنَّ أبي أُصيب يوم أُحُد وترك تسع بنات، وتزوّجت امرأة جامعة تلمّ شعثهن وتقوم عليهن. قال: أصبت. ثمّ قال: إنّا لو قدمنا صراراً أمرنا بجزور فنُحرت، وأقمنا عليها يومنا ذلك، وسمعت بنا فنَفَضَتْ نَمارِقَها. قال، قلت: والله يارسول الله، ما لنا نمارق. قال: أما إنّها ستكون، فإذا قدمت فاعمل عملاً كيساً. قال، قلت: أفعل ما استطعتُ. قال: ثمّ قال: بعني جملك هذا ياجابر. قلت: بل هو لك يارسول الله. قال: لا، بل بعنيه. قال: قلت: نعم، سُمْني به. قال: فإنّي آخذه بدرهم. قال: قلت: تَغْبِنني يا رسول الله؟ قال: لا، لهمري! قال جابر: فما زال يزيدني درهماً درهماً حتّى بلغ به أربعين درهماً أوقيّة فقال: أما رضيتَ؟ فقلت: هو لك. فقال: فظهره لك حتّى تقدم المدينة.

فكلِّ هذا يُظهر لنا علقة روحيّة عاطفيّة بين جابر وبين الرسول الكريم عليه.

وزار جابر الصدِّيقة الطاهرة فاطمة الزهراء وهي حياة أبيها ليهناها بولادة الحسين و فرأى عندها لوحاً أخضر فيه كتاب أبيض شبه لون الشمس، فقال لها: بأبي أنتِ وأمّي يابنت رسول الله ما هذا اللوح؟ فقالت: هذا لوح أهداه الله إلى رسوله و فيه السم أبي واسم بعلي واسم ابني واسم الأوصياء من ولدي، وأعطانيه أبي ليبشرني بذلك. ثمّ أعطته الزهراء و الله وح فقرأه واستأذنها في استنساخه فأذنت له، فكان الشخص الوحيد \_ما خلا المعصومين و إرا هذا اللوح وسُمح له باستنساخه!

وبعد أن فجع المسلمون برحيل النبيّ الأعظم عَلَيْ ، وحِيلَ بين عليّ وبين الخلافة وهو صهر النبيّ ووصيّه وابن عمّه وحبيبه وأخوه \_اتّجه جابر إلى العلم وانقطع إلى أهل البيت على ولم يظهر على الصعيد الاجتماعي والسياسي كثيراً بعد ذلك.

وعندما آلت الخلافة الظاهريّة إلى الإمام بعد ٢٥ عاماً، عاد جابر فاعلاً في الميادين

الاجتماعيّة والسياسيّة، وحارب بين يدي الإمام في كلّ حروبه.

وفي عصر الحسنين الله كان جابر يعد من المقرّبين إليهما ومن خواصّ أصحابهما الموالى لهما والمؤدّى لحقوقهما.

وعندما بلغه خبر استشهاد الحسين الله شدّ الرِّحال إلى كربلاء من المدينة رغم كبر سنّه فقد كان يناهز الثمانين، وكان أوّل زائر للإمام الحسين الله وزاره بكلمات تدلّ على انقطاعه إليهم وحرارة كبده بهذه المصيبة العظمي.

وبعد أحداث كربلاء الأليمة وما أعقبها من حالة الفزع في الاُمّة، بحيث كان الناس يخافون من الاتّصال بأهل البيت لئلّا يثيروا غضب الحكّام، كان جابر أحد أربعة أشخاص بقوا ثابتين إلى جانب الإمام السجّاد اللهِ.

لقد كان جابراً محبًا وموالياً حقيقيًا مخلصاً لآل محمّد الله وداعية للسير على نهجهم، لا يرتضي بهم بدلاً، وعلى هذه العقيدة ختمت حياته الحافلة بالجهاد بعد عمرٍ ناهز المائة.

وقبل أن أترككم لقراءة سيرة هذا الصحابي الجليل ورواياته في صفحات هذا الكتاب، أرى من الضرورة الإشارة إلى نقطتين تبدوان مهمّتين في إلقاء المزيد من الضوء على شخصيته المتميّزة:

أ. لقد عاش جابر زهاء قرن من الزمن، وخلال مدّة كهذه تحدث تحوّلات سياسيّة واجتماعيّة كثيرة عادةً جديرة بأن تكشف عن جواهر الرجال وشخصياتهم، وقد يتغيّر كثيرون أو تصدر منهم زلّات، ولكن أيّاً من علماء التراجم والسيّر والرِّجال من مختلف المذاهب الإسلاميّة لم يذكر جابراً إلّا بخير واستقامة، وأجمعوا على زهده وعبادته و قواد و علمه و جهوده في سبيل الإسلام وعلومه.

ب. لم بكن جابر شخصاً مغموراً، بل كان وجهاً لامعاً بين المسلمين الأوائل

وصحابة النبي على الطوائف والمذاهب الإسلاميّة، ومع ذلك لم تسجّل عنه زلّة، فإنّه قد تصدر عن الشخص المغمور زلّة وتبقى مستورة لا يعلم بها أحد، أمّا الشخص المشهور، فلا يمكن أن تظلّ أخطاؤه خافية عن العيون.

ولكنّنا عندما نلاحظ كتب السّير والتأريخ كلّها نجدها تتّفق على صدق جابر واستقامته، ولا نعثر على مؤلّف أو عالم من أيّ مذهب يتحدّث عن نقطة ضعف فيه، ومن ثمّ ندرك صحّة مقالة أكابر الإسلام فيه من «أنّه أعلى من المدح والتوثيق». وهذه الخصائص كانت السبب وراء تأليف هذا الكتاب وتقديمه لمحبّى آل البيت هيد.

والكتاب يقع في قسمين:

الأوّل: نتناول فيه حياة جابر رضي الله تعالى عنه، اعتمدنا فيه على كتب المسلمين عامّة.

أمّا القسم الثاني، فأوردنا فيه الروايات التي رواها جابر، نقلناها عن كتب الشيعة خاصّة.

وكان طريقنا إلى كتب المسلمين كلها، مشايخنا في الرواية لاسيما سماحة آية الله العظمى السيّد شهاب الدِّين المرعشي النجفي في:

ونرجو أن نكون قد أسهمنا بخطوة قصيرة في تعريف واحد من الصحابة الأجلاء وتلامذة ومحبّي أهل البيت اللهي ونتوقّع من القرّاء النابهين والناقدين الأعرّاء أن لا يبخلوا علينا باقتراحاتهم وتوجيهاتهم، والله من وراء القصد.

وكتب

حسين بن مرتضى الواثقي ١٥ شعبان المعظّم ١٤٣٠ هـ ق

حياة

جابر بن عبدالله الأنصاري

\_وفيه أيضاً: \_قول المجلسي في الوجيزة: «جابر بن عبدالله الأنصاري ثقة، وجلالته أجلّ من أن يحتاج إلى البيان».

ـوفيه أيضاً: ـقال صاحب الدحاوي: «حال جابر في الانقطاع إلى أهلِ البيت والجلالة أشهرُ من أن يُذكّر، ولا يَبعد توثيقهُ من وجوهٍ كثيرةٍ \.

وروى الكشّي عن أحمد بن عليّ القمي شقران السلولي، قال: حدّثني إدريس عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل، عن منصور بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر إلى قال: قلت: مالنا ولجابر تروي عنه؟! فقال: «يا زرارة، إنّ جابراً قد كان يَعلمُ تأويلَ هذه الآية ﴿إنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ القُرْآنَ لَرَادّكَ إلىٰ مَعادٍ ٢».

وروى في تفسير البرهان عن عليّ بن إبراهيم، قال: حدّ ثني أبي عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، قال: ذُكِرَ عند أبي جعفر الله جابراً، فقال: «رحم الله جابراً، لقد بلغ من علمه أنّه يعرف تأويل هذه الآية ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ القُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعاده " يعنى الرجعة عُ».

وفي رجال الكشي بسنده المذكور عن الإمام الصادق على بعد نقل حكاية سلام رسولِ الله على إلى الباقر على وإبلاغ جابر إيّاه، قال جابر للإمام الباقر على: بأبي أنت وأُمّى، اضمِن لى أنتَ الشفاعة يومَ القيامة، قال: «فقد فعلتُ ذلك يا جابر ٥».

وقد عدّ الشيخ الطوسي من أصحاب علي الله جابر بن عبدالله الأنصاري المدني العربي الخزرجي .

ا. تنقيح المقال، ج ١، ص ٢٠٠.

٢. اختيار معرفة الرجال، ص ٤٣. و الآية في القصص (٢٨): ٨٥.

٣. القصص (٢٨): ٨٥.

٤. البرهان، ح ٣، ص ٢٣٩.

٥. اختيار معرفه الرجال، ص ٤٣.

٦. رحال الصوسى، ص ٣٧.

وفي رجــال الكشّي: «إنّ مـن السـابقين الذيـن رجـعوا إلى أمـير المـؤمنين ﷺ أبو الهيثم بن التيهان، وأبو أيّوب، وخزيمة بن ثابت، وجابر بن عبدالله و...» .

وقال العكلامة الحكي: «قال الفضل بن شاذان: إنّه (أي جابر) من السابقين الذين رَجعوا إلى أمير المؤمنين بيه ». وقال ابن عقدة: «إنّ جابر بن عبدالله مُنقطع إلى أهلِ البيت بيه ». البيت بيه ».

وفي رجال الكنتي: روي عن حمدويه وإبراهيم ابني نصير، قالا: حدّثنا محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن حريز، عن أبان بن تغلب، قال: حدّثني أبوعبدالله للهِ قال: «إنّ جابرَ بن عبدالله كان آخر من بقي من أصحابِ رسولِ الله عليه، وكان رجلاً مُنقَطِعاً إلينا أهلَ البيت...» ".

وفي الكافي: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عـن أبان بن تغلب، عن أبى عبدالله على مثله عن أبى عبدالله على الله عن أبى عبدالله عبدالله عن أبى عبدالله عبدالله عن أبى عبدالله عبدالله عبدالله عن أبى عبدالله عن أبى عبدالله عبد

وقال الشيخ المفيد في كتاب المجمل: «من الذين بايَعوا أمير المؤمنين الله الله المؤمنين الله الله الله الله عبدالله بن حرام...» • .

وفي الاختصاص: حدّثني جعفر بن الحسين بن محمّد بين عبدالله بين جعفر الحميري، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن أبي الحسن الليثي، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليه وعليهم السلام) أنه قال: «لمّا نَزلَت هذه الآيةُ على رسولِ الله عَلَيْهِ قُلْ لاأَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلّا المَودَدَّةَ فِي القُربيُ آ قامَ رسولُ الله عَلَيْهِ فقال: أيّها الناس، إنّ الله تبارك وتعالى قد فَرضَ عليكم فرضاً فهل أنتم مؤدّوه؟

اختيار معرفة الرجال، ص ٣٨.

٢. خلاصة الأقوال، ص ٣٤.

٣. اختيار معرفة الرجال، ص ٤١.

٤. الكافي، ج ١، ص ٤٦٩.

٥. الجمل، ص ٥١.

٦. الشوريٰ (٤٢): ٢٣.

قال: فلم يجبه أحد منهم، فانصرف؛ فلمّا كان من الغد قام فيهم، فقال مثل ذلك، فلم يَتكلّم منهم أحد؛ فلمّا كان يوم الثالث قام فيهم بمثل ذلك، فقال: أيّها الناس، إنّه ليس بذهب، ولا فضّة، ولا مطعم، ولا مشرب؛ قالوا: فألقه إذاً، قال: إنّ الله تبارك وتعالى أنزل عليّ ﴿ قُلْ لاأَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلّا المَوَدّةَ فِي القُرْبي قالوا: أمّا هذه، فنعم.

وفي قرب الإسناد رواه بإسناده عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق على مثله ٢.

وقال أبو جعفر الصدوق: حدّثنا أحمد بن محمّد بن الهيثم العجلي، وأحمد بن الحسن القطّان، ومحمّد بن أحمد السناني، والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتّب، وعبدالله بن محمّد الصائغ، وعليّ بن عبدالله الورّاق (رضي الله عنهم) قالوا: حدّثنا أبو العبّاس أحمد بن يحيى بن زكريا القطّان، قال: حدّثنا بكر بن عبدالله بن حبيب، قال: حدّثنا تميم بن بهلول، قال: حدّثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد على قال: «هذه شرائعُ الدين لمن أراد أن يَتمَسّك بها... والولايةُ للمؤمنين الذين لم يُغيّروا، ولم يُبدّلوا بعدَ نبيّهم على واجبةً مثل: سلمانَ الفارسي، وأبي ذرّ الغفاري، وحذيفة بن والمقدادِ بن الأسودِ الكندي، وعمّار بن ياسر، وجابرِ بن عبدالله الأنصاري، وحذيفة بن اليمان... والولاية لأتباعهم، والمقتدين بهم وبهداهم واجبة...» ٢.

أقول: هذه الرواية المباركة طويلةُ الذيل تحوي كثيراً من معارفِ الديـن أصـولاً وفروعاً، ونحن أَخَذنا منها موضعَ الحاجة.

١. الاختصاص، ص ٦٣.

٢. قرب الاسناد، ص ٧٨ وفيه: «الثبيت»، بدل: «شبيب». وعنهما المجلسي في بحار الأنوار، ج ٢٣، ص ٢٣٧ و ج
 ٢٢. ص ٣٢١. والبحراني في البرهان، ج ٤، ص ١٢٤ وفيه: «البست» بدل «شبيب» ولم أعثر على ضبطه.

٣ المسائل من ٦٠٣ ـ ١٦٠ بحار الأنوار، ج ١٠، ص ٢٢٧ و ج ٢٧، ص ٥٢.

وفي الاختصاص عن أبي جعفر الصدوق، قال: حدّثنا محمّد بن عليّ عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، قال: حدّثني أحمد بن محمّد بن خالد، قال: حدّثني ابن أبي نجران عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر محمّد الباقرين، قال: «سمعتُ جابرَ بن عبدالله الأنصاري يقول: سألتُ رسولَ الله على عن سلمانَ الفارسيّ، فقال على سلمان بحر العلم لا يقدر على نزحه، سلمان مخصوص بالعلم الأوّل والآخر، أبغض سلمانَ وأحبّ من أحبّه.

قلت: فما تقول في أبي ذرّ؟

قال: وذاك منّا، أبغض الله من أبغضه وأحبّ من أحبّه.

قلت: فما تقول في المقداد؟

قال: وذاك منّا، أبغضَ الله من أبغضَه وأحبَّ الله من أحبُّه.

قلت: فما تقول في عمّار؟

قال: وذاك منّا، أبغضَ الله من أبغضَه وأحبَّ الله من أحبُّه.

قال جابر : فخرجت لأبشّرهم، فلمّا ولّيت، قال : إليّ إليّ يا جابر ، وأنت منّا ، أبغضَ اللهُ من أبغضَك ، وأحبّ من أحبّك ... » \ .

وفي الاختصاص عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن جعفر، عن أحمد بن أبي عبدالله، قال: قال عليّ بن الحكم: أصحاب أمير المؤمنين إلى الذيبن قال لهم: «تشرّطوا فأنا أشارطكم على الجنّة، ولست أشارطكم على ذهب ولا فضّة؛ إنّ نبيّنا على أمضى قال لأصحابه: تشرّطوا فإنّي لست أشارطكم إلّا على الجنّة وهم: سلمان الفارسي، والمقداد، وأبوذرّ الغفاري، وعمّار بن ياسر، وأبو ساسان، وأبو عمرو الأنصاريان، وسهل (بدريّ)، وعشمان ابنا حنيف الأنصاري، وجابر بن عبدالله الأنصاري» .

١. المصدر الأوّل، ص ٢٢٢ ـ ٢٢٣، المصدر الثانيّ، ج ٢٢، ص ٣٤٧ ـ ٣٤٨.

٢. المصدر الأول، ص ٢ ـ ٣.

وفي المدينة النبويّة \_التي كانت قبل قدوم رسول الله على إليها تسمّى يثرب \_كانت القبليّة هي الميزان والمعيار في الحبّ والبغض، والتصديق والتكذيب، لا سيّما بين الأوس والخزرج، فكان الأسّ والأساس في التجاذب والتدافع القوم والعشيرة والقبيلة، وبعد مهاجرة الرسول على إليها وإن ضعف التخاصم بين الطائفتين لكن مع ذلك بقي للقبليّة شأن وأهميّة عظيمة، ففي هذه الظروف يكذّب بعض أفراد القبيلة بعضهم في مقابل تصديق بعض أفراد الخصم يكشف عن إيمان عميق، وعقيدة صادقة لفاعله.

ففي أسد الغابة: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن عبد القاهر، أخبرنا أبوالخطّاب نصر بن أحمد بن عبد الله القارئ إجازةً إن لم يكن سماعاً، أخبرنا الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان أبوعليّ، أخبرنا عثمان بن أحمد الدقّاق، أخبرنا عبدالملك بن محمّد أبوقلابة الرقاشي، أخبرنا أبوربيعة، أخبرنا أبوعوانة عن الأعمش عن أبيسفيان، عن جابر بن عبدالله، قال: سمعتُ رسول الله عليه يقول: «اهتزَّ عرشُ الرحمن لموتِ سعدِ بنِ معاذ»؛ فقيل لجابر: إنّ البراء يقول: اهتز ّ السريرُ، فقال جابر: كان بين هذا الحيين: الأوسِ والخزرج ضغائن، سمعتُ رسولَ الله عليه يقول: «اهتز عرشُ الرحمن».

ثمّ قال ابن الأثير: قلت: وجابر أيضاً من الخزرج، حَملَه دينُه على قـولِ الحـقّ والإنكار على من كَتمَه ١.

### عبادة جابر

في الشباب من العمر قلّما يتّفق أن الشبّان يعبدون الله تعالى عبادة صحيحة تامّة، ولكن كان جابر في شبابه رجلاً عابداً ناسكاً حتّى نهاه رسول الله عليه عن الإفراط في العبادة، وأمره بالرفق بنفسه، كما كان في تمام عمره رجل العبادة والذكر والصلاح.

فقد روى المحدّث القمّي عن نزهة الناظر لأبى يعلى الجعفري، قال: قال

#### نسبه

جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي ٢.

وفي الطبقات: جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة ".

و «حرام» بالراء المهملة كما صرّح به النووي في تهذيب الأسماء ٤.

وفي أعيان الشيعة: و «حرام» في تاج العروس في مادة «حرم» بالحاء والراء المهملتين. قال: عبدالله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعببن سلمة الأنصاري السلمي والد جابر ... وكذلك رسم في الكتب التي رأيناها بالمهملتين وهو من أسماء العرب الشائعة. ولكن في منهج المقال عن تقريب ابن حجر: أنّه بمهملة وزاي ... لعلّه تحريف من الناسخ فأبدل راء بزاي ...

#### كنىتە

اختلف في كنيته، فقيل: «أبو عبد الرحمن»، وأصحّ ما قيل فيه: «أبو عبدالله»٦.

١. سفينة البحار، ج ١، ص ٥٣٢.

٢. الإصابة، ج ١، ص ٢١٣.

٣. الطبقات الكبرى، ج ٣. ص ٥٦١.

٤. تهذيب الأسماء، ج ١، ص ١٦٢.

٥. أعيان الشيعة، ج ٤، ص ٤٥.

٦. الاستِعاب، ج ١، ص ٢٢٠؛ وفي التدوين في أخبار قزوين، ج ٣، ص ١٤، :كنتيه أبوعبدالله.

وفي الإصابة: يكتّى «أبا عبد الله»، و«أبا عبد الرحمن»، و«أبا محمد». وكذا في تهذيب التهذيب .

## أبوه

عبدالله بن عمرو بن حرام. شهد عبدالله بن عمرو بيعة العقبة مع السبعين من الأنصار وهو أحد النقباء الاثني عشر، وشهد بدراً وأحداً، وقُتِلَ يومئذ شهيداً في شوّال على رأس اثنين وثلاثين شهراً من الهجرة ٢.

التفاؤل ضد التشاؤم، وهو ممدوح في الشرع، وهو مدعاة للنجاح وإحراز السبق، وكان رسول الله على يحبّ الفأل، كما يكره الطيرة والتشاؤم الذي يدعو للخمول والتأخّر.

فقد تفاءل عبد الله بن عمرو والد جابر بنصرة الإسلام والمسلمين في غزوة بدر التي هي أوّل قتال بين النبي في وكفّار قريش، وهذا يكشف عن صدق إيمانه، وانقطاعِه إلى الله ورسولِه.

قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة:

جاء إليه عبدالله بن عمرو بن حرام، فقال: يا رسولَ الله، لقد سَرّني منزلُك هذا، وعرضك فيه أصحابك، وتفاءلت به، إنّ هذا منزلُنا في بني سلمة، حيث كان بيننا وبين أهلِ حسيكةٍ ما كان.

قال عبدالله بن عمرو بن حرام: فعرضنا يا رسول الله ها هنا أصحابنا، فأجزنا من كان يطيق السلاح، ورددنا من صغر عن حمل السلاح، ثمّ سرنا إلى يهود حُسَيكة وهم أعزّ يهود كانوا يومئذ، فقتلناهم كيف شئنا، فذلّت لنا سائر يهود إلى اليوم، وأنا أرجو يا

١ الإصامة. ج ١، ص ٢١٣، وتهذيب التهذيب، ج ٢، ص ٤٢.

۲ شده الکری ج ۳ ص ۵۹۱.

رسول الله أن نلتقي نحن وقريش، فيَقَرَّ اللهُ عينك منهم .

وروى ابن كثير عن البزّار بطريقه المذكور عن جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام، قال: أمر أبي بخزيرة فصنعت، ثمّ أمرني فحملتها إلى رسول الله على فقال لي: «ما هذا يا جابر؟ ألحم ذا؟» قلت: لا يا رسول الله! ولكن أمر أبي بخزيرة فصنعتها، ثمّ أمرني فحملتها إليك، فقال: «ضَعها»، فأتيتُ أبي، فقال لي: ما قال رسولُ الله؟ قلتُ: قال لي: «ما هذا يا جابر! ألحم»؟

قال أبي: أرى رسولَ الله عِنْ يَشتهي اللّحم، فقام إلى داجنٍ فذَبحَها، ثمّ أَمرَ بـها، فشويت، ثمّ أمرني فأتيتُ بها، فقال رسولُ الله عَنْ : «جزاكم اللهُ معشرَ الأنصار خيراً، ولا سيّما آلَ عمرو بن حرام وسعدِ بن عبادَة» .

وفي غزوة أحد بعد ما استقرَّ رأيُ المسلمين على القتالِ في خارجِ المدينة، والرسول عَنِي المدينةِ ـ وافق الشباب المقاتلين لمّا رأى عزمَهم على القتالِ خارجَ البلد، فغدا عَنِي الله أحد، وبواً المسلمين مقاعدَ للقتال، و في الطريق انخزَلَ عبدالله بن أبيّ رأسُ المنافقين في كتيبتِه راجعاً إلى المدينة، و تاركاً رسولَ الله عَنِي، و صحبه يواجهون الكفّار، فأتبعَهم عبدالله بن عمرو بن حرام فقال: أُذكّركُم الله ودينكم ونبيّكم، وما شَرطْتم له أن تَمنعوه ممّا تَمنعون منه أنفسكم وأولادكم ونساءكم! فقال ابن أبيّ: ما أرى أنّه يكون بينهم قتالٌ، وإن أطعتني يا أبا جابر لنرجعن، فإنّ أهل الرأي والحجى قد رجعوا، ونحن ناصروه في مدينتنا وقد خالفنا، وأشرت عليه بالرأى، فأبي إلّا طواغية الغلمان.

فلمّا أبى على عبدالله بن عمرو أن يرجع، ودخل هو وأصحابه أزقّة المدينة قال لهم أبو جابر: أبعدكم الله! إن الله سيغني النبيّ والمؤمنين عن نصركم. فانصرف ابن أبيّ وهو

١. شرح نهج البلاغة، ج ١٤، ص ٨٧.

٢. جامع المسانيد، ج ٢٤، ص ٣٥٩.

يقول: أيعصيني ويطيع الولدان! وانصرف عبدالله بن عمرو يعدو حتى لحق رسول الله وهو يسوّى الصفوف ١.

ولقد شهد عبدالله بن عمرو معركة أحد وكان أوّل من نال وسام الشهادة فيها، فقد قتله سفيان بن عبد شمس أبو أبي الأعور السلمي. كان هو من الخمسين الذين أمرهم رسول الله المراسة في جبل الرماة، فتخلّى أكثرهم عن مواقعهم التي عيّنها لهم رسول الله قبل المعركة طمعاً بما رأوه من غنائم كفّار قريش التي خلفوها وراءهم في بداية المعركة حينما حلّت بهم الهزيمة.

وقال ابن سعد في الطبقات:

أخبرنا عبد الوهّاب بن عطاء العجلي، عن إسماعيل بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله، قال: لمّا قُتل أبي يوم أُحُد أتيته وهو مُسجّى، فجعلتُ أكشف عن وجهه وأُقبّله والنبيّ يراني فلم ينهني.

أخبرنا عقّان بن مسلم ووهب بن جرير وعبد الملك بن عمرو أبو عامر العَقدي وسليمان بن حرب، قالوا: أخبرنا شعبة عن محمّد بن المنْكدر، عن جابر بن عبدالله، قال: لمّا قُتل أبي يوم أُحُد جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي، وجعل أصحاب رسول الله على ينهوني، و النبيّ لا ينهاني. قال: وجعلت عمّتي فاطمة بنت عمرو تبكي عليه، فقال النبيّ على أو لا تُبكيه أو لا تُبكيه، ما زالت الملائكة تظلّه بأجنحتها حتى رفعتموه».

١ خرم مهم الداعة. (ابن أبي الحديد)، ج ١٤، ص ٢٣٠، وبالاختصار في مجمع الميان، ج ٢، ص ٥٣٣.

أخبرنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب، قال: أخبرنا مالك بن أنس: أنّ عبدالله بن عمرو وعمرو بن الجموح كُفّنا في كفنِ واحدٍ، وقبرٍ واحدٍ.

أخبرنا الوليد بن مسلم قال: حدّ ثني الأوزاعي عن الزهريّ، عن جابر بن عبدالله: أنّ رسول الله على الله خرج لدفن شهداء أحد، قال: «زَمّلوهم بجراحهم؛ فإنّي أنا الشهيد عليهم، ما من مسلم يُكْلَم في سبيل الله إلّا جاء يوم القيامة يسيل دماً اللمون لون الزعفران والريح ريح المسك»، قال جابر: وكُفّن أبي في نُمِرة واحدة وكان يقول على الحد «أيّ هؤلاء كان أكثر أخذاً للقرآن؟» فإذا أشير له إلى الرجل قال: «قدّموه في اللحد قبل صاحبه»، قالوا: وكان عبد الله بن عمرو بن حرام أوّل قتيل قُتِل من المسلمين يوم أحد، قتله سفيان بن عبد شمس أبو أبي الأعور السلمي، فصلّى عليه رسول الله على قبل الهزيمة، وقال رسول الله على «ادفنوا عبدالله بن عمرو وعمرو ابن الجموح في قبر واحد لمّا كان بينهما من الصفاء، ـ وقال: ـ ادفنوا هذين المتحابّين في الدنيا في قبر واحد». قال وكان عبدالله بن عمرو رجلاً أحمر أصلع ليس بالطويل، وكان عمرو بن الجموح رجلاً طويلاً فعُرفا فدُفنا في قبر واحد، وكان قبرهما ممّا يلي المسيل، فدخله السيل، فحفر عنهما وعليهما نَمرتان، وعبدالله قد أصابه جُرْح في وجهه فيدُه على السيل، فحفر عنهما وعليهما نَمرتان، وعبدالله قد أصابه جُرْح في وجهه فيدُه على جرحه، فأميطَتْ يدُه عن جُرحه، فانبعث الدم فردّت يده إلى مكانها فسكن الدم.

قال جابر: فرأيت أبي في حفرته كأنّه نائم وما تغيّر من حاله قليل ولا كثير، فقيل له: فرأيتَ أكفانه؟ قال: إنّما كُفّن في نَمِرَةٍ خُمِّرَ بها وجهه، وجُعل على رجليه الحَرْمَل، فوجدنا النّمِرة كما هي والحرمل على رجليه على هيئته وبين ذلك ستّ وأربعون سنة. فشاورهم جابر في أن يُطيّب بمسك، فأبى ذلك أصحاب رسول الله عليه، وقالوا: لا تُحدثوا فيهم شيئاً. وحُوّلا من ذلك المكان إلى مكان آخر، وذلك أنّ القناة كانت تمرّ عليهما، وأخرجوا رطاباً يتثنّون.

أخبرنا عمرو بن الهيثم أبو قَطَن، قال: أخبرنا هشام الدَّسْتَوائي، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: صُرخَ بنا إلى قتلانا يوم أُحُد حين أجرى معاوية العين فأخرجناهم بعد

أربعين سنة لَيّنَةً أجسادهم تتثنّي أطرافهم.

أخبرنا سعيد بن عامر، قال: أخبرنا شعبة عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن جابر بن عبدالله، قال: دُفن مع أبي رجل في القبر فلم تَطِبُ نفسي حتى أخرجـتُه فـدفنتُه وحدَه.

أخبرنا موسى بن إسماعيل، قال: أخبرنا أبو هلال، قال: أخبرنا سعيد أبو مسلمة عن أبي نَضْرة عن جابر بن عبدالله أنّ أباه قال له: إنّي أرجو أن أكون في أوّل من يصاب غداً، فأوصيك ببنات عبدالله خيراً، فأصيب، فجعلنا الاثنين في قبر واحد، فدفنته مع آخر في قبر، فلبثنا ستّة أشهر، ثمّ إنّ نفسي لم تدَعني حتى أدفِنَه وحده فاستخرجتُه من القبر، فإذا الأرض لم تأكل شيئاً منه إلّا قليلاً من شَحْمةٍ أذنِه.

أخبرنا سليمان بن حرب، قال: أخبرنا حمّاد بن زيد عن سعيد بن ينزيد أبي مسلمة، عن أبي نَضْرَة، عن جابر بن عبدالله، قال: دُفن مع أبي في قبره رجل أو رجلان فكان في نفسي من ذلك حاجة، فأخرجتُه بعد ستّة أشهر، فحوّلتُه فما أنكرتُ منه شيئاً إلّا شَعَراتٍ كُنّ في لحيتِه ممّا يلي الأرض ١٠.

أقول: كراهية جابر لدفن أبيه إلى جنب شخص آخر غير صحيح، ولا يمكن الاطمئنان إلى هذا الخبر؛ لأنّ رغبة جابر لا تخالف رغبة رسول الله على ولم يخالفه طرفة عين أبداً، وقد قال رسول الله على المناء».

وقال ابن أبي الحديد والواقدي في سياق خبر غزوة أُحد: وكانت عائشة خرجت في نسوة تستروح الخبر ولم يكن قد ضرب الحجاب يومئذ، حتى كانت بمنقطع الحرّة وهي هابطة من بني حارثة إلى الوادي، لقيت هنداً بنت عمرو بن حرام أُخت عبدالله

۱. الطبقات الكبرى، ج ۲، ص ٥٦١ ـ ٥٦٣.

بن عمرو بن حرام تسوق بعيراً لها، عليه زوجها عمرو بن الجموح وابنها خلّاد بن عمرو بن الجموح وأخوها عبدالله، فقالت عمرو بن الجموح وأخوها عبدالله، فقالت عائشة: عندك الخبر، فما وراءك؟ فقالت هند: خير، أمّا رسول الله عليه في فصالح، وكلّ مصيبة بعده جلل، واتّخذ الله من المؤمنين شهداء، وردّالله الذين كفروا بغيظهم....

قال: فقالت لها عائشة: مَنْ هؤلاء؟ قالت: أخي وابني وزوجي قتلى، قالت: فأين تذهبين بهم؟ قالت: إلى المدينة أقبرهم فيها، «حَلْ حَلْ» تزجر بعيرها فبرك البعيران فقالت عائشة: لثقل ما حمّل. قالت هند: ما ذاك به، لربّما حمل ما يحمل البعيران ولكنّي أراه لغير ذلك، فزجرته، فقام، فلمّا وجّهت به إلى المدينة برك، فوجّهته إلى أحد فأسرع، فرجعت إلى النبي فأخبرته بذلك، فقال: «إنّ الجمل لمأمور، هل قال عمرو شيئاً؟» قالت: نعم، إنّه لمّا وجّه إلى أحد استقبل القبلة ثمّ قال: اللّهم لا ترّدني إلى أهلي، وارزقني الشهادة، فقال في : «فلذلك الجمل لا يمضي، إنّ منكم يا معشر الأنصار من لو أقسمَ على الله لأبرَّه، منهم عمرو بن الجموح، يا هند ما زالت الملائكة مُظلّة على أخيك من لدن قُتِلَ إلى الساعة ينظرون أين يُدفَن». ثمّ مَكث رسولُ الله في قبرهم ثمّ قال: «يا هند، قد تَرافقوا في الجنّة جميعاً، عمروبن الجموح بعلك، وخلّد ابنك، وعبدالله أخوك»، فقالت هند: يا رسولَ الله، فادعُ الله لي عسى أن يجعلني معهم.

قال الواقدي: وكان جابر بن عبدالله يقول: اصطبح ناس يوم أحد الخمر منهم أبي فقتلوا شهداء.

قال الواقدي: وكان جابر يحدّث ويقول: استشهد أبي وجعلت عمّتي تبكي، فقال النبي عَلَيْهِ: «ما يُبكيها! ما زالت الملائكةُ تَظِلّ عليه بأجنعتِها حتّى دُفِنَ».

قال الواقدي: وقال عبدالله بن عمرو بن حرام: رأيت في النوم قبل يوم أُحد بأيّام مبشّر بن عبد المنذر أحد الشهداء ببدر يقول لي: أنت قادم علينا في أيّام، فقلت: فأين أنت؟ قال: في الجنّة نسرح منها حيث نشاء، فقلت له: ألم تقتل يوم بدر؟ قال: بلى ثمّ أحييت، فذكر ذلك لرسول الله على قال: «هذه الشهادة يا أبا جابر».

قال الواقدي: وقال رسول الله على يوم أحد: «ادفنوا عبدالله بن عمرو بن حرام وعمرو بن الجموح في قبر واحد»، ويقال: إنهما وُجِدا وقد مُثِّلَ بهما كلّ مثلة قطّعت آرابهما عضواً عضواً، فلا تُعرفُ أبدائهما، فقال النبي على الدفنوهما في قبر واحدي، ويقال: إنّما أمر بدفنهما في قبر واحد لما كان بينهما من الصفاء، فقال: «إدفنوا هذين المتحابّينِ في الدنيا في قبر واحدٍ».

وكان عبدالله بن عمرو بن حرام رجلاً أحمر أصلع ليس بالطويل، وكان عمرو بن الجموح طويلاً، فعرفا، ودخل السيل بعد عليهما وكان قبرهما ممّا يلي السيل فحفر عنهما وعليهما نمرتان، وعبدالله قد أصابه جرح في وجهه فيده على وجهه، فأميطت يده عن جرحه، فثعب الدم فردّت إلى مكانها فسكن الدّم.

وقال الواقدي: وكان جابر بن عبدالله يقول: رأيت أبي في حفرته وكأنّه نائم، وما تغيّر من حاله قليل ولا كثير، فقيل له: أفرأيت أكفانه؟ قال: إنّما كفّن في نمرة خمّر بها وجهه وعلى رجليه الحرمل، فوجدنا النمرة كما هي والحرمل على رجليه كهيئته، وبين ذلك وبين وقت دفنه ستّ وأربعون سنة، فشاورهم جابر في أن يطيّبه بمسك فأبى ذلك أصحاب النبي النه وقالوا: لا تحدثوا فيهم شيئاً.

قال: ويقال: إنّ معاوية لمّا أراد أن يجري العين التي أحدثها بالمدينة وهي كظامة، نادى مناديه بالمدينة: من كان له قتيل بأحد فليشهد. فخرج الناس إلى قتلاهم فوجدوهم رطاباً يتثنّون، فأصابت المسحاة رِجْلَ رَجُلِ منهم فتعبت دماً، فقال أبو سعيد الخدري: لا ينكر بعد هذا منكر أبداً.

قال: ووجد عبدالله بن عمرو بن حرام وعمرو بن الجموح في قبر واحد... قبر عبدالله وعمرو فحوّل، وذلك أن القناة كانت تمرّ على قبرهما أ. وروى بعضه ابن هشام في السيرة أ.

أقول: في هذه المعركة والبليّة العظمى قد برز إيمان هند بنت عمرو، عمّة جابربن عبدالله، فيالها من إيمان وعقيدة كاملة بالله وبرسوله. وكان عمرو بن الجموح زوجاً لهند بنت عمرو ".

وفي مصابيح السنة للبغوي: قال جابر على: لقيني رسول الله على فقال: «يا جابر مالي أراك منكسراً؟» قلت: استشهد أبي وترك عيالاً وديناً ، قال: «أفلا أبشرُك بما لقى الله به أبك؟».

قال: بلى يا رسول الله، قال: «ما كلّم الله أحداً قطّ إلّا من وراء حجاب، وأحيا أباك فكلّمه كفاحاً، فقال: يا عبدي تمنّ عليّ أعطك، قال: يا ربّ تحييني فأقتل فيك ثانية، قال الربّ تعالى: إنّه قد سبق منّي أنّهم لا يرجعون. قال: ياربّ فأبلغ من ورائي، قال: فأنزل الله تعالى: ﴿وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبّهِمْ

١. شرح نهج البلاغة. (ابن أبي الحديد)، ج ١٤، ص ٢٦٢ ــ ٢٦٥؛ المغازي، ج ١، ص ٢٦٦ ــ ٢٦٩.

۲. السيرة النبوية، (ابن هشام)، ج ۲، ص ١٠٦ و ج ٣. ص ١٠٤.

٣. ترجمه في أسد الغابة، الرقم ٧٣٤٣؛ وفي الاستيعاب، ج ٤، ص ١٩٢٣، وفي الطبقات الكبرى، ج ٨، ص ٢٧٨.

٤. جامع العسانيد، ج ٢٤، ص ٢٧٣.

يُرْزَقُونَ ﴾ ٢.

## هل لعبد الله ولد غير جابر؟

يبدومن مطاوي كلمات المؤلفين أن ليس لعبدالله بن عمرو ولدغير جابر. قال ابن سعد في الطبقات: «كان لعبدالله بن عمرو من الولد جابر» ". ولم يذكر له ولداً آخراً.

وقال ابن أبي الحديد في سياق غزوة حمراء الأسد: قال الواقدي: قال جابر بمن عبدالله: يا رسول الله! إنّ منادياً نادى ألّا يخرج معنا إلّا من حضر القتال بالأمس، وقد كنتُ حريصاً بالأمس على الحضور، ولكنّ أبي خلّفني على أخواتٍ لي وقال: يا بنيّ لا ينبغي لك أن تَدعَهُنّ ولا رجلَ معهنّ، وأخاف عليهنّ وهنّ نُسَيّات ضعاف، وأنا خارج مع رسول الله على الله يرزقني الشهادة، فتخلّفت عليهنّ، فاستأثر عليّ بالشهادة وكنتُ رجوتُها، فأذن لي يارسول الله أن أسيرَ معك؛ فأذن له رسول الله على وروى أصحاب السير والتواريخ ومؤلّفو الكتب والأسفار، ومنهم الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن جابر بن عبدالله، قال: غزا رسول الله على إحدى وعشرين غزوةً

مكارم الأخلاق: عن جابر بن عبدالله، قال: غزا رسول الله على إحدى وعشرين غزوة بنفسه، شاهدتُ منها تسع عشرة غزوة، وغبتُ عن اثنتين، فبينا أنا معه في بعض غزواتِه إذ أعيا ناضحي تحت الليل فبرك... ثمّ أناخه ووطئ على ذراعه وقال: «اركب»، فركبتُ وسايرتُه، فجعل جملي يسبقه، فاستغفر لي تلك الليلة خمساً وعشرين مرّةً، فقال لى: «ما ترك عبدالله من الولد؟» يعنى أباه قلت: سبع نسوة...

١. آل عمران (٣): ١٦٩.

مصابيح المسنة، ج ٤، ص ٢٢٣ وقريب منه في حليةالأولاء، ج ٢. ص ٤، رواه ابن كثير عن ابن ماجة والترمذي في سننهما مسنداً عن جابر في جامع العسانيد، ج ٢٤، ص ١١٥.

٣. الطبقات الكبرى، ج ٣. ص ٥٦١.

٤. خرج نهج البلاغة، ج ١٥. ص ٥٦.

فقال: «هل تزوّجتَ؟» قلت: نعم، قال: «بمن؟» قلتُ: بفلانة بنت فلان بأيّم كانت بالمدينة، قال: «فهلّا فتاة تلاعبها وتلاعبك؟» قلت: يا رسول الله كنّ عندي نسوة خُرُق \_ يعني أخواته \_ فكرهت أن آتيهنّ بامرأة خرقاء، فقلت: هذه أجمع لأمري، قال: «أصبت ورشدت» .

فمن هذه الكلمات وأشباهها يظهر أن ليس لعبد الله بن عمرو ولد ذكر غير جابر. ولكن مع ذلك نجد رواية تكشف لنا عن أخِ وابن أخِ لجابر، وإليك نصّه:

قال شيخ الطائفة الطوسي في الأمالي والمجالس: حدّثنا محمّد بن محمّد، قال: حدّثنا أبو الطيّب، قال: حدّثنا محمّد بن مزيد، قال: حدّثنا الزبير بن بكّار، قال: حدّثنا عبدالله بن نافع، قال: حدّثنا ابن أبي ذئب عن ابن أخي جابر بن عبدالله، عن عمّه جابر بن عبدالله، قال: قال رسول الله على المجالس بالأمانة إلّا ثلاثة مجالس: مجلس سُفِكَ فيه دمٌ حرام، ومجلس استَحلّ فيه فرجٌ حرامٌ، ومجلس استَحلّ فيه مال حرام بغير حقّه» ٢.

أقول: يمكن أن يكون فيه تصحيف.

# أُمّ جابر

قال ابن سعد في الطبقات: «أُمّه أنيسة بنت عنمة بن عدي بن سنان بن نابئ بن عمر و بن سواد» ".

وفي الاستيعاب وأسد الغابة: «كانت أُمّ جابر نسيبة بنت عقبة بن عدي بن سنان بن نابئ بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم» ٤.

١. مكارم الأخلاق، ج ١، ص ٥٥؛ بحارالأنوار، ج ١٦، ص ٢٣٣.

٢. المجالس والأمالي، ص ٥٣.

٣. الطبقات الكبرى، ج ٣، ص ٥٦١.

٤. الاستيعاب، ج ١، ص ٢٢٠؛ أسد الغابة، ج ١، ص ٣٠٧.

أقول: الظاهر أنّها نسيبة بنت عقبة ولكن ليست هي نسيبة الجرّاحة التي حضرت في الغزوات مع رسول الله عليه، وداوت الجرحى.

### عمّات جابر

ألف. فاطمة بنت عمرو بن حرام.

في أُسد الغابة: أخبرنا أبو الفضل عبدالله بن أحمد بإسناده عن أبي داود الطيالسي، حدّثنا شعبة عن محمّد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله، قال: لمّا قتل أبي جعلتُ أكشفُ الثوبَ عن وجهه، فجعل القوم يَنهونني ورسول الله لا ينهاني، قال: فجعلَتْ عمّتي فاطمة بنت عمرو تبكي، فقال رسول الله عليه: «تبكين أو لا تبكين، ما زالتِ الملائكةُ تَظِلّه بأجنحِتها» .

ب. هند بنت عمرو بن حرام.

قد مضت الحكاية عن شجاعتها، وقوّة عقيدتها، ورسوخ إيمانها في حديث استشهاد زوجها عمرو بن الجموح، وابنها خلّاد، وأخيها عبدالله في غزوة أحد.

ج. أُمّ عمرو.

في الطبقات:

أبو اليسر ـواسمه كعب بن عمرو بن عبّاد بن عمرو بن سواد ـوأمّه نسيبة بنت قيس بن الأسود بن مريّ من بني سلمة. وكان لأبي اليسر من الولد عمير، وأمّه أم عمرو بنت عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة، وهي عمّة جابر بن عبدالله ... وشهد أبو اليسر العقبة في روايتهم جميعاً، وشَهِدَ بدراً وأُحداً وهـو ابـن عشرين سنة، وشَهدَ أُحداً والخندق والمشاهد كلّها مع رسولِ الله عليه وكان رجلاً،

١. أسد الغابة، ج ٧، ص ٢٢٩.

قصيراً، دحداحاً، ذا بطن، وتُـوُفّي بالمدينةِ سنةَ خمس وخمسين... وله عقبٌ بالمدينة ١.

### ذريّة جابر

ا. في تهذيب التهذيب: «أولاده عبد الرحمن وعقيل ومحمد» .

في قاموس الرجال: «كان لجابر الأنصاري ابنان: عبد الرّحمن بن جابر، ومحمّدبن جابر »".

٢. الظاهر أنّ عقبة بن عبد الرحمن بن جابر حفيده. جاء في تاديخ المدينة المنورة لابن شبّة: حدّثنا أبو غسان عن الثقة، عن ابن أبي درّة السلمي، عن عقبة بن عبدالرحمن بن جابر بن عبدالله...².

٣. قال ابن الأثير في المحامل: «وفي هذه السنة (أي سنة اثنتي عشرة وخمسمائة) في شعبان توفّي أبو الفضل بكر بن محمّد بن عليّ بن الفضل الأنصاري من ولد جابر بن عبدالله، وهو من بلد بخارى» ٥.

من حفدة جابر: عبدالرحمن بن عطيّة بن عبدالرحمن بن جابربن عبدالله الأنصاري، ذكره الحافظ العراقي وقال: روى عن أبيه عطيّة بن عبدالرحمن، روى عنه

۱. الطبقات الكبرى، ج ٣، ص ٥٨١. وفي ميزان الاعتدال، ج ٣، ص ٨٨. الرقم: ٧٠٠ ذكر عقيل بن جابر، وقال:
 ماروى عنه غير صدقة بن يسار.

۲. تهذیب التهذیب، ج ۲، ص ٤٢.

٣. قاموس الرجال، ج ٢، ص ٥٣٦؛ ومثله في ميزان الاعتدال، لذهبي، ج ٤. ص ٥٤٠، ألرقم ١٠٧٥٧.

٤. تاريخ المدينة المنورة، ج ١، ص ٩٤.

٥. الكامل، ج ١٠، ص ٥٤٥.

يعقوب بن محمّد. ١

٥. من حفدة جابر: عمادالدين أبوحفص عمر البخاري الفقيه المحدّث بن أبي بكر بن محمد بن عليّ بن الفضل بن الحسن بن إبراهيم بن إسحاق بن عثمان بن جعفر بن عبدالله بن عبدالله الأنصاري، مات في شوال سنة ٥٨٤ هـ ١.

7. في نقباء البشر في القرن الرابع عشر في ترجمة العبد الصالح الكامل، صاحب الكرامات الباهرة، والنفس القدسيّة الطاهرة، العالم العامل، المولى، الشيخ حسين قلي الهمداني الشوندي، قال محقّق الكتاب في الهامش:

شَوَنْد \_ بفتح أوّله وثانيه \_ : اسم قرية قرب قضاء دَرْجَزين من توابع همدان، بينها وبين همدان أربعة عشر فرسخاً . والمترجم له من ذراري الصحابي الجليل، جابربن عبدالله الأنصاري (رضوان الله عليه) وأسرته هناك كبيرة . وفي القرية من أولاد جابر غيرها جمع كثير، وهذا ممّا ثبت عندهم بالتواتر، وروته طبقة عن طبقة ، ومثله في صحّة الانتساب عندهم قميص بال يعتقدون أنه ممّا وهبه الإمام أمير المؤمنين إلى لجابر وقد وصل إليهم بالإرث عن آبائهم، وقد اطّلع عليه السلطان الشاه عباس الصفوي، فأخذه اعتزازاً به بعد أن ترك منه قطعة ، وهم محتفظون بهذه البقيّة يتقون بها الشرّ والبلاء ، فإذا انتشر طاعون عند القرى المجاورة لقريتهم أسرعوا فغسّلوها في النهر الذي يَستقون منه، وشَربوا منه جميعاً نجوا، ولم يُصبهم أيّ مكر وه ".

وكانت ولادة المولى الجليل حسين قلي الهمداني (١٣٣٩هـ) وهجرته إلى دارالخلود ١٣١١هـ).

٧. ممّن ينسب إلى الصحابي الجليل، جابر بن عبدالله الأنصاري العلم العلّام، والحبر القمقام، المحقّق المدقّق، الفقيه الأصولي، المؤسّس الشيخ مرتضى الأنصاري الدزفولي.

١. الذيل على ميزان الاعتدال، ص ٢٤٧، الرقم ٥١٩.

٢. معجم الألقاب ابن الفوطي، ج ٢، ص ١٢٢.

٣ أنفأه الشفر هي القور الوابع عشو، ص ٦٧٤.

قال المحدّث النوري في الفائدة الثالثة من خاتمة المستدرك:

الشيخ المرتضى بن المرحوم السعيد، المولى محمّد أمين الأنصاري، لانتهاء نسبه الشريف إلى جابر بن عبدالله بن حرام الأنصاري من خواصّ أصحاب رسول الله عليه وأمير المؤمنين، والحسن، والحسين، وعليّ بن الحسين، ومحمّد بن علي الباقر (صلوات الله عليهم).

ومن آثار إخلاص إيمانه، وعلائم صدق ولائه أن تفضّل الله تعالى عليه، وأخرج من صلبه من نصر الملّة والدين بالعلم والتحقيق، والدقّة، والزهد، والورع، والعبادة، والكياسة بما لم يبلغه من تقدّم عليه، ولا يحوم حوله من تأخّر عنه، وقد عكف على كتبه ومؤلّفاته وتحقيقاته كلّ من نشأ بعده من العلماء الأعلام، والفقهاء الكرام، وصرفوا هممهم، وبذلوا مجهودهم، وحبسوا أفكارهم وأنظارهم فيها وعليها، وهم بعد ذلك معترفون بالعجز عن بلوغ مرامه، فضلاً عن الوصول إلى مقامه، جزاه الله تعالى عن الإسلام والمسلمين خير جزاء المحسنين. تولّد (رحمه الله تعالى) في سنة أربع عشرة بعد المائتين والألف، وتوفّي في ليلة السبت، الثامنة عشرة من شهر جمادى الثانية، من سنة إحدى وثمانين بعد المائتين في النجف الأشرف، ودفن في حجرة الصحن الشريف في جوار عديله في الصلاح والزهد والعبادة، الشيخ حسين نجف طاب ثراه \( الهر ).

أقول: قد ذكر مؤلّف كتاب حياة الشيخ الأنصاري وشخصيته (زندگى و شخصيت شيخ انصارى) بالفارسيّة نسب الشيخ الأنصاري بهذه الصورة:

الشيخ مرتضى بن الشيخ محمّد أمين بن الشيخ مرتضى بن الشيخ شمس الدين بن الشيخ محمّد شريف بن الشيخ أحمد بن الشيخ جمال الدين بن الشيخ حسن بن الشيخ يوسف بن الشيخ عبيدالله بن الشيخ قطب الدين محمّد بن زيد بن أبي طالب المعروف بجابر الصغيرا بن عبدالله الأنصاري ...

١. مستدرك الوسائل، ج ٣، ص ٣٨٢ الطبع الحجري.

۲. زندگی و شخصیت شیخ انصاری، ص ۵۷ ـ ٦٣.

أقول: وهذه الشجرة لم تتمّ وقد سقط قريبٌ من نصفها، ولم يتيسّر لنا الوصول إليه. ٨. ممّن ينتسب إلى جابر بن عبدالله الأنصاري، الشيخ جابر الكاظمي.

9. ممّن ينتسب إلى جابر بن عبدالله الأنصاري الأسرة الكبيرة في إصفهان، الشهيرة بالجابري الأنصاري، وكان صدرهم جلال الدين، هاجر قبل سبعمائة سنة إلى إيران. وكان من هذه الأسرة جمع كثير من الحكّام والوزراء والعلماء، منهم الشيخ حسن خان بن عليّ بن محمود الجابري الأنصاري من أفاضل رجال العلم في أصفهان، مصنّف مكثر وأديب كبير. ولد (١٢٨٧ هـ) وتوفّاه الله تعالى صبيحة الخميس (١٥) من جمادي الثانية (١٣٧٦). طبعت بعض مؤلّفاته.

1. من المنتسبين إلى جابر بين عبدالله الأنصاري الأسرة الكبيرة المشهور بدهمايخ الأنصاري» في قرية «نوداي جان» من قصبة «سركوه» على ثمان فراسخ من بلد داراب من محافظة فارس في إيران، وأهلها يتلقّون هذا الانتساب إرسال المسلّمات، ومن هذه الأسرة جمع كثير من العلماء، وغير العلماء من هذه الأسرة أيضاً ملقّبون بالشيخ. وكان من علماء الأسرة فيما مضى: الشيخ عبدالصمد، والشيخ أبو الحسن، والشيخ أبوعليّ، والشيخ بهاء الدين، والشيخ أبوتراب الأنصاري، والشيخ عبدالرحمن المشهور بالزاهد، والشيخ زكريا الذي له دخالة في ثورة المشروطيّة في عبدالرحمن المشهور بالزاهد، والشيخ والتعلم النجفيّين، مراجع عصرهم الآخوند إيران في منطقة فارس بأمر العلماء الأعلام النجفيّين، مراجع عصرهم الآخوند الخراساني، والشيخ عبدالله المازندراني، والحاج ميرزا حسين حاج ميرزا خليل الطهراني.

والشيخ زكريا استشهد في قرية (لاي گردو) على يد عملاء قوام الملك. وجمع من هذه الأسرة من الفضلاء المعاصرين، ومنهم العلّامة المجاهد، الحجّة الشيخ يحيى الأنصاري الدارابي ـ الشيرازي من الأساتذة الشهيرين ـ الذي يدرّس الفلسفة الإسلاميّة والحكمة المتعالية في الحوزة العلميّة بقم، ولد في (١٣٠٦ هجريّة شمسية)، و عمره الآن يناهز السبعين قضاها في الورع و الزهد في الدنيا، و هـو الآن مشتغل

بالتدريس، وهو من حسنات عصرنا، والشيخ زكريا المذكور جدّه، والشيخ عبدالرحمن الزاهد المذكور جدّ والده.

وفي قرية «نوداي جان» مسجد عتيق معروف بمسجد الشيخ كمال ابن المرحوم المغفور الشيخ جابر المشهور بالأنصاري، وفي لوحته مكتوب إنّ بناء هذا المسجد كان في سنة (١٨١ه) \_ وفي سنة (١١١٣ه) \_ جدّد البناء، وأوقفت عليه الأراضي والأشجار.

ويحتمل قوياً أنّ أبناء الإمام موسى الكاظم الله في حركتهم من المدينة إلى مرو لزيارة الإمام الرضاية مرّوا بشيراز، ووقع القتال بينهم وبين حاكم فارس من قبل مأمون، فاستشهد أولاد الإمام الله أحمد بن موسى (شاهچراغ) وأخواه، وبعض أحفاد جابر كانوا يلتزمون أولاد الإمام في هذا السفر، وبعد القتال تفرّقوا في البلاد وسكنوا في «نوداي جان» وبقى نسلهم إلى الآن.

١١. في القرن الحادي عشر الهجري كان في سلطنة الصفوية البلاط الحاكمة في إيران وزيراً للأوقاف، وهو الميرزا مسعود بن نورالدين محمد الجابري الأنصاري.
 والظاهر أنّه نيتمى نفسه إلى جابر الأنصاري.

1۲. نسخ محمد جعفر بن الملا محمد شفيع الجابري الأنصاري كتاب الحاشية على شرح مختصر المنتهى، لآقا جمال الدين الخوانساري، وفرغ منه سنة ١١٣٢ هـ، والنسخة في مكتبة أميرالمؤمنين الله بالنجف الأشرف. ٢

١٣. محمّد باقر الجابري الأنصاري النائيني، ألّف كتاب مفاتيح الحدائق ومصابيح الدةائق، شرع فيه سنة ١٠٧٦ هـ ومن تأليفه أيضاً كتاب مفتاح الحقايق في الكلام في

١. تحفة الأزهار، لابن شدقم المدنى، ج ٢، ص ٤٣٥.

فهرس مخطوطات مكتبة أمير المؤمنين إليّان، المخطوط حرف «ح»، ج ٢، ص ٣٨٣، الرقم ١٥٥٣.

٣٠. الذربعة ج ٢١، ص ٣٠٢، الرقم ١٧٩، والنسخة موجودة في مكتبة جامعة طهران، فهرس المكتبة ج ٨،
 ص ٤٦٤.

مقدّمة وأربعة أبواب وخاتمة مشحونة بأشعار من المؤلف. ١

12. الشيخ محمد هاشم بن محمد مفيد الأنصاري الجابري الشيرازي. عالم أديب شاعر جامع للفنون والكمالات، حسن الانشاء في الفارسية والعربية وينظم باللغتين، أصله من البحرين وولد ونشأ في شيراز وكان من علمائها ويلقب نفسه بالخادم، فكل كتاباته التي رأيتها هزلية لم أعرف ما يريد منها ولعله يقصد بها نقد أهل زمانه والاستهزاء بهم، من أعلام القرن الثالث عشر. له «طب البلاهة» و «ذخر السفاهة على طب البلاهة» ألف سنة ١٣٠٥، و «جواهر الأبيات» أو «ديوان الخادم» ألفه سنة ١٢٧٨، و «الزخاريف» ألفه سنة ٢١٢٧٨،

10. محمد نصير الجابري الأنصاري، نسخ كتاب عيون المحساب للمولى محمدباقر اليزدى، فرغ منه السابع من صفر سنة ١٠٥٦ هـ.٣

17. محمد قاسم بن شيخ شاه محمّد رستم آبادي الأصل الجابري الأنصاري، نسخ بخطه الجيّد نسخة من كتاب إرشاد الأذهان للعلامة الحلّي، وفرغ منه في ذي القعدة ١٠٩١ ه. ٤ الجيّد نسخة من كتاب إرشاد كاظم بن محمد زمان الجابري الأنصاري، نسخ كتاب السيقين باختصاص مو لانا علي بامرة المؤمنين الله سنة ١٠٤٤ هـ، والنسخة كانت عند الشيخ هادى كاشف الغطاء. ٥

١٨. الميرزا سلمان الإصفهاني، من مشاهير وزراء الدولة الصفوية، هو المطّلع على
 بعض العلوم، وكان وزيراً للسلطان محمد بن الشاه طهماسب الصفوي، قتل في هرات.

١. الذريعة، ج ٢١، ص ٣٢٦. الرقم ٥٣٠٧، و النسخة منه موجودة في مكتبة جامعة طهران، الرقم ١٨٦٣، وعليها حواش «منه أيده الله» وهذا غير كتاب مفاتح المحدائق.

٢. تراجم الرجال، ج ٣، ص ٤٢٦، الرقم ٢٧٠٩.

٣. الذريعة، ج ١٥، ص ٣٧٨، الرقم ٢٣٧٦.

٤. النسخة محفوظة في مكتبة أميرالمؤمنين إلى بالنجف الأشرف، فهرست المكتبة المخطوط، ج ١، الورقة ٨٨.
 الرقم ١٠٨٧.

٥. الأربعة ج ٢٥، ص ٢٨٢، الرقم ١١٥.

سنة ٩٩٠ ه ينتهي نسبه إلى جابر الإنصاري. ١

١٩. المولى هدايت حسين النائيني، ينسب إلى جابربن عبدالله الإنصاري، قد حصل العلوم، وقد ينشئ الشعر الفارسي. ٦

٢٠. ضياءالدين محمدابن عمّ الميرزا سليمان الخاوري،أوصلنسبه إلى جابرالأنصاري.٣

٢١. المولى محمد باقر بن المولى هدايت حسين النائيني، المتخلِّص ب«صفا» ينسب نفسه إلى جابربن عبدالله الأنصاري، جاء آبائه من شيراز إلى نائين، له رسالة في أصول الدين اسمه مفتاح الأفق، وله ديوان. 1

٢٢. الأخ الفاضل حسين متّقى حكى لى عن ابن خال والده مجتبى دين محمّدي الزنجاني بن الشيخ المرتضى بن الشيخ حسين إنه يقول: كانت عندنا وثيقة تدلُّ على أنّنا من ذريّة جابربن عبدالله الأنصاري.

٢٣. المير صدرالدين محمد بن أعقاب جابربن عبدالله الأنصاري جاء جدّه الأعلى من گرجستان إلى إصفهان بأمر من أمير تيمور گوركان، كان شاعراً، مات بلكهنو سنة ١١٨٠ هـ.°

٢٤. الشيخ حسين بن الشيخ مرتضى بن الشيخ شمس الدين الدزفولي التسترى الشهير بالأنصاري لانتهاء نسبه إلى الصحابي الجليل المشهور جابربن عبدالله الأنصاري رضوان الله عليه. عالم فاضل. كان من أجلاء تستر وأفاضلها الأعلام في عصره. كما كان من المدرسين بها. أخذ عنه جماعة منهم ابن أخيه فقيه أهل البيت الشيخ المر تضى الأنصاري المتوفى في «١٢٨١» فقد قرأ عليه المقدمات أوائل اشتغاله في بلاده.٦

۱. آثار الشيعة الإمامية، ج ٤، القسم الثالث، ط ١٣٠٧ ه ش، عن كتاب روضة الصفه، الذريعة، ج  $\frac{7}{6}$ ، ص ٥٥٦، و ص ٤٦٢، الرقم ٢٦٤٤.

٢. نذكرة نصر آبادي، ص ٢٨١ ـ ٢٨٢، وقد ذكر بعض أشعاره.

 $<sup>\</sup>frac{7}{4}$ . الزريعة،  $\frac{7}{9}$ . ص  $\frac{7}{1}$ . الرقم  $\frac{7}{9}$ .  $\frac{7}{1}$ . الرقم  $\frac{7}{1}$ . الرقم  $\frac{7}{1}$ .  $\frac{7}{1}$ . الرقم  $\frac{7}{1}$ . الرقم  $\frac{7}{1}$ . الرقم  $\frac{7}{1}$ .

٦. الكرام البردة ج ١، ص ٤٢٩ ـ ٤٣٠. الرقم ٨٦٨.

٢٥. محمد بن إبراهميم بن حمك، أو ابن حمدك الرزّاز القزويني، أبوحاتم
 الأنصاري، يقال: إنّه من ولد جابربن عبدالله الأنصاري توفّى سنة ٣٢٩ هـ.\

7٦. أنا سمعت أنّ في مدينة دهلران بحدود إيران والعراق قبيلة كبيرة باسم «جايروند» و قرية باسم «بيشه دراز» وأهاليها ينسبون أنفسهم إلى جابربن عبدالله الأنصاري، أو يعدّون أنفسهم من محبّي جابر بن عبدالله الأنصاري، وسمعت أيضاً أنّ فيها مزار معمور لبعض أولاد جابر، أو لبعض محبّيه.

77. قد صدر الأمر الملكي سنة ١٠٧٩ هـ ق من جانب الشاه سليمان من سلاطين الصفوية في إيران، بعفو الماليات والضرائب وما يؤخذ للسلطان من المُلاَّك والتُجّار والزُّرّاع، من عائلة كبيرة هم أحفاد جابربن عبدالله الأنصاري، وهم كانوا يعيشون في بلدة تبريز، وهذا الفرمان صورته مطبوعة، ومحتواه أنّ ذريّة جابربن عبدالله الأنصاري كانوا مكرَّمين في الأمّة الإسلامية، وكانوا مستجابي الدعوة ومن أهل الكرامات، فمن تعرّض لهم وطلب منهم شيئاً فلعنة الله ورسوله عليه.

ثمّ ذكر من هذه الأسرة ستّة نفر من العلماء، وأسماءهم هكذا: الحاج الشيخ عبدالعظيم، والحاج الشيخ عبدالرحيم، ابنا الميرزا أبوالقاسم خان الأنصاري؛ الشيخ الله يار، والشيخ علي يار، ابنا الشيخ محمّد الأنصاري؛ الشيخ علي قلى، والشيخ محمدباقر، ابنا الشيخ عبدالكريم الأنصاري.

وقد كانوا ذريّة جابر الأنصاري نسلاً بعد نسل من قديم الأيام إلى يومنا هذا، من اشتغل منهم بالتجارة أو الزراعة معفوّون من الحقوق الديوانية ومن جميع الضرائب، واليوم أيضاً هكذا، من قليلها وكثيرها، حتى يدعون لدوام الدولة والحكومة. ٢

٢٨. في الكلم الطيب للسيّد على خان ابن معصوم المدنى نقل كلاماً عن أحد من

التدوين في أخبار قزوين، ج ١، ص ١٤١.

٢. جهل مقاله، ص ٣٣٣ ـ ٣٣٧ للحاج حسين نخجواني، مطبوع في مطبعة خورشيد، تبريز، سنة ١٣٤٣ هش،
 بسعى يوسف خادم هاشمى نسب، والفرمان باللّغة الفارسية، اختصرناه وترجمناه.

السادة الصلحاء أنّه سمع في رجب سنة ١٠٩٣ ه. من الأخ في الله المولى الصدوق العالم العامل جامع الكمالات الانسية و القدسية الأمير اسماعيل بن حسين بيك علي بن سليمان الجابري الأنصاري، أنّه سمع من الشيخ حاجي علي المكّي، إلى آخر كلامه. ١٩٠ محمد أمين بن محمد حسين بن علي بن أحمد بن موسى، من ذرّية جابر بن عبدالله الأنصاري، طالع مخطوطة من كتاب نهاية الوصول إلى علم الأصول لعلامة الحلّي، و كتب تأريخ مطالعته سنة ١٢٣٦ ه. والنسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي بطهران، الرقم ٢٨٤٣٢

٣٠. ميرزا محمد اسماعيل الجابري كان له تولية مزار علاءالدين حسين بشيراز،
 وثيقة توليتة في مخطوطة ٨٦٤٨ في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي بطهران.

### تنوير

كان دأب النحل الفاسدة المنتحلة المنسوبة إلى الإسلام والتشيع الانتساب إلى الرجال الكبار العظماء الذين لهم موقع خطير، ومقام عظيم عند المسلمين والشيعة، وبهذه الحيلة والمكر كانوا يدعون الناس إلى نحلتهم ومقالتهم وعقائدهم الباطلة، ولم يكن جابر بن عبدالله منسيًا في هذا المجال.

فبعض المنحرفين أدخل بعض الناس في الغلق والقول بالتناسخ والعقائد الفاسدة، وأسند ذلك إلى جابر بن عبدالله الأنصاري، ثمّ إلى جابر بن يزيد الجعفي، فخدعهم بذلك حتى ردّهم عن جميع الفرائض والشرائع والسنن، وادّعى أنّ هذا مذهب جابر بن عبدالله، وجابر بن يزيد، و هما من ذلك بريئان أ.

١. الكلم الطيب، ص ١٦، ط بنياد دعا.

٢. فهرس المكتبة، ج ٢٨، ص ٤٠.

٣. فهرس المكبة، ج ٢٨، ص ١٨٣.

٤. وق الشيعة (النوبختي)، ص ٣٥.

٢٥. محمّد بن إبراهيم بن حمك، أو ابن حمدك الرزّاز القزويني، أبوحاتم الأنصاري، يقال: إنّه من ولد جابربن عبدالله الأنصاري توفّى سنة ٣٢٩ هـ. ا

77. أنا سمعت أنّ في مدينة دهلران بحدود إيران والعراق قبيلة كبيرة باسم «جايروند» و قرية باسم «بيشه دراز» وأهاليها ينسبون أنفسهم إلى جابربن عبدالله الأنصاري، أو يعدّون أنفسهم من محبّي جابر بن عبدالله الأنصاري، وسمعت أيضاً أنّ فيها مزار معمور لبعض أولاد جابر، أو لبعض محبّيه.

7٧. قد صدر الأمر الملكي سنة ١٠٧٩ هـ ق من جانب الشاه سليمان من سلاطين الصفوية في إيران، بعفو الماليات والضرائب وما يؤخذ للسلطان من المُلاَّك والتُجّار والزُّرّاع، من عائلة كبيرة هم أحفاد جابربن عبدالله الأنصاري، وهم كانوا يعيشون في بلدة تبريز، وهذا الفرمان صورته مطبوعة، ومحتواه أنّ ذريّة جابربن عبدالله الأنصاري كانوا مكرَّمين في الأمّة الإسلامية، وكانوا مستجابي الدعوة ومن أهل الكرامات، فمن تعرّض لهم وطلب منهم شيئاً فلعنة الله ورسوله عليه.

ثمّ ذكر من هذه الأسرة ستّة نفر من العلماء، وأسماءهم هكذا: الحاج الشيخ عبدالعظيم، والحاج الشيخ عبدالرحيم، ابنا الميرزا أبوالقاسم خان الأنصاري؛ الشيخ الله يار، والشيخ علي يار، ابنا الشيخ محمّد الأنصاري؛ الشيخ علي قلى، والشيخ محمدباقر، ابنا الشيخ عبدالكريم الأنصاري.

وقد كانوا ذريّة جابر الأنصاري نسلاً بعد نسل من قديم الأيام إلى يومنا هذا، من اشتغل منهم بالتجارة أو الزراعة معفوّون من الحقوق الديوانية ومن جميع الضرائب، واليوم أيضاً هكذا، من قليلها وكثيرها، حتى يدعون لدوام الدولة والحكومة. ٢

٢٨. في الكلم الطيب للسيّد علي خان ابن معصوم المدني نقل كلاماً عن أحد من

ا. التدوين في أخبار قزوين، ج ا، ص ١٤١.

٢. جهل مقاله، ص ٣٣٣ ـ ٣٣٧ للحاج حسين نخجواني، مطبوع في مطبعة خورشيد، تبريز، سنة ١٣٤٣ هش،
 بسعى يوسف خادم هاشمى نسب، والفرمان باللغة الفارسية، اختصرناه وترجمناه.

السادة الصلحاء أنّه سمع في رجب سنة ١٠٩٣ هـ. من الأخ في الله المولى الصدوق العالم العامل جامع الكمالات الانسية و القدسية الأمير اسماعيل بن حسين بيك علي بن سليمان الجابري الأنصاري، أنّه سمع من الشيخ حاجي على المكّي، إلى آخر كلامه. ١

79. محمد أمين بن محمد حسين بن علي بن أحمد بن موسى، من ذرّية جابر بن عبدالله الأنصاري، طالع مخطوطة من كتاب نهاية الوصول إلى علم الأصول لعلامة الحلّي، و كتب تأريخ مطالعته سنة ١٢٣٦ ه. والنسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي بطهران، الرقم ٢٨٤٣٣

٣٠. ميرزا محمد اسماعيل الجابري كان له تولية مزار علاءالدين حسين بشيراز،
 وثيقة توليتة في مخطوطة ٨٦٤٨ في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي بطهران. "

#### تنوير

كان دأب النحل الفاسدة المنتحلة المنسوبة إلى الإسلام والتشيع الانتساب إلى الرجال الكبار العظماء الذين لهم موقع خطير، ومقام عظيم عند المسلمين والشيعة، وبهذه الحيلة والمكر كانوا يدعون الناس إلى نحلتهم ومقالتهم وعقائدهم الباطلة، ولم يكن جابر بن عبدالله منسيّاً في هذا المجال.

فبعض المنحرفين أدخل بعض الناس في الغلوّ والقول بالتناسخ والعقائد الفاسدة، وأسند ذلك إلى جابر بن عبدالله الأنصاري، ثمّ إلى جابر بن يزيد الجعفي، فخدعهم بذلك حتى ردّهم عن جميع الفرائض والشرائع والسنن، وادّعى أنّ هذا مذهب جابر بن عبدالله، وجابر بن يزيد، و هما من ذلك بريئان أ.

١. الكلم الطب، ص ١٦، ط بنياد دعا.

۲. فهرس المكتبة، ج ۲۸، ص ٤٠.

٣. فهرس المكنة، ج ٢٨، ص ١٨٣.

٤. فزق الشيعة (النوبختي)، ص ٣٥.

# مواقف جابر مع رسول الله على

أوّل موقف لجابر مع رسول الله على عندما شهد العقبة الثانية بمنى في السنة الثانية عشر من البعثة النبويّة مع أبيه وهو صبيّ، ولم يشهد العقبة الأولى، وهو من السبعين، وليس من النقباء الاثني عشر، وإنّما كان من الاثني عشر جابربن عبدالله بن عمرو بن حرام السلمى \.

وأمّا أبوه عبدالله بن عمرو بن حرام، فقد كان من السبعين، ومن الاثني عشر نقيباً \. فبايع جابر \_ وكان صبيّاً \_ رسولَ الله على التصديق، والإيمان، والوفاء، والفداء بالأموال والأنفس. وبعد مهاجرة الرسول الكريم إلى المدينة المنوّرة، وظهور السرايا والغزوات كان جابر من جنود الرحمان.

# هل شهد جابر بدراً وأُحداً؟

قال ابن حجر في الإصابة:

روى البخاري... من طريق حجّاج بن الصواف، حدّثني أبو الزبير أنّ جابراً حدّثهم، قال: غزا رسول الله علي إحدى وعشرين غزوةً بنفسه شهدتُ منها تسعَ عشرةَ غزوةً ...

١. أسد الغابة، ج ١. ص ٣٠٧.

الخصال، ص ٤٩١؛ بحار الأنوار، ج ٢٢، ص ١٠٢؛ اختيار معرفة الرجال، ص ٤١. وعن إعلام الورى وقصص الأنبياء و تفسير القمى في بحار الأنوار، ج ١٩. ص ٤٧.

وروى مسلم من طريق زكريا بن إسحاق، حدّثنا أبو الزبير أنّه سمع جابراً يقول: غزوتُ مع رسول الله على تسع عشرة غزوةً، قال جابر: لم أشهد بدراً ولا أُحداً، منعني أبي، فلمّا قتل لم أتخلّف \.

فمع صراحته في هاتين الروايتين، فقد قال أيضاً: «روى البخاري في تاريخه بإسناد صحيح عن أبي سفيان، عن جابر، قال: كنت أمنح أصحابي الماءَ يومَ بدر» ٢.

أقول: إن كان معنى قول البخاري شهود جابر في غزوة بدرالكبرى فهو غير مقبول؛ لأنّ المشهور عدم شهوده في بدر، كما مضى من رواية ابن حجر. وقال ابن عبد البرّ في الاستيعاب: «ذكره بعضهم في البدريّين، ولا يصحّ؛ لأنّه قد رُوي عنه أنّه قال: لمأشهد بدراً ولا أحداً، منعني أبي "». ومثله في أسد الغابة على وفي الإصابة: «أنكر الواقدي رواية أبى سفيان عن جابر المذكور» أله .

وأمّا إن كان معنى رواية البخاري أنّ جابراً كان في أيام غزوة بدر الكبرى يمنح الماء على نظرائه من الشبّان في المدينة، فممكن، كما يمكن أنّ رواية البخاري تريد غزوة بدر الأولى التي طلب فيها رسول الله يهي كرز بن جابر الفهري الذي أغار على سرح المدينة حتى بلغ بدراً ولم يدركه.

وأمّا شهود جابر في غزوة أحد، فقد قال ابن الأثير في أسد الغابة: قال الكلبي: «شهد جابر أحداً» ٦.

ولكنّ الظاهر أنّه قول متفرّد ولم يقبله أحد. ويردّه كلام جابر في نفسه وأبيه في غزوة أحد. قال الواقدي في سياق غزوة حمراء الأسد التي وقعت بعد غزوة أحد:

١. الإصابة، ج ١، ص ٢١٣.

٢. المصدر، ص ٢١٣.

٣. الاستِعاب، ج ١، ص ٢٢٠.

٤. أُسد الغابة، ج ١، ص ٣٠٧.

٥. الإصابة، ج ١، ص ٢١٣.

<sup>7.</sup> أسد الغابة، ج ١، ص ٣٠٧.

## حضور جابر في غزوة حمراء الأسد

أوّل غزوة شهدها جابر كانت غزوة حمراء الأسد. فمع أنّ نداء الحضور لايشمله لكنّه تلطّف في طلب الإذن من رسول الله على فأذن له بالحضور. ويتجلّى الإيمان بأروع صورة في هذه الغزوة بجابر، فهو بالأمس فقد أباه، ويسرع اليوم إلى رسول الله على علل إذنه في الخروج.

قال الواقدي \_ في سياق غزوة حمراء الأسد \_:

قال جابر بن عبدالله: يارسول الله، إنّ منادياً نادى ألّا يخرج معنا إلّا من حضر القتال بالأمس، وقد كنتُ حريصاً بالأمس على الحضور ولكنّ أبي خلّفني على أخواتٍ لي، وقال: يا بنيّ لا ينبغي لي ولك أن نَدَعَهنّ ولا رجل عندهنّ وأخاف عليهن وهنّ نُسَيّات ضعاف، وأنا خارج مع رسولِ الله يَهنيّ الله الله يرزقني الشهادة فتخلّفت عليهنّ، فاستأثره الله عليّ بالشهادة وكنتُ رجوتها، فأذن لي يا رسول الله أن أسير معك؛ فأذن له رسولُ الله يَهني قال جابر: فلم يَخرج معه أحدٌ لم يَشهد القتالَ بالأمس غيري، واستأذنه رجال لم يَحضروا القتالَ، فأبي ذلك عليهم ... قال جابر بن عبدالله: كانت عامّة أزوادنا

١. المغازي، ج ١، ص ٣٣٦؛ شرح نهج البلاغة، ج ١٥، ص ٥٦.

ذلك اليوم (أي حمراء الأسد) التمر ... وقريبٌ منه روى ابن هشام في السيرة، فكانت أوّلُ وقعة حَضَرها جابر حمراء الأسد .

### جابر في غزوة ذات الرقاع

كان أحد مواقف جابر مع رسول الله على غزوة ذات الرقاع على رأس سبعة وأربعين شهراً من الهجرة النبوية. وفيها اشترى رسول الله على جملاً من جابر، وسأله عن زواجه، وعن دَين أبيه، وقضاء دين عبدالله بن عمرو أبي جابر باعجاز رسول الله على واستغفاره لجابر خمساً وعشرين مرة.

قال الواقدي: حدّثني الضحّاك بن عثمان عن عبيد الله بن مِقسم، وحدّثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم، عن جابر؛ وعن عبد الكريم بن أبي حفصة، عن جابر، وعبد الرحمن بن محمّد بن أبي بكر، عن عبدالله بن أبي بكر، ومالك بن أنس، وعبدالله بن عمر، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبدالله، وقد زاد بعضهم على بعضٍ في الحديث، وغيرهم قد حدّثني به، قالوا: قدم قادم بجَلَبٍ له، فاشترى بسوق النّبط، وقالوا: من أين جلبت جَلَبك؟ قال: جئت من نَجْد وقد رأيت أنماراً وثَعَلَبَة قد جمعوا لكم جموعاً، وأراكم هادين عنهم. فبلغ النبي وقوله، فخرج في أربعمائة من أصحابه، وقال قائل: كانوا سبعمائة أو ثمان مائة. وخرج رسول الله يَلِيُّ من المدينة فرجعوا إليه مع الليل، وخبّروه أنهم لميروا أحداً وقد وطؤوا آثاراً حديثة. ثمّ سار رسول الله يَلِيُّ في أصحابه حتى أتى محالهم، فيجدون المحال ليس فيها أحد، وقد ذهبت الأعراب إلى رؤوس الجبال وهم مطلُون على النبي يَلِيُّ. وقد خاف الناس بعضهم نهبت الأعراب إلى رؤوس الجبال وهم مطلُون على النبي يَلِيُّ. وقد خاف الناس بعضهم

١. المصدر الأوّل، ص ٣٣٦ ـ ٣٣٨؛ المصدر الثاني، ص ٥٦ ـ ٥٨.

٢. السيرة النبوية. ج ٣. ص ١٠٧.

٣. المضيق: قرية كبيرة قريبة من الفرع.

بعضاً ، والمشركون منهم قريب، وخاف المسلمون أن يُـغيروا عـليهم وهـم غـارّون. وخافت الأعراب ألّا يبرح رسول الله ﷺحتى يستأصلهم.

وفيها صلّى رسول الله عن أبي ألخوف. فحدّثني ربيعة بن عثمان عن أبي نُعَيم، عن جابر بن عبدالله، قال: فكان أوّل ما صلّى يومئذٍ صلاةَ الخوف، وخاف أن يُغيروا عليه وهم في الصلاة وهم صفوف....

إلى أن قال: فكان جابر يقول: إنّا لمع النبي أن أذ جاء رجل من أصحابه بفرخ طائرٍ ورسول الله بين ينظر إليه، فأقبل أبواه أو أحدهما حتى طرح نفسه في يَدَي الذي أخذ فرخه. فرأيت الناس عجبوا من ذلك، فقال رسول الله بين «أتعجبون من هذا الطائر أخذتم فرخَه فطرح نفسه رحمةً لفرخه؟! والله لربّكم أرحم بكم من هذا الطائر بفرخه». قال الواقدى: وكان رسول الله بين يُصلّى على راحلته نحو المشرق في غزوته.

قال جابر: فإنّا لفي مُنصَرفنا أتانا رسول الله وأنا تحت ظلّ شجرة، فقلت: هلم الله الظلّ يا رسول الله. فدنا إلى الظلّ فاستظلّ، فذهبت لأُقرّب إليه شيئاً، فما وجدت إلّا جِرواً من قِثّاء في أسفل الغرارة، قال: فكسرتُه كسراً ثم قرّبته إليه. فقال رسول الله على: «من أين لكم هذا؟» فقلنا: شيء فضل من زاد المدينة. فأصاب منه رسول الله على: وقد جَهَرْنا صاحباً لنا يرعى ظهرنا وعليه ثوب متخرّق، فقال رسول الله على: «أما لَهُ غير هذا؟» فقلنا: بلى يا رسول الله، إنّ له ثوبين جديدين في العَيْبَة. فقال له رسول الله على: «أليس من أحسن؟ ما لَهُ ضرب الله عنقَه؟» فسمع ذلك الرجل فقال: في سبيل الله يا رسول الله؟ فقال رسول الله عنقه؟» فسمع ذلك الرجل فقال: في سبيل الله يا رسول الله؟ فقال رسول الله عنقه؟» فسمع ذلك الرجل فقال: في سبيل الله يا رسول الله؟

قال: فبينا رسول الله يهيئ يتحدّث عندنا إلى أن جاءنا عُلْبَة بن زيد الحارثي بثلاث

۱. أي صبحناه.

بيضات أداحِيّ، فقال: يا رسول الله، وجدت هذه البيضات في مَفْحَص نَعام. فقال رسول الله على الله وربت في الله وربعلت الله والله و

قال: وجعلت أتحدّث مع رسول الله على ثمّ قال: «يا أبا عبدالله، أتزوّجت؟» قلت: نعم. قال: «بكراً أم ثيباً؟»، فقلت: ثيّباً. فقال: «ألا جارية تُلاعبها وتُلاعبك؟!» فقلت: يا رسول الله، بأبي وأمّي، إنّ أبي أصيب يوم أُحُد وترك تسع بنات، وتزوّجتُ امرأةً جامعةً تلمّ شَعَثهن وتقوم عليهن. قال: «أصبت»، ثمّ قال: «إنّا لو قدمنا صراراً أمرنا بجزور فنُحِرَت، وأقمنا عليها يومنا ذلك، وسمعت بنا فنَفَضَتْ نَمارِقَها» قال، قلت: والله يا رسول الله، ما لنا نمارق. قال: «أما إنّها ستكون، فإذا قدمت فاعمل عملاً كيّساً»، قال، قلت: أفعل ما استطعتُ. قال: ثمّ قال: «بعني جملك هذا يا جابر»، قلت: بل هو لك يا رسولَ الله، قال: «لا، بل بعنيه». قال: قلت: نعم، سُمْني به. قال: «فإنّي أخذه بدرهم»، قال: قلت: تَعْبنني يا رسول الله؟ قال: «لا، لَعَمري»! قال جابر: فما

١. أي يباريها في السير ويماشيها، ومواهقة الإبل مدّ أعناقها في السير.

زال يزيدني درهماً درهماً حتى بلغ به أربعين درهماً \_أوقيّة \_ فقال: «أما رضيتَ؟»، فقلت: هو لك. فقال: «فظهره لك حتى تقدم المدينة»، قال: ويقال: إنّه قال: «آخذه منك بأُوقيّةٍ وظهره لك» فباعه على ذلك. قال: فلمّا قدمنا صِراراً أمر بجزور فنُحِرت، فأقام به يومه ثمّ دخلنا المدينة.

قال جابر: فقلت للمرأة: قد أمرني النبي عَنَيْ أن أعمل عملاً كيّساً. قالت: سمعاً وطاعةً لأمر رسولِ الله عَنْ، فدونك فافعل. قال: ثمّ أصبحت فأخذت برأس الجمل فانطلقت حتى أنخته عند حجرة رسول الله عنه، وجلست حتى خرج، فلمّا خرج قال: «أهذا الجمل؟» قلت: نعم يا رسولَ الله الذي اشتريت. فدعا رسول الله عن بلالاً فقال: «اذهَب فأعظِه أُوقيّةً، وخُذ برأسِ جَمَلِك يا ابن أخي فهو لك»، فانطلقت مع بِلالٍ، فقال بلال: أنت ابن صاحب الشِعْب؟ فقلت: نعم. فقال: والله لأعطينك ولأزيدنك، فزادني قيراطاً، أو قيراطين. قال: فما زال ذلك يُثمر ويزيدنا الله به، ونَعرف موضعه حتى أصيبَ هاهنا قريباً عندكم، يعنى الجمل.

قال الواقدي: وحدّ ثني إسماعيل بن عطية بن عبدالله بن أنيس، عن أبيه، عن جابربن عبدالله، قال: لمّا انصرفنا راجعين، فكنّا بالشُّقْرَة، قال لي رسول الله على الله على الله على الله على أبيك؟» فقلت: عليه انتظرتُ يا رسول الله أن يُجذَّ نَخُلُه. قال رسول الله على أبي «إذا جذذتَ فأحضرني»، قال، قلت: نعم. ثمّ قال: «مَن صاحب دَين أبيك؟» فقلت: أبو الشحم اليهودي، له على أبي سِقَةُ المر. فقال لي رسول الله على أبي سِقةُ المر. فقال لي رسول الله على حدتها، فإذا جذذتها فاعزل العَجْوَة على حِدتها، وألوان التمر على حِدتها، قال: ففعلتُ، فجعلت الصَّيْحانيّ على حِدة، وأمّهات الجَراذين على حِدة، والعَجْوَة على حِدة، ثمّ عمدت إلى جُمّاع من التمر مثل نُخْبَة وقَرْن وشُقْحَة وغيرها من الأنواع، وهو أقلّ التمر، فجعلته حَبْلاً واحداً، ثمّ جئت

١. السقة جمع وسق، وهو الحمل، وقدّره الشرع بستّين صاعاً. (النهاية في غريب الحديث والأثر).

وفي ذيل حديث بيع الجمل من رسول الله على قال ابن عساكر: قال جابر: فأقام الجمل عندي زمان النبي على وأبي بكر وعمر، وأتيت به عمر بن الخطّاب، فقلت: يا أمير المؤمنين، هل لك شيخ قد شهد بدراً والحديبيّة؟ قال: جئ به، فبعث به إلى إبل الصدقة، فقال: أرعاه في أطيب المراعي وأسقيه من أعذب الماء، فإن [توفّي] فأحفر له حفرة فأدفنه فيها لله .

أقول: شهود هذا الجمل بدراً لا يدلّ على شهود جابر بـدراً، فـيمكن أن يكـون الجمل شهد بدراً بواسطة عبدالله بن عمرو والد جابر أو شخص آخر.

وشهد جابر غزوة المريسيع مع رسول الله على قصته مع عبد الله بن رواحة.

۱. المغازي، ج ۱، ص ٣٩٥ ـ ٢٠٤؛ السيرة النبوية، ج ٣، ص ٢١٦ ـ ٢١٨؛ مكارم الانحلاق؛ ج ١، ص ٥٥ ـ ٥٦؛
 بحارالأنوار، ج ٢٦، ص ٣٣٣ و ج ٢٠، ص ١٧٨؛ مستدرك الوسائل، ج ٨، ص ٢٦٤ و ٢٧٤، و ج ١٤، ص ١٧٩؛
 جامع المسائيد والسنن (ابن كثير)، ج ٢٤، ص ٢٩؛ و ج ٢٥، ص ٢٧٤ وألفاظ الكتب كلّها قريبة تحكي عن تكريم رسول الله ينظيه لجابر بن عبدالله.

۲. تاریخ مدینة دمشق، ج ۱۱، ص ۲۲۵.

٣. المغازي، ج ١، ص٤٢٣ و ٤٣٩ ـ ٤٤٠.

روى أهل المغازي والسير والحديث والتفسير عن جابر قال: لمّا اجتمعت الأحزاب من العرب لحرب الخندق، واستشار النبيُّ عَن المهاجرينَ والأنصارَ في ذلك، فقال سلمان: إنّ العجم إذا حزبها أمر مثل هذا اتّخذوا الخنادق حول بلدانهم، وجعلوا القتال من وجه واحد، فأوحى الله إليه أن يفعل مثل ما قال ســـلمـان، فــخطُّ رســـولُ الله عِيْلِيْن الخندقَ حولَ المدينة، وقسّمه بين المهاجرين والأنصار بالذراع، فجعل لكلِّ عشرةٍ منهم عشرة أذرع، قال جابر: فظهرت يوماً من الخطِّ لنا صخرةٌ عظيمةٌ لم يمكن كسرها، ولا كانت المعاول تعمل فيها، فأرسلني أصحابي إلى رسول الله عَيْنَةُ لأخبرَه بخبرها، فصرتُ إليه فوجدتُه مستَلِقياً وقد شدّ على بـطنِه الحـجرَ، فأخـبرتُه بـخبر الحجر، فقام مسرعاً فأخذ الماءَ في فمِه فرشه على الصخرة، ثمّ ضرب المعول بيدِه وسطَ الصخرة ضربةً برقَتْ منها برقةٌ، فنظر المسلمون فيها إلى قصور اليمن وبلدانها، ثمّ ضربها ضربةً أخرى فبَرقَت برقة أخرى نظر المسلمون فيها إلى قصور العراق وفارسَ ومدنَها، ثمّ ضربها الثالثة فانهارت الصخرةُ قطعاً، فقال رسول الله ﷺ: «ما الّذي رأيتم في كلّ برقة؟» قالوا: رأينا في الأولى كذا، وفي الثانية كذا، وفي الثالثة كذا، قال: «سيفتح الله عليكم ما رأيتموه» قال جابرِ: وكان في منزلي صاعٌ من شعيرٍ وشاةٌ مشدودةٌ، فصرتُ إلى أهلى فقلتُ: رأيتِ الحجرَ على بطن رسول الله ﷺ وأظنُّه جائعاً ، فلو أصلحنا هذا الشعيرَ وهذه الشاةَ ودعونا رسولَ الله عليه البنا كان لنا قربةٌ عند الله، قالت: فاذهب فأعلِمه، فإن أذن فَعْلناه، فذهبتُ فقلتُ له: يا رسولَ الله إن رأيت أن تجعل غداءك اليوم عندنا، قال: «وما عندك؟» قلت: صاع من الشعير وشاة، قال: «أفأصير إليك مع من أحبّ أو أنا وحدى؟» قال: فكرهت أن أقول: أنت وحدك قلت: بل مع من تحبّ، وظننته يريد عليّاً عليّاً إلى بذلك، فرجعتُ إلى أهلى فقلت: أصلحي أنتِ

الشعير، وأنا أصلح الشاة، ففرغنا من ذلك، وجعلنا الشاة كلّها قطعاً في قدر واحدة وماءً وملحاً، وخَبَرْت أهلي ذلك الدقيق، فصرتُ إليه وقلتُ: يا رسولَ الله قد أصلحنا ذلك، فوقف على شفيرِ الخندقِ، ونادى بأعلى صوتِه: «يا معشر المسلمين، أجيبوا دعوة جابر» فخرج النبي عَيُوالناس ولم يكن يمرّ بملأ من أهل المدينة إلّا قال: «أجيبوا دعوة جابر» فأسرعتُ إلى أهلي وقلتُ: قد أتانا ما لا قبل لنا به، وعرّفتها خبرَ الجماعة، فقالت: ألستَ قد عرّفتَ رسولَ الله ما عندنا؟! قلت: بلى، قالت، فلا عليك هو أعلمُ بما يفعل، فكانت أهلي أفقهُ منّي، فأمرَ رسولُ الله عنه، وكشف القدرَ، فنظر فيها، ثمّ قال للمرأة: «اقلعي من التنّور والخبز فيه، فتفل فيه، وكشف القدرَ، فنظر فيها، ثمّ قال للمرأة: «اقلعي من التنّور رغيفاً رغيفاً، وناوليني واحداً بعد واحد».

فجَعَلَت تَقلع رغيفاً وتناولُه إيّاه، وهو وعليّ بيس يشردان في الجفنة، ثمّ تعود المرأة إلى التنّور فتجد مكان الرغيف الذي اقتَلَعته رغيفاً آخرَ.

فلمّا امتلأت الجفنةُ بالثريد غَرَف عليه من القدر وقال: «أدخل عليَّ عشرة من الناس»، فدخلوا وأكلوا حتى شبعوا [والثريد بحاله] ثمّ قال: «يا جابر ائتني بالذراع» ثمّ قال: «أدخل عليَّ عشرة» فدخلوا وأكلوا حتى شبعوا والثريد بحاله.

ثمّ قال: «هات الذراع فأتيته به» ثمّ قال: «أدخل عليَّ عشرة» فأكلوا وشبعوا والثريد بحاله. وقال عليهُ: «هات الذراع»، قلت: كم للشاة من ذراع؟ قال: «ذراعان».

قلت: قد أتيت بثلاث أذرع. قال على: «لو سكت لأكل الجميع من الذراع»، فلم يزل يدخل عشرة ويخرج عشرة حتى أكل الناس جميعاً، ثمّ قال: «تعال حتى نأكل نحن وأنت»، فأكلت أنا ومحمد على وغير و خرجنا، والخبز في التنور على حاله، والقدر على حاله، وعلى حاله، فعشنا أيّاماً بذلك .

١. الحرائج والجرائح، ج ١، ص ١٥٢ ـ ١٥٤؛ بحارالأنوار، ج ١٨، ص ٢٤ و ٣٢ و ٣٦ و ٢٦ و ٢٠، ص ٢٣٢، قريب منه

وقال الواقدي في المعاذي: حدّ ثني كُتُيَر بن زيد، عن عبد الرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك، عن جابر بن عبدالله، قال: دعا رسول الله على الأحزاب في مسجد الأحزاب يوم الاثنين، ويوم الثلاثاء، ويوم الأربعاء، فاستُجيبَ له بين الظهر والعصر يوم الأربعاء. قال: فعرفنا السرور في وجهه. قال جابر: فما نزل بي أمرٌ غائظُ مهمٌ إلّا تحيّنتُ تلك الساعة من ذلك اليوم، فأدعو الله فأعرفُ الإجابة الأ.

وقال ابن أبي الحديد: قال جابر بن عبدالله الأنصاري: والله ما شبّهت يوم الأحزاب قتل علي على عمراً، وتخاذل المشركين بعده إلّا بما قصّه الله تعالى من قبصّة طالوت وجالوت في قوله ﴿فَهَزَمُوهُمْ بِإِذِنِ ٱللّٰهِ وَقَتَلَ داوُدُ جالُوتَ ﴿ ٢ . ٣ .

### حضور جابر غزوة بني قريظة

شهد جابر بن عبدالله غزوة بني قريظة مع رسول الله على قال الواقدي: حدّثني عمر بن محمّد عن أبي سعيد، عن جابر بن عبدالله، قال: أنا كنت ممّن كسر جِرارَ السّكر يومئذ 4.

### حضور جابر صلح الحديبية وبيعة الرضوان تحت الشجرة

سافر جابر مع رسول الله على والمسلمين إلى مكّة المكرّمة يريدون العمرة فحاجزهم قريش... واصطلحوا أن يعتمروا بالعام المقبل، فنحروا الهدي، وحلقوا رؤوسهم

خي تفسير القمي، ج ٢، ص ١٧٨ ـ ١٧٩؛ المناقب، ج ١، ص ١٠٣؛ المغازي، ج ١، ص ٤٥٢ و ٤٧١؛ السيرة النبوية (ابن هشام)، ج ٣، ص ٢٢٨ ـ ٢٢٩.

١. المغازي، ج ١، ص ٤٨٨.

٢. البقرة (٢): ٢٥١.

٣. شرح نهيج البلاغة، ج ١٩، ص ٦١.

٤. المغازي، ج ١، ص ٥١٠.

بالحديبيّة، ورجعوا إلى المدينة المنوّرة.

قال الواقدي: حدّثني مالك بن أنس عن أبي الزبير، عن جابر، قال: وأشرك رسولُ الله عن أبي الزبير، عن جابر، قال: وأشرك رسولُ الله عن أبي الزبير، عن جابر قال: وأنا أنظر إليه عن حين حلق رأسه، ورمى بشعره على شجرة كانت إلى جنبه من سَمُرَة خضراء ١.

وفي السيرة النبوية لابن هشام: كان جابر بن عبدالله \_ فيما بلغني \_ يـقول: كـنّا أصحاب الحديبيّة أربع عشرة مائة ٢.

وفيه أيضاً: كان جابر بن عبدالله يقول: إنّ رسول الله ﷺ لم يبايعنا على المـوت، ولكن بايعنا على أن لا نفرّ ". وقريب منه في المناقب لابن شهرآشوب أ.

## حضور جابر مع رسول الله ﷺ غزوة خيبر

قال الواقدي \_ في سياق تقسيم غنائم خيبر \_: كانت خيبر لأهل الحديبيّة من شهدها منهم أو غاب عنها . . . وقد تخلّف عنها رجال : مريّ بن سنان، وأيمن بن عبيد، وسباع بن عرفطة الغفاري \_ خلّفه على المدينة \_ وجابر بن عبدالله وغيرهم 0.

وقال ابن هشام في السيرة: وقسمت خيبر على أهل الحديبيّة من شهد خيبر ومن غاب عنها، ولم يغب عنها إلّا جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام، فقسم له رسولُ الله عَيْلُهُ كسهِم مَن حضرها ٦.

١. العصدر، ج ١، ص ٦١٣ \_ ٦١٥.

۲. السيرة النبوية، ج ۳، ص ٣٢٢.

۳. المصدر، ص ۳۳۰.

٤. المناقب، ج ٢، ص ٢٢.

٥. المغازي، ج ١، ص ٦٨٤.

٦. السيرة النبوية، ج ٣، ص٣٦٤.

ولكنّ الواقدي نفسَه قال: حدّ ثني ابن أبي سبرة، عن الفضيل بن مبشّر قال: كان جابر بن عبدالله يقول: أطعمنا رسولَ الله على لحومَ الخيل، فذبح قوم من المسلمين خيلاً من خيلهم قبل أن يفتح حصن الصعب بن معاذ، فقيل لجابر: أرأيت البغال؟ أكنتم تأكلونها؟ قال: لا... إلى أن قال: حدّ ثني ابن أبي سبرة عن إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبدالله، عن أبيه، قال: لمّا انتهينا إلى حصن الصعب بن معاذ والمسلمون جياع والأطعمة فيه كلّها... لا...

وروى الراوندي أنه لمّا انصرف رسول الله على من خيبر راجعاً إلى المدينة قال جابر: أشرفنا على وادٍ عظيم قد امتلاً بالماء، فقاسوا عمقه برمح فلم يبلغ قعره، فنزل رسول الله على واد «اللهم»، أعطنا اليوم آية من آيات أنبيائك ورسلك» ثمّ ضرب الماء بقضيبه واستوى على راحلته، ثمّ قال: «سيروا خلفي على اسم الله»، فمضت راحلته على وجه الماء،واتبعه الناس على رواحلهم ودواتهم، فلم تترطّب أخفافها ولاحوافرها.

فيبدو أنّ جابراً شهد خيبر كسائر المشاهد، ويؤيّده قول جابر: «لم أشهد بدراً ولا أُحداً، منعني أبي، فلمّا قتل لم أتخلّف"». وكيف يمكن أن يتخلّف عن هذا المشهد العظيم مع رسولِ الله الكريم!؟

### حضور جابر مع رسول الله على عمرة القضاء

لمّا دخل هلال ذي القعدة سنة سبع أمرَ رسولَ الله على أصحابَه أن يَعتمروا قضاء عمرتِهِم، وألّا يَتخلّف أحد ممّن شَهد الحديبيّة، فلمَ يَتخلّف أحدٌ شَهِدَها إلّا رجال استشهدوا بخيبر، ورجال ماتواع. فجابر كان مع رسولِ الله على في عمرة القضاء.

١. المغازي، ج ٢، ص ٦٦١ \_ ٦٦٢.

٢. الخرائج والجرائح، ج ٢، ص ١٦١؛ بحارالأنوار، ج ٢١، ص ٣٠.

٣. الإصابة، ج ١، ص ٢١٣.

٤. المعاري، ج ٢، ص ٧٣١.

### عدم حضور جابر غزوة مؤتة

والظاهر أنّ جابراً لم يشهد غزوة مؤتة، وكان مع رسول الله على المدينة المنوّرة؛ لأنّ جابراً قال: فلمّا كان اليوم الذي وَقَعَ فيه حربُهم صلّى النبيّ بنا الفجر ثمّ صَعَدَ المنبرَ، فقال: قد التقى إخوانُكم مع المشركين للمحارَبَة، فأقبل يُحَدِّثنا بكرّات بعضهم على بعض... إلى أن قال: قُتِلَ زيدُ بنُ حارثَةَ، وسَقطَت الراية، ثمّ قال: قد أخذَها جعفرُ بن أبي طالب، وتقدَّمَ للحرب بها، ثمّ قال: قد قُطِعَت يدُه وقد أخذَ الرايةَ بيده الأخرىٰ، ثمّ قال: قُطِعَت يدُه وقد أخذَ الراية بيده الأخرىٰ، ثمّ قال: قُطِعَت يدُه الأخرىٰ وقد أخذ الراية في صدرِه ثمّ قال: قُتِلَ جعفربن أبي طالب وسقطَت الرايةُ، ثمّ أخذها عبدُالله بن رواحةَ... إلى آخر الحديث المعدد المعلى المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد الراية في معدر المعدد المعالمة الراية المعدد ال

# حضور جابر سريّة الخَبَط التي أميرها أبو عبيدة

قال الواقدي: حدّ ثني داود بن قيس، ومالك بن أنس، وإبراهيم بن محمّد الأنصاري من ولد ثابت بن قيس بن شمّاس، وخارجة بن الحارث؛ وبعضهم قد زاد في الحديث، قالوا: بعث رسول الله على أبا عبيدة بن الجَرّاح في سريّةٍ فيها المهاجرون والأنصار، وهم ثلاثمائة رجل إلى ساحل البحر إلى حيٍّ من جُهينة؛ فأصابهم جوعٌ شديدٌ، فأمر أبو عبيدة بالزاد، فجُمع حتى إذا كانوا ليقتسمون التّمرة، فقيل لجابر: فما يُغني ثُلُث تمرة؟ قال: لقد وجدوا فَقْدها. قال: ولم تكن معهم حَمولة، إنّما كانوا على أقدامهم، وأباعر يحملون عليها زادهم. فأكلوا الخَبَط، وهو يومئذٍ ذو مَشْرَة حتى إن شِدْقَ أحدهم بمنزلة مِشفر البعير العَضّة. فمكثنا على ذلك حتى قال قائلهم: لو لقينا عدّواً ما كان بنا حركة إليه لما بالناس من الجهد....

إلى أن قال الواقدي: حدّثني مالك بن أنس عن وهب بن كيسان، عن جابربن

١. الخرائج والجرائح، ج ١، ص ١٦٦ ـ ١٦٧؛ بحارالأنوار، ج ٢١، ص ٥٣.

عبدالله: فألقى لنا البحر حوتاً مثل الظّرِب، فأكل الجيش منه اثنتى عشرة ليلة، ثمّ أمر أبو عبيدة بضلع من أضلاعه فنصب، ثمّ أمر براحلة فرحلت، ثمّ مرّ تحتها فلم يصبها \.

### حضور جابر فتح مكة مع رسول الله عليه

لقد شهد جابر مع المسلمين فتح مكّة (حرسها الله تعالىٰ) قال الواقدي في حديث فتح مكّة: حدّثني عبد الرحمن بن عبد العزيز، عن حكيم بن حكيم، عن أبي جعفر، عن جابر بن عبدالله، قال: لمّا كنّا بالكَديد بين الظهر والعصر أخذ رسولُ الله عليه إناءً من ماء في يده حتى رآه المسلمون، ثمّ أفطرَ تلك الساعة. وبلغ رسولَ الله عليه أنّ قوماً صاموا فقال: «أولئك العُصاة» ؟!

إلى أن قال: حدّثني قُدامة بن موسى عن بَشير مولى المازنيِّين، عن جابر بن عبدالله، قال: كنت ممّن لزم رسول الله على الله فدخلتُ معه يومَ الفتح من أذاخِر، فلمّا أشرف على أذاخِرَ نظر إلى بيوت مكّة، ووقفَ عليها فحمد الله وأثنى عليه، ونظر إلى موضع قُبّته، فقال: هذا منزلنا يا جابر، حيث تقاسَمت علينا قريشُ في كفرِها. قال جابر: فذكرتُ حديثاً كنت أسمعُه منه على قبل ذلك بالمدينة: «منزلنا غداً إنشاء الله إذا فتكرتُ علينا مكّة في الخَيْف حين تقاسموا على الكُفْرِ» ".

## حضور جابر مع رسول الله على في حصر الطائف

إنّ جابر بن عبدالله شهد حصر الطائف مع رسول الله عَلَيْهُ حيث وردت روايات كثيرة عن جابر أنّه قال: لمّا كان يوم الطائف ناجى رسول الله عليه عليه المقال بعض: انتجيته

١. المغازي، ج ٢، ص ٧٧٤ ـ ٧٧٧.

٢. المصدر، ص ٨٠٢.

٣. النصدر، ص ٨٢٨؛ شرح نهج البلاغة، ج ١٧، ص ٢٧٦ \_ ٢٧٧.

دوننا؟ فقال: «ما انتجيتُه، بل الله ناجاه» . .

### شهود جابر غزوة تبوك مع رسول الشيه

قال الواقدي في المعادي: كان جابر بن عبدالله يحدّث يقول: كنّا مع رسول الله على عنه ولي تبوك، فقال على الله على الإبل من الإبل، قيل: يا رسول الله! فالخيل؟ قال: «لا تُقَلِّدوها بالأوتار ٢».

### موقف جابر مع رسول الله على في حجّة الوداع

لقد شهد جابر \_ كعشرات آلاف من المسلمين مع رسول الله على حجة الوداع وروى مناسكه على لنا في هذا السفر العظيم، ولم نجد من روى حديث حجة الوداع بجزئياته من الصحابة إلّا جابراً، ولذا طلب منه الإمام الباقر على أن يروي له هذه الرحلة النبوية المباركة.

ففي صحيح مسلم: حدّثنا أبوبكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، جميعاً عن حاتم. قال أبوبكر: حدّثنا حاتم بن إسماعيل المدني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه [بيان] قال: «دخلنا على جابر بن عبدالله، فسأل عن القوم حتّى انتهى إليّ، فقلت: أنا محمّدبن عليّ بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي، فنزع زرِّي الأعلى ثمّ نزع زرِّي الأسفل، ثمّ وضع كفّه بين ثدييّ، وأنا يومئذ غلام شابّ، فقال: مرحباً بك يابن أخي، سل عمّا شئت، فسألتُه وهو أعمى وحضر وقتُ الصلاة، فقامَ في نساجةٍ؛ ملتحفاً بها كلّما وَضَعَها على منكبِه رجع طرفاها إليه من صغرِها، ورداؤه إلى جنبه على المِشْجَب، فصَلّى بنا، فقلتُ: أخبرنى عن حجّةِ رسولِ الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم،

١. المناقب لابن المغازلي، ص ١٢٤ ـ ١٢٦.

۲. المغازي، ج ۲، ص ۱۰۳٤.

فقال بيده فعقد تسعاً ، فقال : إنّ رسولَ الله صلَّى الله عليه [وآله] وسلَّم مكثَ تسعَ سنين لم يَحجَّ، ثمَّ أذَّنَ في الناس في العاشرةِ أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه [وآله] وسلَّم حاجَّ، فقدم المدينة بشر كثير كلُّهم يلتمس أن يأتمّ برسول الله صلَّى الله عليه [وآله] وسلَّم، ويَعمل مثلَ عمله، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فُولدَت أسماءُ بنت عميس محمَّدَ بن أبي بكر، فأرسلَت إلى رسولِ الله صلَّى الله عليه [وآله] وسلَّم كيف أصنع؟ قال: اغتَسلى، واستثفري بثوب، وأحرمي، فصلّى رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلَّم في المسجدِ ثمّ ركبَ القصواء حتّى إذا استوَت به ناقتُه على البيداء، نظرتُ إلى مدّ بصرى بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفِه مثل ذلك، ورسولُ الله صلَّى الله عليه [وآله] وسلَّم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويلَه وما عمل به من شيء عَملنا به، فأهلّ بالتوحيد: لبيّك، اللّهم لبيّك، لبيّك لا شريك لك لبيّك، إنّ الحمدَ والنعمةَ لك والملكَ، لا شريك لك. وأهلّ الناسُ بهذا الذي يهلُّون به، فلم يردّ رسول الله صلَّى الله عليه [وآله] شيئاً منه، ولزم رسول الله صلَّى، الله عليه [وآله] وسلّم تلبيته.

قال جابر على : لسنا ننوي إلّا الحجّ ، لسنا نَعرفُ العمرةَ حتى إذا أتينا البيتَ معه استَلم الركنَ، فرَمل ثلاثاً ومَشي أربعاً، ثمّ نفَذَ إلى مقام إبراهيم ﴿ فَوَا أَتَّخِذُوا مِنْ مَقام إِبْراهِيمَ مُصَلِّيَّ ﴾ ' فجَعل المقامَ بينه وبين البيت \_ فكان أبي يقول ولا أعلَمُه ذكره إلَّا عن النبي صلّى الله عليه [وآله] وسلّم ـكان يَقرأ في الركعتين قل هو الله أحد، وقل يا أيّها الكافرون، ثمّ رَجَعَ إلى الركن فاستَلَمه.

ثمّ خرج من الباب إلى الصّفا، فلمّا دني من الصفا قرأ ﴿إِنَّ الصَّفا وَالْـمَرُوَّةَ مِـنْ شَعائِر ٱللَّهِ ٢ ابدأ بما بَدأ الله به؛ فبَدأ بالصفا فَرقى عليه، حتى رأى البيتَ فاستقبل

١. البقرة (٢): ١٢٥.

٢. البقرة(٢): ١٥٨.

القبلة، فوَحدالله وكبرة، وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وَعْدَه، ونَصَر عبدَه، وهزمَ الأحزابَ وحدَه، ثمّ دعا بين ذلك. قال مثل هذا ثلاث مرّات، ثمّ نَزلَ إلى المروة حتّى إذا انصبّت قدماه في بطن الوادي سَعى حتّى إذا صَعِدنا مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة، كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخرُ طوافِه على المروة، فقال: لو أنّي استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ لم أسْقِ الهدي، وجعلتُها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحلَّ وليَجعلها عمرةً.

فقام سراقة بن مالك بن جعشم، فقال: يا رسول الله! ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبّك رسولُ الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم أصابعَه واحدةً في الأخرى وقال: دخلتِ العمرةُ في الحجّ \_ مرّتين \_ لا، بل لأبدِ أبدٍ.

وقدم عليّ [إليه] من اليمن ببدن النبيّ صلّى الله عليه [وآله] وسلّم، فوجد فاطمة (رضي الله عنها) ممّن حلّ ولبسَتْ ثياباً صبيغاً واكتحَلَت، فأنكر ذلك عليها، فقالت: إنّ أبي أمرني بهذا. قال: فكان عليّ [إليه] يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم محرِّشاً على فاطمة للذي صَنعَت مستفتياً لرسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم فيما ذكرت عنه عليها فأخبرته أنّي أنكرت ذلك عليها، فقال: صدقَتْ صدقَتْ، ماذا قلتَ حين فرضت الحجّ؟ قال: قلت: اللهمّ إنّي أُهِلُّ بما أهلّ به رسولك. قال: فإنّ معي الهدي فلا تحلّ. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي [إليه] من اليمن، والذي أتى به النبيّ صلّى الله عليه [وآله] وسلّم مائة.

قال: فحلّ الناس كلّهم، وقصّروا إلّا النبيّ صلّى الله عليه [وآله] وسلّم ومن كان معه هدي. فلمّا كان يوم التروية توجّهوا إلى منى فأهلّوا بالحجّ، وركب رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم فصلّى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثمّ مكث قليلاً حتى طلعت الشمس وأمر بقبّة من شعر تُضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم ولا تشكّ قريش إلّا أنه واقف عند المشعر الحرام، كما كانت قريش

تَصنعُ في الجاهليّة، فأجازَ رسولُ الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم حتى أتى عرفة، فوجد القبّة قد ضُرِبت له بنمرة، فنزل بها حتّى إذا زاغت الشمس أمَرَ بالقصواء، فرحلت له فأتى بطن الوادي، فخطب الناسَ وقال:

إنّ دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومِكم هذا، في شهركم هذا، في بلدِكم هذا، ألا كلّ شيء من أمر الجاهليّة تحت قدميّ موضوع، ودماء الجاهليّة موضوعة، وإنّ أوّل دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعاً في بني سعد فقتلَتْه هذيل، وربا الجاهليّة موضوع، وأوّل رباً أضع رباناً ربا عباس بن عبد المطلب فإنّه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنّكم أخذتموهن بأمانِ الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يُوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله؛ وأنتم تُسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلّغت وأدّيت ونصحت، فقال باصبعه السبّابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثلاث مرّات.

ثمّ أذّن، ثمّ أقام فصلّى الظهر، ثمّ أقام، فصلّى العصر ولم يصلّ بينهما شيئاً، ثمّ ركب رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم، وقد شنق للقصواء الزمام حتّى أنّ رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيّها الناس، السكينة السكينة. كلّما أتى حبلاً من الحبال أرخى لها قليلاً حتى تصعد حتّى أتى المزدلفة، فصلّى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبّح بينهما شيئاً، ثمّ اضطجع رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم حتى طلع الفجر، وصلّى الفجر حين تبيّن له الصبح بأذان وإقامة.

ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة، فدعاالله وكبّره وهلّله

ووحده، فلم يزل واقفاً حتى أسفر جدّاً، فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلاً حسن الشَّعر، أبيض، وسيماً، فلمّا دفع رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم مرّت به ظُعُن يجرين فطفق الفضل ينظر إليهنّ، فوضع رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم يده على وجه الفضل، فحوّل الفضل وجهه إلى الشقّ الآخر ينظر، فحوّل رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم يده من الشقّ الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشقّ الآخر ينظر، حتى أتى بطن مُحسِّر، فحرّك قليلاً، ثمّ سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبّر مع كلّ حصاة منها مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي ثمّ انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثاً وستين بيده، ثمّ أعطى عليّاً فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثمُ أمر من كلّ بدنة ببضعة، فجعلت في قدر فطبخت، فأكلا من لحمها، وشربا من مرقها.

ثمّ ركب رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم، فأفاض إلى البيت، فصلّى بمكّة الظهر، فأتى بني عبد المطّلب يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطّلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلواً فشرب منه أ.

### تتميم

قال أبو جعفر الصدوق: حدّثنا الحسن بن عليّ بن شعيب، أبو محمّد الجوهري،

۱. صحیح مسلم بشرح النووي، ج ۸، ص ۱۷۰ ـ ۱۹۶.

أقول: رواه المجلسي عن المنتقى للكازروني اليماني في بحار الأنوار، ج ٢١، ص ٤٠٢، وروى بعضه الواقدي في المغازى، ج ٢، ص ١٠٨٧.

وروى بعضه الشيخ الطوسي بسند ذكره عن حاتم بن إسماعيل، عن الإمام جعفر الصادق الله عن أبيه الباقر الله عن جابر . الأمالي والمجالس للطوسي، ص ٤٠١، وعنه في بحارالأنوار، ج ٢١. ص ٣٨٢، و ج ٩٦، ص ٩١.

قال: حدّثنا عيسى بن محمّد العلوي، قال: حدّثنا الحسين بن الحسن الحيري الكوفة، قال: حدّثنا الحسن بن الحسين العرني عن عمرو بن جميع، عن عمرو بن أبي المقدام، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه على قال: «أتيت جابر بن عبدالله فقلت: أخبِرنا عن حجّةِ الوداع \_ فذكر حديثاً طويلاً \_ ثمّ قال: قال رسول الله على اللهمّ فيكم ما إن تمسكّتم به لن تضلّوا بعدي كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ثمّ قال: اللهمّ الشهد \_ ثلاثاً \_ ".

أقول: روى هذه الرحلة العظيمة النبويّة ثقة الإسلام الكليني في الكافي عن ابن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله الصادق الله قال: «إنّ رسول الله على أبي عبدالله عرّوجلّ عليه ... (إلى آخر الحديث) أ.

١. في البحار: الحميري، بدل: الحيري.

٢. في البحار: المغربي، بدل: العرني.

٣. كمال الدين، ج ١، ص ٢٣٦؛ بحارالأنوار، ج ٢٣، ص ١٣٣.

٤. الكافي، ج ٤، ص ٢٤٥ \_ ٢٤٨؛ بمحارالأنوار، ج ٢١، ص ٣٩٠ \_٣٩٣.

# قضايا لجابر مع رسول الله

ألف. كان لجابر بئر ماؤها زعاق، فعطش، فشكما إلى النبيّ ﷺ، فدعا بطشت، وغسّل رجليه فيه، وأمر بإهراق ذلك الماء فيها، فصار ماؤها عذباً \.

ب. قال جابر بن عبدالله: أردت الخروج إلى خيبر، فأتيت رسول الله على وسلّمت عليه، وقلت: إنّي أريد الخروج إلى خيبر، فقال: «إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقاً، فان ابتغى منك آيةً، فضع يدك على ترقوته» ٢.

ج. روى أحمد بن محمّد بن خالد البرقي عن الحسن بن يوسف، عن أخيه، عن سليمان بن عمرو، عن عبدالله بن محمّد بن عقيل، عن جابر، قال: دخل عليَّ رسول الله عقرّبت إليه خبزاً وخلاً، فأكل وقال: «نعم الإدام الخلّ»".

د. كان النبي على في دار جابر، فقدم إليه الباذنجان، فجعل يأكل، فقال جابر: إنّ فيه لحرارة، فقال: «يا جابر مه! إنّها أوّل شجرة آمنت بالله، أقْلُوه، وانضِجُوه وزيّتوه ولبّنوه، فإنّه يزيد في الحكمة» 4.

ه. قال ابن عساكر: أخبرنا... أبو العزّ أحمد بن عبيدالله بن كادش، أنا قاضي

١. الخرانج والجرانح، ص ٥٠٧؛ بحارالأنوار، ج ٧، ص ٢٩٩، و ج ١٦، ص ١٧٦.

۲. مستدرك الوسائل، ج ۱۶، ص۲۳.

٣. المحاسن، ص ٤٤١ و ٤٨٦؛ بحارالأنوار، ج ٦٣، ص ٣٠١ و ٣٠٢ و ٣٠٥.

٤. الدعوات، ص ١٥٨؛ بحارالأنوار، ج ٦٣، ص ٢٢٤ ومستدرك الوسائل. ج ١٦، ص ٤٢٩.

القضاة، أبو الحسن عليّ بن محمّد بن حبيب الماوردي، أنا أبو عليّ الحسن بن عليّ بن محمّد الجبلي، نا أبو العباس محمّد بن يونس العصفري، نا عبدالله بن أحمد بن الدورقي، نا موسى بن إسماعيل أبو سلمة، نا أبو عبدالله هشام صاحب الصدقة، قال: سمعت أبا الزبير يقول: سمعت جابر بن عبدالله يقول: دخلت على رسول الله على فقال: «يا جابر! هؤلاء الأعنز أحد عشر عنزاً في الدار أحبُّ إليك أم كلماتُ علمنيهن جبرائيل إلى آنفاً يجمع لك خير الدنيا والآخرة؟».

قال: قلت: والله يا رسول الله إنّي لمحتاج، وهؤلاء الكلمات أحبّ إليّ.

قال: قل: «اللهم أنت الخلاق العظيم، اللهم إنّك سميع عليم، اللهم إنّك غفور رحيم، اللهم إنّك غفور رحيم، اللهم إنّك ربّ العرش العظيم، اللهم إنّك أنت الجواد الكريم، فاغفر لمي، وارحمني، وعافني، وارزقني، واسترني، واجبرني، وارفعني، واهدني، ولا تضلّني، وأدخلني الجنّة برحمتك يا أرحم الراحمين».

قال: فطفق يردّدهنّ عليّ حتى حفظتهنّ، ثمّ قال لي: «تَعَلَّمْهنّ وعلِّمهنّ عَقِبِك من بعدِك.

\_ ثمّ قال: \_استقهنّ معك»، قال: فسقتهنّ معي .

و. وفي تهذيب تاريخ دمشق: عن جابر أنّه قال: أردفنني رسول الله عليه خلفه، فجعلتُ فمي على خاتم النبوّة، فجعل ينفح عليّ مسكاً، وقد حفظتُ منه تلك الليلة سبعين حديثاً ما سمعها معى أحد منه ٢.

ز. روى ابن سعد في الطبقات الكبرى: أخبرنا محمّد بن عمر، أخبرنا عبيدالله بن عبد العزيز عن حكيم بن عبّاد بن حنيف، عن أبي جعفر إلى عن جابر: «إنّ أبا بكر خطب بعد وفاة رسول الله على فقال: من كانت له عدة عند رسول الله على فليقُم،

۱. تاریخ مدینة دمشق، ج ۱۱، ص ۲۳۱.

۲. نهذیب تاریخ دمشق، ج ۳، ص ۳۹۲.

فقام جابر بن عبدالله، فقال: وعدني إذا جاء مال البحرين يحثي لي ثلاث مرّات، قال: فحثا له ثلاث مرّات» \.

\_\_\_\_\_

# الإمام علي إلله في عقيدة جابر

### قال الشيخ المفيد في الإرشاد:

وقال ابن أبي الحديد \_ في تفضيل علي على على الصحابة \_: «والقول بالتفضيل قول

١. سورة المائدة(٥): ٥٥.

۲. الإرشاد، ج ۱، ص ٦ ـ ٧.

قديم قد قال به كثير من الصحابة والتابعين، فمن الصحابة عمّار، والمقداد، وأبـوذرّ، وسلمان، وجابر بن عبدالله، وأبيّ بن كعب، وحذيفة وبريدة و...» .

وروى أبو جعفر الصدوق في الفقيه والأمالي وعلل النثرائع قال: حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل، قال حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار، قال: حدّثنا محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري عن محمّد السندي، عن عليّ بن الحكم، عن فيضيل بن عثمان، عن أبي الزبير المكّي، قال: رأيت جابراً متوكّئاً على عصاه وهو يدور في سكك الأنصار ومجالسهم وهو يقول: يا معشر الأنصار، أدّبوا أولادكم على حبّ عليّ، فمن أبى فانظروا في شأن أمّه ٢.

وروى الشيخ المفيد عن أبي عبدالله المرزباني، عن أبي الفضل عبدالله بن محمد الطوسي، عن عبدالله بن أحمد بن حنبل، عن عليّ بن حكيم الأودي، عن شريك، عن عثمان بن أبي زرعة، عن سالم بن أبي الجعد، قال: سئل جابر بن عبدالله الأنصاري وقد سقط حاجباه على عينيه، فقيل له: أخبِرنا عن عليّ بن أبي طالب، فرفع حاجبه بيده، ثمّ قال: ذاك خير البريّة، لا يُبغضه إلّا منافق، ولا يشكّ فيه إلّا كافر ".

وقال الشيخ الطوسي: أخبرنا أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن سعيد، قال: حدّثنا محمّد بن إسماعيل عن عمرالتمّار، قال: حدّثنا عبد الرحمن بن هلقام قال: حدّثنا شعبة عن الأعمش، وعبيد بن إبراهيم عن عطيّة العوفي، قال: سألت جابر بن عبدالله عن عليّ بن أبي طالب، فقال: ذاك خير البشر 4.

وروى الكشّي عن حمدويه وإبراهيم أبي نصير، قال: حدّثنا أيّوب بن نـوح عـن صفوان بن يحيى، عن عاصم بن حميد، عن معاوية بن عمّار، عن أبي الزبير المكّي

١. شرح نهج البلاغة، ج ٢٠، ص ٢٢١.

الأمالي، الصدوق، ص ١٣٦: علل الشرايع، ص ١٤٢: الفقيه، ج ٣. ص ٤٩٣: بحارالأنوار، ج ٣٨، ص ٦ ـ ٧.
 الأمالي، المفيد، ص ٣٩: بحارالأنوار، ج ٣٩، ص ٢٦٥: ومستدرك الوسائل، ج ١٨، ص ١٨٢.

٤. الأمالي والمجالس، الطوسي، ص ٣٣٥؛ بحارالأنوار، ج ٣٨، ص ٥.

قال: سألتُ جابر بن عبدالله، فقلت: أخبِرني أيّ رجل كان عليّ بن أبي طالب؟ قال: فرفع حاجبيه عن عينيه وقد كان سقط على عينيه، قال: فقال: ذاك خير البشر، أما والله! إنّا كنّا لنعرف المنافقين على عهد رسول الله عليه ببغضهم إيّاه .

أقول: الروايات في هذا المعنى عن جابر كثيرةً، والشيخ جعفر بن أحمد القمي عمل رسالة سمّاها نوادد الأثر في على خير البشر وأورد فيها روايات كثيرة من طريق جابر وعن غيره، كحذيفة، وعائشة بهذا المعنى، وقد طبعت في مجموعة من رسائل هذا الشيخ الجليل مرّة في طهران، ومرّة في مشهد الرضايه.

وقال الشيخ أبو جعفر الصدوق: حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه، قال: حدّثنا أبي عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي، عن أبيه، عن خالد بن حمّاد الأسدي، عن أبي الحسن العبدي، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، قال: سئل جابر بن عبدالله عن عليّ بن أبي طالب، فقال: ذاك خير خلق الله من الأوّلين والآخرين ما خلا النبيّين والمرسلين، إنّ الله عزّ وجلّ لم يخلق خلقاً بعد النبيّين والمرسلين أكرم عليه من عليّ بن أبي طالب والأثمّة من ولده بعده. قلت: فما تقول فيمن يبغضه وينتقصه؟ فقال: لا يُبغضه إلّا كافر، ولا ينتقصه إلّا منافق. قلت: فما تقول فيمن يتولّاه ويتولّى الأئمة من ولده بعده؟ فقال: أنّ شيعة عليّ والأثمّة من ولده هم الفائزون الآمنون يوم القيامة. ثمّ قال: ما ترون لو أنّ رجلاً خرج يدعو الناس إلى ضلالة من كان أقرب الناس منه؟ قالوا: شيعته وأنصاره. قال: فكو أنّ رجلاً خرج يدعو الناس إلى هدى من كان أقرب الناس منه؟ قالوا: شيعته وأنصاره، قال: فكذلك عليّ بن أبي طالب بيده لواء الحمد يوم القيامة، أقرب الناس منه شيعته وأنصاره، قال: فكذلك عليّ بن أبي طالب بيده لواء الحمد يوم القيامة، أقرب الناس منه شيعته وأنصاره.

وروى نقَلة الآثار والمحدّثون والمؤرّخون أنّ جابراً كان في جيل كثير من الصحابة

١. اختيار معوفة الرجال، ص ٤٠ ـ ١٤؛ والمجلسي أورد روايات كثيرة بهذا المعنى في بحار الأنوار، ج ٣٨.
 ص ١-٢٦.

٢. الأمالي ، ص ٥٨٦؛ يحارالأنوار، ج ٢٢، ص ٩٢؛ و ج ٦٥، ص ١٠؛ بشارة المصطفى، ص ١٧٩.

الّذين رووا أنّ أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ كـان أوّل رجــل آمــن بــرسول الله ﷺ .

وفي بحدر الأنواد عن جابر بن عبدالله الأنصاري أنّه قال: الشاكّ في حرب عليّ الله كالشاكّ في حرب عليّ الله كالشاكّ في حرب رسول الله عليه ٢٠٠٠ ٢٠٠٠ كالشاكّ في حرب رسول الله عليه ٢٠٠٠ ٢٠٠٠

#### شهود جابر حربَ البصرة مع الإمام عليّ ﷺ

لقد شارك جابر في حرب البصرة مع الإمام عليّ بن أبيطالب يا في قتاله الناكثين لبيعتهم.

روى الحسن بن عليّ بن شعبة الحرّاني في تحف العقول: قال جابر بن عبدالله الأنصاري: كنّا مع أمير المؤمنين الله بالبصرة، فلمّا فرغ من قتال من قاتله، أشرف علينا من آخر الليل، فقال: «ما أنتم فيه؟» فقلنا: في ذمّ الدنيا، فقال: «تـذمّ الدنيا يا جابر؟»

ثمّ حمد الله وأثنى عليه، وقال: «أمّا بعد، فما بال أقوام يذمّون الدنيا... ـ إلى أن قال: ـ كفي يا جابر، امض معي».

۱. شرح نهج البلاغة، ج ۱۳، ص ۲۲۹، المناقب، ج ۲، ص ۷؛ التنبيه والإشواف، ص ۱۹۸؛ بحار الأنوار، ج ۳۸، ص ۲۰۳ و ۲۳۱ و ۲۵۱ و ۲۵۱ و ۲۵۱ و ۲۷۰.

۲. بحار الأنوار، ج ۲۲، ص۳۲۷.

٣. الأمالي، ص ٢١٤؛ بحارالأنوار، ج ٣٩، ص٩٣.

فمضيت معه حتى أتينا القبور، فقال: «يا أهل التربة، ويا أهل الغربة، أمّا المنازل، فقد سكنت، وأمّا المواريث، فقد قسّمت، وأمّا الأزواج، فقد نكحت، هذا خبر ما عندكم»؟

ثم أمسك عنّي مليّاً، ثمّ رفع رأسه فقال: «والذي أقـلّ السماء فـعَلَتْ، وسطح الأرض فدحتْ، لو أُذن للقوم في الكلام لقالوا: إنّا وجدنا خير الزّاد التقوى ــ ثمّ قال: ــ يا جابر إذا شئت فارجع» .

ونقل السيد هبة الله في المجموع الرائق عن مجموعة لبعض القدماء فيها ستّ خطب لأمير المؤمنين الله كانت في خزانة كتب السيّد عليّ بن طاووس وعليها خطّه، منها الخطبة المعروفة باللؤلؤيّة:

حدّثنا الشيخ الإمام الزاهد العابد أبو الحسن عليّ بن عبدالله، قال: حدّثنا أبي، قال: حدّثنا أبو يوسف يعقوب الحريمي، قال: حدّثنا أبو حبش الهروي، قال: حدّثنا عبيدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله المؤمنين عليّ بن أبي طالب على منبر البصرة خطيباً، فخطب خطبة بليغة ، فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال: «يا أهل العراقين: الكوفة، والبصرة! أغنياؤكم بالشام، وفقراؤكم بالبصرة» قال جابر: يا أمير المؤمنين ومتى يكون ذلك؟ قال: «إذا ظهر في أمّة محمّد على في المشاجرة سنّون خصلة» لله محمّد على في المشاجرة سنّون خصلة » لله وأمّة محمّد على المشاجرة سنّون خصلة » الله وأمّة محمّد على المشاجرة سنّون خصلة » المسابرة وأمّة وأمّة محمّد على المشاجرة سنّون خصلة » المسابرة وأمّة وأمّة

### شهود جابر صفّين مع الإمام عليّ إلله

في الاستيعاب و أسد الغابة: «وشهد (أي جابر) صفّين مع عليّ بن أبي طالب» ".

١. تحف العقول، ص ١٨٦ ـ ١٨٨؛ بحارالأنوار، ج ٧٠، ص ١٠٠ ـ ١٠١.

٢. المجموع الرانق، ج ١، ص ٤٥٣؛ وعنه مستدرك الوسائل، ج ١١، ص ٣٧٧ ـ ٣٧٨.

٣. الاستِعاب، ج ١، ص ٢٢٠؛ أسد الغابة، ج ١، ص ٣٠٨.

### شهود جابر مع الإمام عليّ إلله في حربه مع الخوارج بالنهروان

روى الشيخ أبو جعفر الصدوق في الفقيه، والشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام عن جابر بن عبدالله الأنصاري أنه، قال: صلّى بنا علي الله ببراثا بعد رجوعه من قتال الشراة ونحن زهاء مائة ألف رجل، فنزل نصراني من صومعته فقال: مَن عميد هذا الجيش؟ فقلنا: هذا، فأقبل إليه...\.

النقيه، ج ١، ص ٢٣٢؛ تهذيب الأحكام، ج ٣، ص ٢٦٤؛ بحارالأنوار، ج ٣٣، ص ٤٣٩.
 والشراة: الخوارج، سمّوا أنفسهم شراة لزعمهم أنّهم يشرون أنفسهم ابتغاء مرضاة الله. وبراثا: موضع قريب من بغداد.

### جابر يصلح بين المسلمين وعثمان

قال ابن شبّة: حدّثنا سليمان بن أيّوب صاحب الكرا... حدّثنا أبو عوانة (عن المغيرة) بن زياد الموصلي، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله على قال: لمّا أقبل الركب من مصر، دعاني عثمان بن عفّان، فقال: يا جابر الق هؤلاء الركب، قال: قلت: يا أمير المؤمنين، فأصنع ماذا؟

قال: أعطهم علىّ الحقّ، وأن أرجع عن كلّ شيء كرهته الأمّة.

قال: قلت: وأعطيهم على ذلك عهداً وميثاقاً؟

قال: نعم. (قلت:) على أن تردّ كلّ منفيّ، وتعطي كلّ محروم، ويقام كتاب الله وسنّة نبيّه.

قال: فركبت فلقيت القوم سحراً بذي خشب، فسلّمت عليهم، فردّوا السلام وقالوا: من الرجل؟ قلت: جابر بن عبدالله الأنصاري.

قالوا: مرحباً مرحباً بصاحب رسول الله ﷺ.

قلت: ما جاء بكم أيها القوم؟

فانبرى إليّ منهم فتى أمرد، فاستخرج المصحف ثمّ سلّ السيف، فقال: جئنا نضرب على ما في هذا.

قال جابر فقلت: نحن ضربنا به على مافيه قبل أن تولد، بيننا وبينكم كتاب الله. قال: فنزلنا، فنشرنا المصحف نتجادل بالقرآن حتى أصبحنا.

قال أبو الزبير: سمعت عمرو بن ميمون الأنصاري ذكر أنّهم تجادلوا بالقرآن حتى أرمضتهم حجارة الجبل يُرمون بها حتى تحوّلوا إلى مكان تباعدوا فيه من الجبل.

قال: فقال جابر: اصطلحنا على الحقّ على أن نردّ كلّ منفي، ونعطي كلّ محروم، ونعمل بكتاب الله وسنّة نبيّه ﷺ في العامّة.

قال: فردعهم لينصرفوا.

فقالوا: بل نأتي أمير المؤمنين، فنسلّم عليه، ونستلّ سخيمته، ونأتي ما سرّه.

قلت: فعلى بركة الله.

فرجعت بسببهم إلى أمير المؤمنين.

فقال: ما وراءك يا جابر؟

قلت: خير يا أمير المؤمنين، أعطيتهم الذي أمرتني فرضوا، وأرادوا الرجوع، شم إنّهم بدا لهم أن يسلّموا عليك، ويستلّوا سخيمة إن كانت في نفسك، قال: فدخلوا على أمير المؤمنين، فسلّموا عليه، ومكثوا ثلاثة أيّام بالمدينة، ثمّ انصرف القوم\.

ا. تاريخ المدينة المنورة، ج ٢، ص ١١٣٥ \_ ١١٣٦.

## موقف جابر مع معاوية بن أبي سفيان

روى نصر بن مزاحم المنقري عن جعفر الأحمر، عن ليث، عن محارب بن زياد، عن جابر بن عبدالله، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم: «يموت معاوية على غير ملّتى» .

وروى المورّخون أنّ في سنة أربعين من الهجرة في آخر سنة من خلافة مولانا أمير المؤمنين عن معاوية بسر بن أبي أرطاة \_وقيل ابن أرطاة \_العامري في ثلاثة آلاف رجل، وقال له: سِر حتى تمرّ بالمدينة فاطرد أهلها، واخف من مررت به، وانهب مال كلّ من أصبت له مالاً ممّن لم يكن دخل في طاعتنا، وأوهِم أهل المدينة أنّك تريد أنفسهم، وأنّه لا براءة لهم عندك ولا عذر ....

فخرج بسر حتى قدم المدينة وعليها أبو أيّوب الأنصاري، فتنحّى عن المدينة ودخل بسر وصعد المنبر ... فجاءته بنو سلمة لتبايعه، فقال: أفيهم جابر؟ قالوا: لا، قال: فليرجعوا، فانّي لست مبايعهم حتّى يحضر جابر، قال جابر: لمّا خفت بسراً وتواريت عنه، قال لقومي: لا أمان لكم عندي حتّى يحضر جابر، فأتوني، وقالوا: ننشدك الله لما انطلقت معنا، فبايعت فحقنت دمك ودماء قومك، فإنّك إن لم تفعل قتلت مقاتلينا وسبيت ذرارينا.

١. وقعة صفين، ص ٢١٧.

فاستنظرتُهم الليل، فلمّا أمسيت دخلت على أُمّ سلمة فأخبرتها الخبر، فقالت: انطلق فبايع، احقن دمك ودماء قومك، وإنّي لأعلم أنّهابيعة ضلالة، فإنّالتقيّة حملت أصحاب الكهف على أن كانوا يلبسون الصُّلُب، ويحضرون الأعياد مع قومهم .

ومن هذه الحكاية التاريخيّة يبدو شأن جابر في هذا العصر، وأنه مشار إليه بالبنان، وبغضه لمعاوية وبيعته، وأنّه شاور أُم سلمة أُمّ المؤمنين أفضل أزواج النبي يلي بعد خديجة في زمان كان على الكوفة ولم يكن في المدينة.

وحكى لنا التأريخ حكاية جابر مع معاوية بعد أن اضطرّته أحداث الدهر إلى السفر إلى الشفر الى الشفر الى الشام عاصمة حكومته. قال المسعودي في مروج الذهب:

قد كان قدم إلى معاوية بدمشق، فلم يأذن له أيّاماً، فلمّا أذن له، قال: يا معاوية، أما سمعت رسول الله يَنْ يقول: «من حجب ذا فاقة وحاجة حجبه الله يوم القيامة يوم فاقته وحاجته» فغضب معاوية، وقال له: لقد سمعته يقول: «إنّكم ستلقون بعدي أشرة، فاصبروا حتى تردوا عليّ الحوض» أفلا صبرت؟ قال: ذكّرتني ما نسيت. وخرج فاستوى على راحلته ومضى، فوجّه إليه معاوية بستّمائة دينار، فردّها وكتب إليه:

وإنَّى لَأَخْتَارُ القُنُوعَ عَلَى الغِنْيَ

إذا اجْــتَمَعا والماءَ بِـالبارِدِ المَــحضِ

وأُقْـضي عــلى نَـفْسِي إذا الأمْـرُ نـابَني

وفي الناسِ مَن يُـقْضَى عـليهِ ولا يَـقْضِي

وأُلْــبَسُ أَتــوابَ الحَــياءِ، وقَــد أرَى

مكانَ الغِنى أن لا أُهِين بهِ عِرْضِي

وقال لرسوله: قل له: والله! يا ابن آكلة الأكباد لا وجدتَ في صحيفتك حسنة أنا

تاریخ الیعقوبي، ج ۲، ص ۱۹۷ ـ ۱۹۸؛ شرح نهج البلاغة، ج ۲، ص ۱۰؛ الغارات، ج ۲، ص ۲۰۲؛ الكامل في الناریخ، ج ۳، ص ۳۸۳.

سببها أبداً ١.

فيبدو لنا من هذه الحكاية حرّيته، واعتقاده، وبغض معاوية إيّاه.

#### موقف جابر في وقعة الحرّة

وفي وقعة الحرّة التي وقع فيها قتال بين أهل المدينة المنوّرة وجيش يبزيد من الشام، بعد أن قتلوا من قتلوا من أهلها، ونهبوا ما نهبوا من أموالهم، وهتكوا من هتكوا من حرماتهم وأعراضهم؛ كان جابر بن عبدالله يومئذ قد ذهب بصره، فجعل يمشي في بعض أزقّة المدينة وهو يقول: تعس من أخافَ الله ورسولَه، فقال له رجل: ومن أخافَ الله ورسولَه؟ فقال: سمعتُ رسول الله يَهلُ يقول: «من أخاف المدينة فقد أخاف ما بين جنبيّ».

فحمل عليه رجل من جيش مسلم بن عقبة بالسيف ليقتله، فترامى عليه مروان فأجاره، وأمره أن يدخل منزله، ويغلق عليه بابه ٢.

۱. مروج الذهب، ج ۳، ص ۱۱۵.

٢. الإمامة والسياسة ، ج ١، ص ٢١٤؛ جامع المسانيد والسنن، ج ٢٤، ص٥٧.

# موقف جابر مع الإمام الحسن بن عليّ المجتبى إلله

عدّ الشيخ الطوسي جابر بن عبدالله الأنصاري من أصحاب الحسن بن علي الله '. ومثله ابن شهر آشوب في المناقب .

وقال أبو جعفر الطبري الإمامي في دلائل الإمامة: حدّثنا أبومحمّد سفيان، عن أبيه، عن الأعمش، عن مورق، عن جابر، قال: قلت للحسن إلى: أحبّ أن تُريني معجزةً نتحدّث بها عنك \_ وكنّا في مسجد رسول الله على \_ فضرب برجله الأرضَ حتى أراني البحور وما يجري فيها من السفن، ثمّ أخرج من سمكها فأعطانيه، فقلتُ لابني محمّد: احمله إلى المنزل، فحمله فأكلنا منه ثلاثاً ".

وقال الشيخ الطوسي: أخبرنا جماعة عن أبي المفضّل، قال: حدّثنا أبو أحمد عبيدالله بن الحسين بن إبراهيم العلوي النصيبي ببغداد، قال: حدّثني محمّد بن عليّ، عليّبن حمزة العلوي، قال: حدّثني أبي، قال: حدّثني الحسن بن زيد بن عليّ، قال: سألت أبا عبدالله، جعفر بن محمّد الصادق على عن سنّ جدّنا عليّ بن الحسين على فقال: «أخبرني أبي عن أبيه عليّ بن الحسين على قال: كنت أمشي خلف عمّى الحسن وأبى الحسين على في بعض طرقات المدينة في العام الذي قبض فيه

ا . رجال الطوسى، ص ٦٦.

٢. المناقب، ج ٤، ص ٤٠؛ بحارالأنوار، ج ٤٤، ص ١١٠.

٣. دلائل الإمامة، ص ٦٥.

عمّي الحسن إلى وأنا يومئذ غلام لم أراهق أو كدت، فلقيهما جابر بن عبدالله وأنس بن مالك الأنصاريان في جماعة من قريش والأنصار، فما تمالك جابر بن عبدالله حتى أكبّ على أيديهما وأرجلهما يقبّلهما، فقال رجل من قريش كان نسيباً لمروان: أتصنع هذا يا أباعبدالله وأنت في سنّك هذا، وموضعك من صحبة رسول الله يهذا؛ وكان جابر قد شهد بدراً. فقال له: إليك عني، فلو علمت يا أخا قريش من فضلهما ومكانهما ما أعلم لقبّلتَ ما تحت أقدامِهما من التراب. شمّ أقبل جابر على أنس بن مالك، فقال: ياأبا حمزة، أخبرني رسول الله يهما بأمر ما ظننته أنّه يكون في بشر. قال له أنس: وبماذا أخبرك يا أبا عبدالله؟! قال عليّ بن الحسين: فانطلق الحسن والحسين على ، ووقفت أنا أسمع محاورة القوم، فأنشأ جابر بحدّث، قال:

بينا رسول الله عَنِينَ ذات يوم في المسجد وقد خفّ من حوله إذ قال لي: يا جابر ادع لي حسناً وحسيناً، وكان عن شديد الكلف بهما، فانطلقت فدعو تهما، وأقبلت أحمل هذا مرّة وهذا أخرى حتى جئته بهما، فقال لي \_ وأنا أعرف السرور في وجهه لما رأى من محبّتي لهما و تكريمي إيّاهما \_: أتحبّهما يا جابر؟ فقلت: وما يمنعني من ذلك فداك أبي وأمّي وأنا أعرف مكانهما منك. قال: أفلا أخبرك عن فضلهما؟ قلت: بلى بأبي أنت وأمّى. قال:

إنّ الله تعالى لمّا أحبّ أن يخلقني خلقني نطفة بيضاء طيّبة، فأودعها صلب أبي آدم إلى نوح وإبراهيم الله من صلب طاهر إلى رحم طاهر إلى نوح وإبراهيم الله من كذلك إلى عبد المطّلب، فلم يصبني من دنس الجاهليّة، ثمّ افترقت تلك النطفة شطرين إلى عبدالله وأبي طالب، فولدني أبي. فختم الله بي النبوّة وولد عليّ، فختمت به الوصيّة، ثمّ اجتمعت النطفتان منّي ومن عليّ، فولدنا الجهر والجهير الحسنان، فختم بهما أسباط النبوّة، وجعل ذريّتي منهما، وأمرني بفتح مدينة \_ أو قال: مدائن \_ الكفر، ومن ذريّة هذا \_ وأشار إلى الحسين الله يخرج في آخر الزمان يملأ الأرض عدلاً كما

ملئت ظلماً وجوراً، فهما طاهران مطهران، وهما سيّدا شباب أهل الجنّة، طوبي لمن أحبّهما وأباهما وأمّهما، وويل لمن حاربهم وأبغضهم .

١. الأمالي والمجالس، ص ٥٠٠ ـ ٥٠١: بحارالأنوار، ج ٢٢، ص ١١٠ ـ ١١٢ و ج ٣٧، ص ٤٤ ـ ٤٦.

## موقف جابر مع الإمام الحسين الشهيديي

عد الشيخ الطوسي في رجاله جابربن عبدالله الأنصاري من أصحاب الحسين ابن على يها .

والإمام الحسين إلى في يوم عاشوراء أرجع الناس إلى جابر بن عبدالله ونظرائه حتى يسألوهم عن مقامه وحرمته عند رسول الله على فقال خطاباً لجيش الباطل جند ابن زياد: «أمّا بعد، فانسبوني، فانظروا من أنا، ثمّ ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها، فانظروا هل يصلح لكم قتلي، وانتهاك حرمتي؟ ألست ابن بنت نبيّكم، وابن وصيّه، وابن عمّه، وأوّل المؤمنين المصدِّق لرسول الله على بما جاء به من عند ربّه؟ أوليس حمزة سيّد الشهداء عمّي؟ أوليس جعفر الطيّار في الجنّة بجناحين عمّي؟ أولم يبلغكم ما قال رسول الله على ولأخى: هذان سيّدا شباب أهل الجنّة؟!.

فان صدّقتموني بما أقول وهو الحقّ، والله ما تعمّدت كذباً منذ علمت أنّ الله يمقت عليه أهله، وإن كذّبتموني فإنّ فيكم من إن سألتموه عن ذلك أخبركم، سلوا جابر بن عبدالله الأنصاري وأبا سعيد الخدري وسهل بن سعد الساعدي وزيد بن أرقم وأنس بن مالك يخبروكم أنّهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله عن الله عنه ولأخى .... "٢.

ا . رجال الطوسى، ص ٧٢.

٢. الإرشاد (المفيد)، ج ٢، ص ٩٧؛ بحار الأنوار، ج ٤٥، ص ٦.

### جابر أول من زار الحسين الشهيديه

كان جابر أوّل من زار الحسين على بكربلاء من الإنس. قال الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد:

في اليوم العشرين منه (أي من صفر) كان رجوع حرم سيّدنا أبي عبدالله الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليه من الشام إلى مدينة الرسول عليه وهو اليوم الذي ورد فيه جابر بن عبدالله بن حرام الأنصاري، صاحب رسول الله عليه (رضي عنه وأرضاه) من المدينة إلى كربلاء لزيارة قبر أبي عبدالله عليه فكان أوّل من زاره من الناس أ.

وليعلم أنّ لهذا السفر في ذلك الزمان خطراً كبيراً؛ لأنّ سيوف يزيد وابن زياد في ذلك الوقت كان تقطر دماً من دماء عباد الله الصالحين، وكانت لهما جرأة على قتل النفوس المحترمة، وانتهاك الحرمات حتى لم يستحييا من رسول الله يهي في قتل سبطه وسبي حرمه، وفي هذه البرهة التي كان الضنك والضيق والخنق من لوازمها وخصوصياتها، خرج رجل محمدي علوي فاطمي حسيني من مدينة الرسول، وعزم على سفر طويل من المدينة إلى كربلاء لزيارة الإمام الشهيد الحسين بن علي به الذي شفك دمه، وسُبِيَت حرمه في إحياء الإسلام الذي كان على شفا جرف من الموت والنسيان؛ لأنّ الحسين بي قال: «وعلى الإسلام السلام، إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد».

خرج جابر من المدينة النبويّة إلى كربلاء، وطوى هذا الطريق البعيد المخوف لزيارة الإمام الحسين الشهيد الله وكان أوّل زائر زاره من الإنس. وتوجد لهذه الرحلة الجهاديّة روايتان نذكرهما تتميماً للفايدة:

ألف. قال أبو جعفر محمّد بن أبي القاسم الطبري في بشدة المصطفى: أخبرنا الشيخ الأمين أبو عبدالله محمّد بن شهريار الخازن بقراءتي عليه في مشهد مولانا أمير

١. مصباح المتهجد، ص ٧٣٠؛ بحار الأنوار، ج ٩٨، ص ١٩٥ ـ ١٩٦.

المؤمنين عليّ بن أبي طالب إلى في شوّال سنة اثنتي عشرة وخمسمائة، قال: أملاً علينا أبو عبدالله محمّد بن محمّد البرسي، قال: أخبرني أبو طاهر محمّد بن الحسين القرشي المعدّل، قال: حدّثنا أبو عبدالله أحمد بن أحمد بن حمران الأسدي، قال: حدّثنا أبوأحمد إسحاق بن محمّد بن عليّ المقرئ، قال: حدّثنا عبدالله، قال: حدّثنا عبدالله بن محمد بن الأيادي، قال: حدّثنا عمر بن مدرك، قال: حدّثنا يحيى بن زياد عبيدالله بن محمد بن الأيادي، قال: حدّثنا عمر بن مدرك، قال: حدّثنا يحيى بن زياد الملكي، قال: أخبرنا جرير بن عبدالحميد عن الأعمش، عن عطيّة العوفي قال: خرجتُ مع جابر بن عبدالله الأنصاري زائرينِ قبرَ الحسين بن عليّ بن أبيطالب إلى فلمّا وردنا كربلاء دنا جابر من شاطئ الفرات فاغتسل، ثمّ اتّزر بإزار وارتدى بآخر، ثمّ فتح صرّة فيها سعد فنثرها على بدنه، ثمّ لم يخط خطوة إلّا ذكر الله تعالى حتى إذا دنى من القبر، قال: ألمسنيه، فألمسته، فخرّ على القبر مغشيّاً عليه، فرششتُ عليه شيئاً من الماء فأفاق، وقال: يا حسين \_ ثلاثاً \_ ثمّ قال: حبيب لا يجيب حبيبه.

ثمّ قال: وأنّى لك بالجواب وقد شحطت أوداجك على أثباجك، وفرّق بين بدنك ورأسك، فأشهد أنّك ابن النبيّين، وابن سيّد المؤمنين، وابن حليف التّقوى، وسليل الهدى، وخامس أصحاب الكساء، وابن سيّد النقباء، وابن فاطمة سيّدة النساء. ومالكَ لا تكون هكذا، وقد غذتك كفّ سيّد المرسلين، وربّيت في حجر المتّقين، ورضعت من ثدي الإيمان، وفطمت بالإسلام، فطبت حيّاً وطبت ميّتاً، غير أنّ قلوب المؤمنين غير طيّبة لفراقك، ولا شاكّة في الخيرة لك، فعليك سلام الله ورضوانه، وأشهد أنّك مضيت على ما مضى عليه أخوك يحيى بن زكريا.

ثمّ جال ببصره حول القبر، وقال: السلام عليكم أيّها الأرواح التي حلّت بفناء قبر الحسين، وأناخت برحله. أشهد أنّكم أقمتم الصلاة، وآتيتم الزكاة، وأمرتم بالمعروف، ونهيتم عن المنكر، وجاهدتم الملحدين، وعبدتم الله حتّى أتاكم اليقين. والّذي بعث محمّداً بالحقّ لقد شاركناكم فيما دخلتم فيه.

قال عطيّة: فقلت لجابر: كيف ولم نهبط وادياً، ولم نعل جبلاً، ولم نضرب بسيف،

والقوم قد فرّق بين رؤوسهم وأبدانهم وأولادهم وأرملت الأزواج؟

فقال لي: يا عطيّة سمعت حبيبي رسول الله عليه يقول: «من أحبّ قوماً حشر معهم، ومن أحبّ عمل قوماً شرك في عملهم» والذي بعث محمّداً بالحقّ إنّ نيّتي ونيّة أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحابه. خذوني نحو أبيات كوفان، فلمّا صرنا في بعض الطريق، فقال لى: يا عطيّة هل أُوصيك؟ وما أظنُّ أنّنى بعد هذه السفرة ملاقيك:

أحبب محبَّ آل محمد عَيِي ما أحبهم، وأبغض مبغض آل محمد ما أبغضهم وإن كان صوّاماً قوّاماً، وأرفق بمحبِّ آل محمد، فانه إن تزلّ قدم بكثرة ذنوبهم ثبتت لهم أخرى بمحبّتهم، فإنَّ محبّهم يعود إلى الجنّة، ومبغضهم يعود إلى النار '.

ب. روى السيّد عليّ بن طاووس في مصبح الزائد قال عطاء: كنت مع جابربن عبدالله يوم العشرين من صفر، فلمّا وصلنا الغاضريّة اغتسل في شريعتها، ولبس قميصاً كان معه طاهراً، ثمّ قال لي: أمعك شيء من الطيب يا عطا؟ قلت: معي سعد، فجعل منه على رأسه وسائر جسده، ثمّ مشى حافياً حتّى وقف عند رأس الحسين إلى وكبّر ثلاثاً، ثمّ خرّ مغشيّاً عليه، فلمّا أفاق سمعته يقول:

السلام عليكم يا آل الله ، السلام عليكم يا صفوة الله ، السلام عليكم يا خيرة الله من خلقه ، السلام عليكم يا ليوث الغابات ، السلام عليكم يا ليوث الغابات ، السلام عليكم يا سفينة النجاة ، السلام عليك يا أباعبدالله ورحمة الله وبركاته .

السلام عليك يا وارث علم الأنبياء، السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبيّ الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث إسماعيل ذبيح الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا ابن محمّد المصطفى، السلام عليك يا ابن عليّ المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا شهيد ابن الشهيد،

١. بشارة المصطفى، ص ٧٤ ـ ٧٥؛ مستدرك الوسائل، ج ١٢، ص ١٠٨ و ٢٣٢.

السلام عليك يا قتيل ابن القتيل، السلام عليك يا وليّ الله وابن وليّه، السلام عليك يا حجّة الله وابن حجّته على خلقه، أشهد أنّك قد أقمت الصلاة، وآتيت الزكاة، وأمرت بالمعروف، ونهيت عن المنكر، وبررت والديك، وجاهدت عدوّك، أشهد أنّك تسمع الكلام وتردُّ الجواب، وأنّك حبيب الله وخليله ونجيبه وصفيّه وابن صفيّه، زرتك مشتاقاً فكن لي شفيعاً إلى الله، يا سيّدي أستشفع إلى الله بجدّك سيّد النبيّين، وبأبيك سيّد الوصيّين، وبأمّك سيّدة نساء العالمين، لعن الله قاتليك وظالميك وشانئيك ومبغضيك من الأوّلين والآخرين.

ثمَّ انحنى على القبر، ومرَّغ خدّيه عليه، وصلّى أربع ركعات ثمّ جاء إلى قبر عليٍّ ابن الحسين ﷺ فقال:

السلام عليك يا مولاي وابن مولاي، لعن الله قاتلك، لعن الله ظالمك، أتقرّب إلى الله بمحبّتكم، وأبرأ إلى الله من عدوّكم.

ثمَّ قبّله وصلّى ركعتين، والتفت إلى قبور الشهداء، فقال:

السلام على الأرواح المنيخة بقبر أبي عبدالله، السلام عليكم يا شيعة الله وشيعة رسوله وشيعة أمير المؤمنين والحسن والحسين، السلام عليكم يا طاهرون، السلام عليكم يا مهديّون، السلام عليكم يا أبرار، السلام عليكم وعلى ملائكة الله الحاقين بقبوركم، جمعنى الله وإيّاكم في مستقرّ رحمته تحت عرشه.

ثمَّ جاء إلى قبر العبّاس بن أمير المؤمنين على ، فوقف عليه وقال:

السّلام عليك يا أبا القاسم، السلام عليك يا عبّاس بن عليّ، السّلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، أشهد أنّك قد بالغت في النصيحة، وأدّيت الأمانة، وجاهدت عدوّك وعدوّ أخيك، فصلوات الله على روحك الطيّبة، وجزاك الله من أخٍ خيراً. ثمّ صلّى ركعتين ودعا إلى الله ومضى .

١. مصباح الزائر، ص ٢٨٦ ـ ٢٨٨؛ بحارالأنوار، ج ٩٨، ص ٣٢٩ ـ ٣٣٠ نقلاً عنه.

## موقف جابر مع الإمام زينالعابدين عليّبن الحسين العابدين

عدّ الشيخ الطوسي في رحاله من أصحاب عليّ بن الحسين على جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري صاحب رسول الله على الله الله على الله على

وقال ابن شهرآشوب المازندراني في المناقب: «ومن رجاله (أي زين العابدين به المن الصحابة جابر بن عبدالله الأنصاري» ٢.

وفي دجال الكنني: محمّد بن نصير ، قال: حدّثني محمد بن عيسى عن جعفر بن عيسى، عن صفوان، عمّن سمعه، عن أبي عبدالله على قال: ارتدّ الناس بعد قتل الحسين على إلّا ثلاثة؛ أبو خالد الكابلي، ويحيى بن أمّ الطويل، وجبير بن مطعم، ثمّ إنّ الناس لحقوا وكثروا.

ثمّ قال: وروى يونس عن حمزة بن محمد الطيّار مثله، وزاد فيه: وجابر بن عبدالله الأنصاري ٣.

وفي كتاب الحسين بن سعيد: عن أبي الحسن بن عبدالله، عن ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق الله ... في حديث أنّه قال: «ثمّ عليّ بن الحسين وهو أقلّهم أصحاباً، كان أصحابه أبو خالد الكابلي، ويحيى بن أمّ الطويل، وسعيد بن المسيّب، وعامر بن

١. رجال الطوسي، ص ٨٥.

۲. المناقب، ج ٤، ص ١٧٦.

٣. اختيار معرفة الرجال، ص ١٢٣؛ بحارالأنوار، ج ٧١، ص ٢٢٠ نقلاً عنه.

واثلة، وجابر بن عبدالله الأنصاري، وهؤلاء شهود على مااحتجّ به...» .

وفي إقبال الأعمال: فصل فيما نذكره من دعاءِ مروىٌ عن مولانا زين العابدين (صلوات الله عليه وسلامه) قبل صلاة العيد. رويناه بـإسنادنا إلى الشـيخ أبـيمحمّد هارون بن موسى التلُّعكبري ﴿ بإسناده إلى جابر الجعفي، عن جابر بـن عـبدالله الأنصاري قال: كنت بالمدينة ـ وقد وُلِّيَها مروان بن الحكم من قبل يزيد بن معاوية، وكان شهر رمضان \_ فلمّا كان في آخر ليلة منه أمر مناديه أن يـنادي بـالناس فـي الخروج إلى البقيع لصلاة العيد، فغدوت من منزلي أريد إلى سيّدي على بن الحسين إلى غلساً، فما مررت بسكّة من سكك المدينة إلّا لقيت أهلها خارجين إلى البقيع، فيقولون: إلى أين تريد يا جابر؟ فأقول: إلى مسجد رسول الله عليه حتى أتيتُ المسجد فدخلتُه فما وجدتُ فيه إلّا سيّدي عليّ بن الحسين إلى قائم يصلّي صلاة الفجر وحده، فوقفتُ وصلّيتُ بصلاته، فلمّا أن فرغ من صلاته سجد سجدة الشكر، ثمّ إنّه جلس يدعو، وجعلت أُوِّمِّنُ على دعائه، فما أتى إلى آخر دعائه حتى بزغت الشمس، فوثب قائماً على قدميه تجاه القبلة وتجاه قبر رسول الله ﷺ.

ثمّ إنّه رفع يديه حتى صارتا بإزاء وجهه وقال: «إلهمي وسيّدي أنت فطرتني، وابتدأت خلقي لا لحاجة منك إلىّ . . .» إلى آخر الدعاء وهو المذكور في هذا المسند . روى أبو جعفر محمّد بن أبي القاسم الطبري عن محمّد بن شهريار الخازن، عن شيخ الطائفة ومحمّد بن محمّد بن ميمون المعدِّل مماًّ. من الحسن بن إسماعيل البزّاز وجماعة، عن أبي المفضّل الشيباني، عن جعفر بن محمّد العلوي، عن محمّد بن عبدالمنعم الصيداوي، عن حسين بن شدّاد الجعفي، عن شدّاد بن رشيد، عن عمرو بن عبدالله بن هند الجملي، عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد عليه: «أنَّ فاطمة بنت عليّ بن أبى طالب يهي أتت جابر بن عبدالله الأنصاري، فقالت له: يا صاحب رسول الله، إنّ لنا

١. الزهد، ص ١٠٤، ح٢٨٦؛ بحار الأنوار، ج ٧، ص ٢٨٤ نقلاً عنه.

٢. إقبال الأعمال، ج ١، ص ٤٨٨ ـ ٤٩٢؛ بحارالأنوار، ج ٨٨. ص ٧؛ مستدرك الوسائل، ج ٦، ص ١٥٥ و ٤٥٥.

عليكم حقوقاً، وأنَّ من حقّنا عليكم أن إذا رأيتم أحدنا يهلك نفسه اجتهاداً أن تذكّروه الله وتدعوه إلى البقيا على نفسه، وهذا عليّ بن الحسين بقيّة أبيه الحسين إليّ قد انخرم أنفه، وثفنت جبهته وركبتاه وراحتاه إدآباً منه لنفسه في العبادة.

فأتى جابر بن عبدالله باب عليّ بن الحسين على وبالباب أبو جعفر محمّد بن على على على الخيلة في أغيلمة من بني هاشم وقد اجتمعوا هناك، فنظر جابر بن عبدالله إليه مقبلاً، فقال: هذه مشية رسول الله وسجيّته، فمن أنت يا غلام؟ فقال: أنا محمّد بن عليّ بن الحسين، فبكى جابر وقال: أنت والله الباقر عن العلم حقّاً، أدن منّي بأبي أنت، فدنا منه فحلَّ جابر أزراره، ثمّ وضع يده على صدره فقبّله، وجعل عليه خدَّه ووجهه، وقال: أقرئك عن جدّك رسول الله السلام وقد أمرني أن أفعل بك ما فعلت، وقال لي: يوشك أن تعيش وتبقى حتّى تلقى من ولدي من اسمه محمّد بن عليّ يبقر العلم بقراً، وقال: إنّك تبقى حتّى تعمى، ويكشف لك عن بصرك. ثمَّ قال له: ائذن لي على أبيك على بن الحسين على المحمّد بن الحسين على بن الحسين المحمّد بن على أبيك على أبيك على أبيك على أبيك بن الحسين على المحمّد بن على المحمّد بن على المحمّد بن على بن الحسين على بن الحسين على المحمّد بن الحمّد بن الحمّد بن على المحمّد بن على المحمّ

فدخل أبو جعفر إلى أبيه بيه وأخبره الخبر، وقال: إنّ شيخاً بالباب وقد فعل بي كيت وكيت، فقال: يا بنيّ ذاك جابر بن عبدالله، ثمّ قال: من بين ولدان أهلك قال لك ما قاله وفعل بك ما فعله؟ قال: نعم، قال: إنّا لله ... إنّه لم يقصدك فيه بسوء ولقد أشاط بدمك، ثمّ أذن لجابر فدخل عليه فوجده في محرابه قد أنضته العبادة، فنهض عليّ، وسأله عن حاله سؤالاً حثيثاً، ثمّ أجلسه، فأقبل جابر عليه يقول له: يا ابن رسول الله، ما هذا الجهد الذي كلّفته نفسك! أما علمت أنّ الله إنّما خلق الجنّة لكم ولمن أحبّكم، وخلق النار لمن أبغضكم وعاداكم.

فقال له عليّ بن الحسين على : يا صاحب رسول الله! أما علمت أنّ جدّي رسول الله قد غفر الله ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر، فلم يدع الاجتهاد، وقد تعبّد بأبي هو وأُمّي حتّى انتفخ الساق وورم القدم، فقيل له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأخّر؟ فقال: أفلا أكون عبداً شكوراً.

فلمّا نظر جابر إلى عليّ بن الحسين على وأنّه ليس يغني فيه قول من يستميله من الجهد والتعب إلى القصد، قال له: يا ابن رسول الله البقاء على نفسك، فإنّك من أسرة بهم يستدفع البلاء، ويكشف اللأواء، وبهم يستمطر السماء، فقال: يا جابر لا أزال على منهاج آبائي صلوات الله عليهم حتّى ألقاهم. فأقبل جابر على من حضر وقال: والله مارئي من أولاد الأنبياء مثل عليّ بن الحسين صلوات الله عليهما إلّا يوسف بن يعقوب، والله لذريّة عليّ بن الحسين أفضل من ذريّة يوسف بن يعقوب، إنَّ منه لمن يملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً» \.

أقول: رواه الشيخ محمّد بن الحسن الطوسي بهذا السند. قال: أخبرنا جماعة، عن أبي المفضّل، قال: حدّثنا أبو عبدالله جعفر بن محمّد بن حسن العلوي الحسيني، قال: حدّثنا أبو نصر أحمد بن عبد المنعم بن نصر الصيداوي، قال: حدّثنا حسين بن شدّاد الجعفي، عن أبيه شدّاد بن رشيد، عن عمرو بن عبدالله بن هند الجملي، عن أبي جعفر محمّد بن على الله أن فاطمة بنت على بن أبي طالب لمّا نظرت... إلىٰ آخره ٢.

فهذه الرواية على نقل بشارة المصطفى صادقيّ، وعملى نـقل الشـيخ الطـوسي باقرىّ يهيه .

١. بشارة المصطفى، ص ٦٦ ـ ٦٦؛ بحار الأنوار، ج ٦٨، ص ١٨٥ ـ ١٨٧ نقلاً عنه؛ المناقب، ج ٤، ص ١٤٩ نقلاً عنه.

٢. الأمالي والمجالس للطوسي، ص ٦٣٦.

# موقف جابر مع الإمام محمّد بن عليّ الباقريي

كان موقف جابر مع الإمام الباقر على موقفاً خاصاً؛ لأن رسول الله على قال لجابر يوماً: «يا جابر، إنّك ستدرك رجلاً منّي اسمه اسمي، وشمائله شمائلي، يبقر العلم بقراً، فإذا رأيته فأبلغه منّى السلام».

وبعد عهد الرسول على كثيراً ما كان جابر ينادي: يا باقر العلم، يـا بـاقر العـلم... وتتمنّى رؤيته، وليعلم أنّ لهذا العهد المبارك وإبـلاغه إلى البـاقر على أحـاديث كـثيرة مذكورة في هذا المسند، ونحن ننقل هنا أحدها:

روى الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله بيخ، قال: «إنّ جابر بن عبدالله الأنصاري كان آخر من بقي من أصحاب رسول الله بيخ، وكان رجلاً منقطعاً إلينا أهلَ البيت، وكان يقعد في مسجد رسولِ الله بيخ وهو معتجر بعمامة سوداء، وكان ينادي: يا باقر العلم، يا باقر العلم؛ فكان أهل المدينة يقولون: جابر يهجر، فكان يقول: لا والله، ما أهجر ولكنّي سمعتُ رسولَ الله بيخ يقول: «إنّك ستدرك رجلاً منّي اسمه اسمي، وشمائله شمائلي، يبقر العلم بقراً» فذاك الذي دعاني إلى ما أقول.

قال: فبينا جابر يتردد ذات يوم في بعض طرق المدينة إذ مرّ بطريق في ذاك الطريق كتّاب فيه محمّد بن عليّ، فلمّا نظر إليه قال: يا غلام أقبِل، فأقبَل؛ ثمّ قال له: أدبِر، فأدبَر؛ ثمّ قال: شمائل رسول الله على والذي نفسى بيده، يا غلام ما اسمك؟ قال: اسمى

محمّد بن عليّ بن الحسين، فأقبل عليه يُقبِّل رأسَه ويقول: بأبي أنت وأُمّي، أبـوك رسول الله يُقرِئك السلام ويقول ذلك.

قال: فرجع محمّد بن عليّ بن الحسين إلى أبيه وهو ذَعِر، فأخبره الخبر، فقال له: «يا بنيّ، وقد فعلها جابر؟!» قال: «نعم» قال: «الزم بيتك يا بنيّ».

فكان جابر يأتيه طرفي النهار، وكان أهل المدينة يقولون: واعجباه لجابر يأتي هذا الغلام طرفي النهار، وهو آخر من بقي من أصحاب رسول الله على فلم يلبث أن مضى علي بن الحسين، فكان محمّد بن علي يأتيه على وجه الكرامة لصحبته لرسول الله على بن الحسين، فكان محمّد بن علي يأتيه على وجه الكرامة لصحبته لرسول الله على المرابعة المرابع

قال: فجلس عن الله تبارك وتعالى، فقال أهل المدينة: ما رأينا أحداً أجراً من هذا، فلمّا رأى ما يقولون حدّثهم عن رسول الله على الله الله الله الله الله عن رأينا أحداً قطّ أكذب من هذا، يحدّثنا عمّن لم يره، فلمّا رأى ما يقولون حدّثهم عن جابر بن عبدالله يأتيه فيتعلّم منه الله .

قد دريتَ أنّ الأئمّة الهداة المعصومين به ورّاث علم النبي في وآل هذا البيت، وأهل البيت أدرى بما في البيت، وقلما يتّفق يروون عن غيرهم، مع ذلك نجد روايات كثيرةً رواها الإمام باقر العلوم عن جابر بن عبدالله الأنصاري، وإن جاء في الروايات: كان جابر والله يأتيه ويتعلم منه ٢.

وروى الكشّي عن أحمد بن علي القمّي السلولي، قال: حدّثني إدريس عن الحسين ابن بشر، قال: حدّثني هشام بن سالم عن محمّد بن مسلم وزرارة قالا: سألنا أبا جعفر عن أحاديث، فرواها عن جابر، فقلنا: مالنا ولجابر! فقال: بلغ من إيمان جابر أنّه كان يقرأ هذه الآية ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ القُرْآنَ لَرادُّكَ إِلَىٰ مَعادِدٍ "، وزاد القمي

الكافي، ج ١، ص ٤٦٩ ـ ٤٧٠؛ الاختصاص، ص ٦٢ ـ ٦٣، وبسند آخر في رجال الكئني، ص ٤١ ـ ٢٤؛ بحارالأنوار، ج ٤٦، ص ٢٢٥ ـ ٢٢٦.

٢. اختيار معرفة الرجال، ص ٤٢.

٣. القصص(٢٨): ٨٥.

في تفسيره: يعني: الرجعة<sup>١</sup>.

وروى الشهيد الثاني: أنّ جابر بن عبدالله الأنصاري ابتلي في آخر عمره بالهرم والعجز، فزاره محمّد بن عليّ الباقريه، فسأله عن حاله، فقال: أنا في حالة أحبّ فيها الشيخوخة على الشباب، والمرض على الصحّة، والموت على الحياة.

فقال الباقر على: «أمّا أنا يا جابر، فإن جعلني الله شيخاً أحبّ الشيخوخة، وإن جعلني شابّاً أحبّ الشيبوبة، وإن أمرضني أحبّ المرض، وإن شفاني أحبّ الشفاء والصحّة، وإن أماتني أحبّ الموت، وإن أبقاني أحبّ البقاء».

فلمّا سمع جابر هذا الكلام منه قبّل وجهه، وقال: صدق رسول الله على فإنّه قال: «ستدرك لي ولداً اسمه اسمي، يبقر العلم بقراً كما يبقر الثور الأرض» ولذلك سمّي باقر علم الأوّلين والآخرين، أي شاقّه ٢.

وقال القاضي نعمان بن محمّد التميمي في المدعائم: قد روينا عن جعفر بن محمّد أنّه قال: «قال أبي يوماً لجابر بن عبدالله الأنصاري: يا جابر، هل فرض الله الزكاة على مشرك»؟

قال: لا انّما فرضها على المسلمين.

«قلت أنا: فأين أنت من قول الله عزّوجلّ: ﴿ وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ \* ٱلَّذِينَ لا لَوْ تُونَ ٱلزَّكوا هَ ٣؟

قال جابر: كأنَّى والله ما قرأتها، وإنَّها لفي كتاب الله عزَّوجلَّ ٤.

<sup>1.</sup> اختبار معرفة الرجال، ص ٤٣؛ البرهان، ج ٣، ص ٢٣٩؛ تفسير القمي، ج ٢، ص ١٤٧.

۲. مسكّن الفؤاد، ص ۸۲.

٣. الطور(٥٢): ٦ ـ ٧.

٤. دعائم الإسلام، ج ١، ص٣.

### موقف جابر من عبدالملك بن مروان وعمّاله

كان موقف جابر من عبد الملك موقف ردّ وإنكار؛ لأنّه كان متغلّباً على إمارة المسلمين بالسيف، لا برضاهم و اختيارهم، وكانت سيرته وسيرة عمّاله في المسلمين بالجور والظلم والحيف لا بالعدل والاستقامة، ولذا لم يرض الصحابة المخلصون إمارته، وأنكروا عليه فعاله، والمؤمنون الصادقون في أيّامه كانوا في شدّة وحرج، ومنهم جابر بن عبدالله.

قال ابن قتيبة في الإمامة والسياسة: قال أبو معشر: فحد ثني رجل من أهل المدينة يقال له: أبو سلمة، قال: شهدت حبيش بن دلجة يومئذ، وقد أرسل إلى جابر بن عبدالله الأنصاري، فدعاه، فقال: تبايع لعبد الملك أمير المؤمنين بالخلافة، عليك بذلك عهد الله وميثاقه، وأعظم ما أخذ الله على أحد من خلقه بالوفاء، فإن خالفت فأهرق الله دمك على الضلالة.

فقال له جابر بن عبدالله: إنّك أطوق لذلك منّي، ولكنّي أبايعه على ما بايعت عليه رسولَ الله عليه يومَ الحديبيّة على السمع والطاعة .

وفي أيّام عبد الملك ختم الحجّاج أعناق قوم من أصحاب رسول الله عليه لي لله ين الله عبد الساعدي وجماعة بذلك، منهم: جابر بن عبدالله، وأنس بن مالك، وسهل بن سعد الساعدي وجماعة

الإمامة والسياسة، ج ٢، ص ١٨.

منهم، وكانت الخواتيم رصاصاً، وكان الحجّاج أمير المدينة يـومئذ من قـبل عبدالملك .

وقال الطبري في الأحداث التي وقعت في سنة أربع وسبعين: فمّما كان فيها من ذلك عزل عبد الملك طارق بن عمرو عن المدينة، واستعماله عليها الحجّاج بن يوسف فقدمها... واستخفّ فيها بأصحاب رسول الله عليها فختم في أعناقهم. فذكر محمّد بن عمران بن أبي ذئب حدّثه عمّن رأى جابر بن عبدالله مختوماً في يده ٢.

وفي الإصابة: أوصى (أي جابر) أن لا يصلَّى عليه الحجَّاجُّ.

وقال ابن عساكر في تاريخ دمشق: أخبرنا محمّد بن الأكفاني، نا عبدالعزيز الكتاني، أنا أبو محمّد بن أبي نصر، أنا أبو الميمون بن راشد، أنا أبو زرعة، أنا أبو نعيم، نا سفيان عن محمّد بن المنكدر، عن جابر، قال: دخلت على الحجّاج فما سلّمت عليه .

وفي الطبقات اللكبرى: أخبرنا محمّد بن عمر، قال: حدّثني ابن أبي سبرة عن عبد المجيد بن سهيل، عن عوف بن الحارث، قال: رأيت جابر بن عبدالله دخل على عبد الملك، فرحّب به عبد الملك وقرّبه، فقال جابر: يا أمير المؤمنين، إنّ المدينة حيث ترى، وهي طيّبة سمّاها النبي في وأهلها محصورون، فإن رأى أمير المؤمنين أن يصل أرحامهم ويعرف حقّهم فعل.

قال: فكره ذلك عبد الملك وأعرض عنه، وجعل جابر يلحّ عليه حتّى أوماً قبيصة إلى ابنه وهو قائده، وكان جابر قد ذهب بصره، أن أسكته. قال: فجعل ابنه يسكّته. قال جابر: ويحك ما تصنع بى؟ قال: اسكت. فسكت جابر، فلمّا خرج أخذ قبيصة

١. تاريخ اليعقوبي، ج ٢، ص ٢٧٢.

۲. تاريخ الطبري، ج ٥، ص ٣٥.

٣. الإصابة، ج ١، ص٢١٣.

٤. تاريخ مدينة دمشق، ج ١١، ص ٢٣٤.

بيده، فقال: يا أبا عبدالله، إنّ هؤلاء القوم صاروا ملوكاً.

فقال له جابر: أبلى الله بلاء حسناً، فإنّه لا عذر لك وصاحبك يسمع منك. قال: يسمع ولا يسمع، ما وافقه سمع .

۱. الطبقات الکبری، ج ۵، ص ۲۳۱.

### جابر ودوره العلمي

كان للمدينة المنوّرة دور علمي بارز، وقد تمثّل هذا الدور بالمسجد النبوي الشريف، وتمحور حول القرآن المجيد، وعلومه، والسنّة النبويّة والفقه حتى صار هذا المسجد المبارك ملتقى لكلّ من يبحث عن ضالّته في علوم المدرسة المحمّدية، وكانوا يفدون عليه من شتّى البقاع، كما كان يغصّ برواة أحاديث رسول الله عليه، ويكتظّ بكبار الصحابة وأجلّائهم حين تعقد حلقاتهم ومناظراتهم العلميّة، وكانت إحدى هذه الحلقات للصحابي الجليل جابر الأنصاري.

فقد قال ابن عساكر: أخبرنا أبو المعالي محمّد بن إسماعيل بن محمّد الفارسي، أنا أبو بكر البيهقي، أنا أبو عبدالله الحافظ، أنا أبو بكر محمّد بن عبدالله الجراحي بمرو، ونا مكّي بن خالد السرخسي، نا أبو قدامة، نا وكيع عن هشام بن عروة، قال: رأيت لجابر بن عبدالله حلقة في المسجد يؤخذ عنه \.

وفي أعيان الشيعة: كان (جابر) من أجلّاء المفسّرين، كما عن أبي الخير في طِقات المفسّرين والسيوطي ٢.

وفي تذكرة الدحفّاظ للذهبي: جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام، الإمام أبوعبدالله

١. تاريخ مدينة دمئق، ج ١١، ص٢٣٣؛ تهذيب التهذيب، ج ٢، ص٤٢ ـ ٤٣.

٢. أعيان الشيعة، ج ٤، ص ٤٦.

الأنصاري الفقيه، مفتي المدينة في زمانه، كان آخر من شهد بيعة العقبة في السبعين من الأنصار، وحمل عن النبي علماً كثيراً نافعاً، وله منسك صغير في الحج أخرجه مسلم .

وفي الاستيعاب: كان (أي جابر) من المكثرين الحفّاظ للسنن ٢.

وفي تهذيب الأسماء للنووي: روى (أي جابر) ألف حديث وخمسمائة حديث وأربعين حديثاً اتّفق البخاري ومسلم على ستّين حديثاً، وانفرد البخاري بستّة وعشرين، ومسلم بمائة وستّة وعشرين".

وفي الإصابة: أحد المكثرين عن النبي الله أله أ.

وفي الطبقات: أخبرنا محمّد بن عمر، أخبرنا عبدالحميد بن جعفر عن أبيه، عن زياد بن ميناء، قال: كان ابن عباس وأبوسعيد الخدري، وأبوهريرة، وعبدالله بن عمروبن العاص، وجابر بن عبدالله، ورافع بن خديج، وسلمة بن الأكوع، وأبوواقد الليشي، وعبدالله بن بحينة مع أشباه لهم من أصحاب رسول الله على فيفتون بالمدينة، ويحدّثون عن رسول الله على من لدن توفّي عثمان إلى أن توفّوا، والذين صارت إليهم الفتوى منهم: ابن عبّاس، وابن عمر، وأبوسعيد الخدري، وأبوهريرة، وجابربن عبدالله ٥.

وكان لجابر كتاب وصحيفة كما قال ابن كثير ٦.

#### جابر يتحمّل عناء السفر في طلب العلم

إنّ جابراً يحبّ العلم ويعشقه، ولحبّه وتعلّقه بالعلم، ولدقّته نراه يتحمّل مشاقّ السفر

١. تذكرة الحفاظ، ج ١، ص٤٣.

۲. الاستبعاب، ج ۱، ص ۲۲۰.

٣. تهذيب الأسماء، ج ١، ص١٤٢.

٤. الإصابة، ج ١، ص٢١٣.

٥ الطبقات الكرى، ج ٢، ص ٣٧٢.

٦. جامع المسانيد، ج ٢٤، ص٩٦.

وعناءه طلباً للعلم.

وفي تاريخ مدينة دمشق: جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن سلمة الأنصاري قدم مصر أيّام مسلمة بن مخلّد ٢.

ويشهد لجابر بالحرص والدقّة والصبر في هذا المضمار في بحثه عن الحديث الواحد \_ فضلاً عن الأحاديث في شتّى الأماكن والبقاع \_ قول عمر بن أبي سلمة قال: قلت للأوزاعي: يا أبا عمرو، أنا ألزمك منذ أربعة أيّام ولم أسمع منك إلّا ثـلاثين

۱. المستدرك، ج ۲، ص ٤٣٧ ـ ٤٣٨؛ مسند أحمد، ج ٣، ص ٤٩٥؛ الفتح، ج ١، ص ١٥٨؛ الأدب المغرد، ص
 ٩٧٠؛ الرحلة للخطيب البغدادي، ص ٣ و الآية في غافر (٤٠): ١٧.

۲. تاریخ مدینة دمشق، ج ۱۱، ص ۲۱۶.

حديثاً ، قال: وتستقل ثلاثين حديثاً في أربعة أيّام ، لقد سار جابر بن عبدالله إلى مصر ، واشترى راحلة ، فركبها حتى سأل عقبة بن عامر عن حديث واحد ، ثمّ انصرف إلى المدينة ١ .

ثمّ إنّ شيخوخة جابر لم تكن مانعةً له من طلب العلم والحديث، وتجسّم العناء والصعاب من أجله، ففي سير أعلام النبلاء: روى ابن عجلان عن عبيدالله بن مقسم، قال: رحل جابر بن عبدالله في آخر عمره إلى مكّة في أحاديث سمعها ثمّ انصرف إلى المدينة ٢.

أقول: يمكن أن يكون سفره إلى مكّة المكرّمة في طلب الحديث والعلم، ويمكن أن يكون لأجل مجاورة بيت الله الحرام، لأحاديث وردت في فضل المجاورة، كما روى ابن كثير عن أبي يعلى بإسناده عن أبي سفيان طلحة بن نافع، قال: سألت جابراً وهو مجاور بمكّة، وكان نازلاً في بنى فهر ... ".

١. جامع المسانيد والسنن، ج ٢٤، المقدّمة، ص ٢٥.

۲. سير أعلام النبلاء، ج ٣. ص ١٩١.

٣. جامع المسانيد، ج ٢٤، ص ١٦٢.

### من كلام جابر

قال ابن عساكر: أخبرنا أبو عبدالله الفراوي، أنا أبو الوليد الحسن بن محمّد الدربندي قراءة عليه سنة خمسين وأربعمائة، قال: قرأت على محمّد بن الحسن، أنا أبو الحسين عليّ بن عبد الرحمن بن عيسى بن ماتي الكوفي، نا أبو عمرو بن أحمد بن حازم بن أبي عروة، أخبرنا هيثم بن محمد الخشّاب، أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن سعيد بن المسيّب، عن جابر بن عبدالله، قال: تَعلَّموا العلمَ، ثمّ تَعلَّموا العلمَ، ثمّ تَعلَّموا العلمَ، ثمّ تَعلَّموا العلمَ، ثمّ أبشِروا العلمَ، ثمّ تَعلَّموا العلمَ، ثمّ تَعلَّموا العلمَ، ثمّ أبشِروا العلمَ، ثمّ تَعلَّموا العلمَ، ثمّ تَعلَّموا العلمَ، ثمّ أبشِروا العلمَ، ثمّ تَعلَّموا العلمَ، ثمّ تَعلَّموا العلمَ، ثمّ أبشِروا العلمَ، ثمّ تَعلَّموا العلمَ، ثمّ تَعلَّموا العلمَ، ثمّ أبشِروا العلمَ، ثمّ تَعلَّموا العلمَ بالعلم، ثمّ أبشِروا العلمَ بالعلم، ثمّ أبشِروا العلمَ، ثمّ تعلَّموا العلمَ بالعلم، ثمّ أبشِروا العلمَ ا

قال ابن أبي الحديد: صحب جابر رجلاً في طريق مكّة، فآذاه سوء خلقه، فقال جابر: إنّى لأرحمه نحن نفارقه، ويبقى معه سوء خلقه ٢.

قال الشيخ المفيد: أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه، قال: حدّثنا محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس، جميعاً عن عليّ بن محمّد بن عليّ بن سعيد الأشعري، عن الحسين بن النصر بن المزاحم العطّار، عن أبيه، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي جعفر الباقر إلى قال: «سمعت جابر بن عبدالله بن حرام الأنصاري يقول: لو نشر سلمان وأبو ذرّ الله لهؤلاء الذين ينتحلون مودّتكم أهل البيت

۱. تاریخ مدینة دمشق، ج ۱۱، ص ۲۳٤.

٢. شرح نهج البلاغة، ج ٦، ص ٣٣٧.

لقالوا: لهؤلاء الكذّابون، ولو رأى هؤلاء أولئك لقالوا: مجانين» '.

روي عن جابر أنّه قال: لم يكن من الصحابة ذو مقدرة إلّا وقف وقفاً ٢.

وفي سير أعلام النبلاء: روى الواقدي عن أبيّ بن عباس، عن أبيه، قال: كنّا بمنى، فجعلنا نخبر جابراً بما نرى من إظهار قطف الخزّ والوشي \_ يعني السلطان وما يصنعون \_ فقال: ليت سمعي قد ذهب، كما ذهب بصري حتى لا أسمع من حديثهم شيئاً ولا أبضرَه ".

حينما زار جابر أبا عبدالله الحسين الشهيد إلى في يوم العشرين من صفر ومعه عطيّة، قال جابر لعطيّة: يا عطيّة هل أوصيك؟ وما أظنّ أنّني بعد هذه السفرة ملاقيك؛ أحبب محبّ آل محمّد صلّى الله عليه وعليهم ما أحبّهم، وأبغض مبغض آل محمّد ما أبغضهم وإن كانوا صوّاماً قوّاماً، وارفق بمحبّ آل محمّد، فإنّه إن تـزلّ قـدم بكـثرة ذنوبهم ثبتت لهم أخرى بمحبّنهم، فإنّ محبّهم يعود إلى الجنّة، ومبغضهم إلى النار ٤.

١. الأمالي، ص ١٢٥؛ بحار الأنوار. ج ٢٢، ص ٣٤١ و ج ٦٥. ص ١٦٤ نقلاً عنه.

۲. مستدرك الوسائل، ج ۲، ص ٥١١.

٣. سير أعلام النبلاء، ج ٣. ص ١٩١.

٤. بشارة المصطفى، ص ٧٥؛ بحار الأنوار، ج ٩٨، ص ١٩٦ نقلاً عنه.

# في أيّ سنة توفّي جابر؟

في الطبقات: إنَّما مات جابر سنة ثمان وسبعين .

وفي الاستيعاب: توفّي سنة أربع وسبعين، وقيل: سنة ثمان وسبعين، وقيل: سنة سبع وسبعين، وصلّى عليه أبان بن عثمان وهو أميرها .

وفي أسد الغابة: توفّي جابر سنة أربع وسبعين، وقيل: سنة سبع وسبعين. وصلّى عليه أبان بن عثمان، وكان أمير المدينة، وكان عمر جابر أربعاً وتسعين سنة ".

وفي الإصابة: قال يحيى بن بكير وغيره: مات جابر سنة ثمان وسبعين. وقال علي بن المديني: مات جابر بعد أن عمّر، فأوصى أن لا يصلّي عليه الحجّاج. ثمّ قال: قلت: هذا موافق لقول الهيثم بن عدي أنّه مات سنة أربع وسبعين. وفي [تاريخ] الطبري و تاريخ البخاري ما يشهد له وهو أنّ الحجّاج شهد جنازته. ويقال: مات سنة ثلاث، ويقال: سنة سبع، ويقال: إنّه عاش أربعاً وتسعين سنة أ.

وقال المسعودي في مروج الاذهب: مات جابر بن عبدالله الأنصاري في أيّام عبد الملك بالمدينة، وذلك في سنة ثمان وسبعين وقد ذهب بصره، وهو ابن نيّف وتسعين

الطبقات الكبرى، ج ٥، ص ١١٢ و ٢٢١.

۲. الاستيعاب، ج ١، ص ٢٢٠.

٣. أسد الغابة، ج ١، ص ٣٠٨.

٤. الاصابة، ج ١، ص ٢١٣.

سنة ١. ومثله في منتهي الآمال للمحدّث القمّي.

وفي شذرات الذهب: فيها (أي سنة ثمان وسبعين) توفّي جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري، وهو آخر من مات من أهل العقبة عن أربع وتسعين سنة ٢. وفي تذكرة الحفّاظ للذهبي: توفّى في سنة ثمان وسبعين ٣.

وفي تهذيب النهذيب: قال ابن سعد والهيثم: مات سنة ثلاث وسبعين، وقال محمّد بن يحيى بن حبان: مات سنة سبع وسبعين، وكذا قال أبو نعيم قال: ويقال: مات وهو ابن ٩٤ سنة وصلّى عليه أبان بن عثمان، وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة. وقال عمرو بن عليّ ويحيى بن كثير وغيرهما: مات سنة ثمان وسبعين، وقيل: غير ذلك، وقال البخارى: صلّى عليه الحجّاج<sup>4</sup>.

وفي الكامل لابن الأثير: فيها (أي سنة سبع وسبعين) مات جابر بن عبدالله بـن عمرو الأنصاري .

وقال النووي في تهذيب الأشماء: توفّي جابر بالمدينة سنة ثلاث وسبعين، وقيل: ثمان وسبعين، وقيل: ثمان وستّين وهو ابن أربع وتسعين سنة... وحيث أطلق جابر في هذه الكتب، فهو جابر بن عبدالله، وإذا أراد ابن سمرة قيّده 7.

وفي الأخبار الموفقيات للزبير بن بكّار: خرج الوليد بن عبد الملك حاجّاً سنة أربع وسبعين وهو وليّ عهد، فدخل المدينة... وسأن عن جابر بن عبدالله، فأخبر أنّه توفّي قبل قدومه بشهر ٧.

۱. مروج الذهب، ج ۳، ص ۱۱۵.

۲. شذرات الذهب، ج ۱، ص ۸٤.

٣. تذكرة الحفاظ، ج ١، ص ٤٤.

٤. تهذيب التهذيب، ج ٢، ص٤٣.

٥. الكامل، ج ٤، ص ٧٤٤.

٦. تهذيب الأسماء، ج ١، ص ١٤٢.

٧. الأخبار الموفقيات، ص ٣٢٤.

وفي الأخبار الطوال للدينوري: أمر عبد الملك بـضرب الدراهـم سنة ستّ وسبعين... وفي تلك السنة مات جابر بن عبدالله وله سبع وتسعون سنة .

وقال ابن الجوزي في المنتظم: جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة توقي في هذه السنة (أي سنة ثمان وسبعين)، وصلّى عليه أبان بن عثمان، وهو والي المدينة ٢.

وقال ابن عساكر: أخبرنا أبو عليّ الحدّاد وجماعة في كتبهم قالوا: أنا أبوبكر بن ريذة، نا سليمان بن أحمد، نا عبدالله بن أحمد بن حنبل، حدّثني محمّد بن عبّاد المكّي، نا ابن عمر الأنصاري، عن أبي الحويرث، قال: هلك جابر بن عبدالله، فحضرنا بابه في بني سلمة، فلمّا خرج بسريره من حجرته إذاً حسن بن حسن بين عمودي السرير، فأمر به الحجّاج بن يوسف أن يخرج من بين العمودين، فيأبى عليهم حتى تعاطوه، فسأله بنو جابر إلّا خرج، فخرج وجاء الحجّاج حتى وقف بين العمودين حتى وضع فصلّى عليه، ثمّ جاء إلى القبر، فإذاً حسن بن حسن قد نزل في قبره، فأمر به الحجّاج أن يخرج فأبى، فسأله بنو جابر بالله فخرج، فاقتحم الحجّاج الحفرة حتى فرغ منه".

أقول: كانت إمارة الحجّاج على المدينة سنة واحدة من سنة أربع وسبعين إلى خمس وسبعين من مهاجرة الرسول على ثمّ إنّ الحجّاج ولي العراق إلى آخر عمره في سنة خمس وتسعين، وما ولي المدينة ثانياً. كما نصّ على هذا الطبري في تلايخه أنكون رواية ابن عساكر قرينة على وفاة جابر في سنة أربع أو خمس وسبعين، وإن كانت وفاة جابر في الأخر، فيمكن أنّ الحجّاج جاء المدينة زائراً وحاجّاً

١. أخبار الطوال، ص ٣١٦.

٢. المنتظم، ج ٦. ص ٢٠٢.

٣. تاريخ مدينة دمشق، ج ١١، ص٢٣٧؛ سير أعلام النبلاء، ج ٣، ص١٩٣.

٤. تاريخ الطبرى، ج ٥، ص ٣٥ وما بعدها.

وشهد جنازة جابر. هذا إن صحّت الرواية.

وقال ابن عساكر: قرأت على أبي غالب بن البنّا عن أبي إسحاق البرمكي، أنا أبو عمر بن حيوية، أنا أحمد بن معروف، نا الحسين بن فهم، أنا محمّد بن سعد، أنا محمّد بن عمر، حدّثني عبد الملك بن وهب عن أبي حرملة، عن عبدالله بن نيار قال: أرسل أبان بن عثمان إلى ولد جابر: إذا مات أبوكم، فلا تقبروه حتى أصلي عليه، فمات ضحوة، فجاءهم أبان، فقال: أين يقبر؟ قالوا: حيث نقبر موتانا بني سلمة، وجاء معه بكفن، فرأيت برداً من ذلك الكفن على جابر \.

أقول: على هذه الرواية كانت وفاة جابر في إمارة أبان بن عثمان بن عفّان على المدينة المنوّرة. وكانت بدء إمارته على المدينة سنة ستّ وسبعين، وخاتمتها سنة ثلاث وثمانين، كما نصّ عليه الطبري للله فعلى هذه الرواية توفّي جابر في أحد هذه الأعوام.

أقول: قد جاء في المصادر أنّ وفاة جابر كانت ما بين سنة ثلاث وسبعين، وثمان وسبعين، وجاءت روايات تدلّ على أنّ وفاته كانت بعد هذا التاريخ.

فروى الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله إلله قال: «إنّ جابر بن عبدالله الأنصاري كان آخر من بقي من أصحاب رسول الله عليه وكان منقطعاً إلينا أهل البيت، وكان يقعد في مسجد رسول الله عليه وهو معتجر بعمامة سوداء، وكان ينادي: يا باقر العلم، ياباقرالعلم... وهو آخر من بقي من أصحاب رسول الله عليه فلم يلبث أن مضى علي بن الحسين عليه فكان محمّد بن علي يأتيه على وجه الكرامة لصحبته لرسول الله على وجه الكرامة لصحبته لرسول الله على وجه الكرامة لصحبته

۱. تاریخ مدینة دمشق، ج ۱۱، ص۲۳۷.

۲. تاريخ الطبري، ج ٥، ص ۸۳ و ١٨٥.

٣. الكافي، ج ١، ص ٤٦٩ ــ ٤٧٠.

فيظهر من هذه الرواية أنّ جابراً حيّ حين وفاة الإمام زين العابدين الله وقد توفّى الإمام الله

سنة أربع أو خمس وتسعين، كما نصّ عليه المحدّثون والمؤرّخون.

وقال المامقاني: قد بان لك ... أن جابراً أدرك إمامة الباقر في وروى عنه، من البين أنّ مبدأ إمامة الباقر في بوفاة السجّاد في سنة خمس وتسعين ... وظنّي أنّ السبعين (أي في كلام المؤرّخين والمحدّثين) محرّف تسعين، فإنّه إذا كان فوته سنة شمان وتسعين يكون قد أدرك إمامة الباقر في ثلاث سنين تقريباً \.

وقد قال الإربلي: مات جابر بن عبدالله سنة ثمان وتسعين ٢.

ووردت رواية يستفاد منها أنّ جابر بن عبدالله كان حيّاً حين احتضر الإمام الباقر بيخ، وذلك في سنة أربع عشرة ومائة.

قال أبو جعفر الصدوق في عبون أخبار الإضابية: حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، قال: حدّثنا الحسين بن إسماعيل، قال: حدّثنا أبو عمرو سعيدبن محمّد بن نصر القطّان، قال: حدّثنا عبيدالله بن محمّد السلمي، قال: حدّثنا محمّد بن عبد الرحيم، قال: حدّثنا العباس بن أبي عمرو عن صدقة بن أبي موسى، عن أبي نضرة، قال: لمّا احتضر أبو جعفر محمّد بن عليّ عند الوفاة دعا بابنه الصادق في ليعهد إليه عهداً؛ فقال له أخوه زيد بن عليّ: لو امتثلت في تمثال الحسن والحسين في لرجوت أن لا تكون أتيت منكراً.

فقال له: «يا أبا الحسن، إنّ الأمانات ليست بالتمثال ولا العهود بالرسوم، وإنّما هي أمور سابقة عن حجج الله عزّ وجلّ».

ثمّ دعا بجابر بن عبدالله فقال له: «يا جابر حدِّثنا بما عاينتَ من الصحيفة».

١. تنقيح المقال، ج ١، ص ٢٠٠.

٢. كشف الغمة، ج ٢، ص ٢٨٦.

فقال له جابر: نعم يا أبا جعفر، دخلتُ على مولاتي فاطمة بنت رسول الله على الله على مولاتي فاطمة بنت رسول الله على الأهنئها بمولود الحسين على فإذا بيديها صحيفة بيضاء من درّة، فقلت لها: يا سيّدة النساء ما هذه الصحيفة التي أراها معكِ؟ قالت: «فيها أسماء الأئمّة من ولدي...» إلى آخر الحديث أ

## أين مدفن جابر؟

قال ابن عساكر: قرأت على أبي غالب بن البنّا عن أبي إسحاق البرمكي، أنا أبو عمر بن حيوية، أنا أحمد بن معروف، نا الحسين بن فهم، نا محمّد بن سعد، أنا محمّد بن عمر، حدّثني عبد الملك بن وهب عن أبي حرملة، عن عبدالله بن نيار قال: أرسل أبان بن عثمان إلى ولد جابر: إذا مات أبوكم، فلا تقبروه حتى أُصلّي عليه، فمات ضحوة، فجاءهم أبان، فقال: أين يقبر؟ قالوا: حيث نقبر موتانا بني سلمة، وجاء معه بكفن، فرأيت برداً من ذلك الكفن على جابر.

وفيه أيضاً بهذا الإسناد عن محمّد بن سعد، أنا محمّد بن عمر السميعي، عن محمّد بن يحيى بن حبان، قال: رأيت أبان بن عثمان يوم مات جابر بن عبدالله على بغلة ومعه غلام يعدو بين يديه حتى جاء بني سلمة حتى حشد الناس لشهود جابر بن عبدالله، فصلّى عليه بقباء ٢.

وقال ابن شبّة: حدّثنا فليح بن محمّد اليماني، قال: حدّثنا محمّد بن سعيد المقبري، قال: حدّثني أخي عن جدّه: أنّ كعب الأحبار قال: نجد مكتوباً في الكتاب أنّ مقبرة بغربي المدينة على حافّة سيل، يحشر منها سبعون ألفاً ليس عليهم حساب. وأنّ أبا سعيد المقبري قال لابنه سعيد: إن أنا هلكتُ فادفنّي في مقبرة بني سلمة التي سمعت من كعب.

ا. عيون أخبار الرضائينيُّ ، ج ١، ص٤٠.

۲. تاریخ مدینة دمشق، ج ۱۱، ص ۲۳۷.

وقال ابن شبّة أيضاً: حدّثنا أبو غسّان، قال: أخبرني عبد العزيز بن عمران، عن عبد العزيز بن مبسّر، عن المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم: مقبرة بغربي المدينة يقرضها السيل يساراً يبعث منها \_كذا وكذا \_لا حساب عليهم. قال ابن مبسّر: لا أحفظ العدد \.

وقال أيضاً: حدّثنا أبو غسّان عن الثقة، عن ابن أبي درّة السلمي، عن عقبة بن عبد الرحمن بن جابر بن عبدالله، وعن ابن أبي عتيق وغيرهما من مشيخة بني حرام، عن رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم، قال: «مقبرة بين سبلين غربيّة، يضيء نورها يوم القيامة ما بين السماء إلى الأرض» ٢.

أقول: يظهر من هذه الكلمات أن جابر بن عبدالله دفن في مقبرة بني سلمة بغرب المدينة المنوّرة لا في البقيع، ولكن نقرأ في كتاب النجابة في معرفة من مات بالمدينة المنورة من مشاهير الصحابة أنّ جابر بن عبدالله دفن في البقيع.

ومقبرة بني سلمة كانت في ذلك اليوم محلّ دفن الأموات، كما روى ابن كثير عن المسند للإمام أحمد بن حنبل بطريقه عن جابر يقول: استشهد أبي بأحد، فأرسلني أخواتي إليه بناضح لهنّ، فقلن: اذهب، فاحتمل أباك على هذا الجمل فادفنه في مقبرة بني سلمة، قال فجئته وأعوان لي، فبلغ ذلك نبيّ الله على وهو جالس بأحد، فدعاني وقال: «والذي نفسى بيده لا يدفن إلّا مع إخوته»، فدفن مع أصحابه بأحد".

أ. تاريخ المدينة المنورة، ص ٩٣.

۲. المصدر، ص ۹٤.

٣. جامع المسانيد والسنن، ج ٢٤، ص ٩١.

## من روی عنه جابر بن عبدالله

١. تهذيب التهذيب، ج ٢، ص٤٢.

# الراوون عن جابر بن عبدالله

يختلف الصحابة (رضي الله عنهم) في رواياتهم عن الرسول الأعظم على قلّة وكثرة، وبعضهم بحكم ملازمتهم له الله ودأبهم على حفظ الحديث، والسيرة، وحرصهم على نشر العلم، وتعليم الأمّة كثرت رواياتهم، وملأت الكتب أحاديثهم.

ويعتبر جابر من المكثرين، فقد أخرج حديثه رجال الصحاح والسير والتراجم من الفريقين، وروى عنه عشرات التابعين، ونحن نذكر أسماءهم على ترتيب معجم الحروف، ونشير إلى مواضيع بعض رواياتهم عن جابر:

أ. إبراهيم بن عبدالله بن قارظ الزهري المدني. جامع المسانيد، ج ٢٤، ص ٢٩.
 إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبدالله بن أبي ربيعة القرشي المخزومي. جامع المسانيد،
 ج ٢٤، ص ٣٠.

ابن أخي جابر بن عبدالله عن عمّه جابر. الأمالي للطوسي، ص ٥٣. إسحاق بن حازم. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج ١٤، ص ١٨٧. إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة. جامع المسانيد، ج ٢٤، ص ٣١.

أسد بن سعيد. الأمالي للمفيد، ص ٦٩.

إسرائيل. جامع المسانيد، ج ٢٤، ص ٣١.

إسماعيل بن بشير الأنصاري المدني مولى بني مغالة. المصدر، ص ٣٢. أنس بن مالك. المصدر.

أيمن الحبشي المكّي المخزومي. جامع المسانيد، ج ٢٤، ص ٣٣؛ بحارالأنوار، ج ٢٠، ص ١٩٨.

أيّوب بن خالد بن صفوان. جامع المسانيد، ج ٢٤، ص ٣٦.

ب. بسر بن عبدالله. المصدر.

بشير مولى المازنيّين. شرح نهج البلاغة، ج ١٧، ص ٢٧٦.

بشير بن سلام الأنصاري. جامع المسانيد، ج ٢٤، ص ٣٧.

بكر بن عبدالله المزنى. المصدر، ص ٣٨.

ث. ثابت بن دينار، أبو حمزة الثمالي. تهذيب الأحكام، ج ٧، ص ٤٠٠، الكافي، ج ٥، ص ٣٢٤و...

ثعلبة بن زيد الأنصاري. بحار الأنوار، ج ٦٠، ص ٢٣٤؛ أمالي الطوسي، ص ١٧٦.

ج. جابر بن يزيد الجعفي. معاني الأخبار، ص ٥٥؛ كمال الدين، ص ٢٨٦ و ٣٩٤؛ الفقيه، ج ١، ص ٢٣٢؛ تهذيب الأحكام، ج ٣، ص ٢٦٤.

جبلة. بحار الأنوار، ج ۲۷، ص ١٥٦.

ح. الحارث بن رافع بن مكيث الجهني. جامع المسانيد، ج ٢٤، ص ٣٨.

الحارث بن أبي يزيد. المصدر، ص ٣٩.

الحسن بن أبي الحسن أبو سعيد البصري. جامع المسانيد، ج ٢٤، ص ٤٠.

الحسن بن محمّد بن عليّ بن أبي طالب ﴿ المعروف أبوه بابن الحنفيّة. المصدر. ، ص ٤٨.

حسين بن قبيصة. بحار الأنوار، ج ٣٨، ص ١١٨.

حفص بن عبيدالله بن أنس بن مالك الأنصاري. جامع المسانيد، ج ٢٤، ص ٥١.

الحكم بن زهير. بحار الأنوار، ج ٢٧، ص ١٥٥؛ مستدرك الوسائل، ج ٢، ص ١٩. حكيم بن عمير. جامع المسانيد، ج ٢٤، ص ٥٢.

حميد بن أبي حميد الطويل، أبو عبيدة الخزاعي. أمالي المفيد، ص ٧٨.

خ. خالد بن أبي حيّان. جامع المسانيد، ج ٢٤، ص ٥٢.

ذ. الذيّال بن حرملة. المصدر، ص٥٣.

ر. ربيعة بن عطاء. المصدر، ص٥٦.

ز. زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطَّاب. المصدر.

زید بن حسن بن علی بن أبی طالب د الطبقات الکبری، ج ٥، ص ٣١٨.

زيد بن على بن الحسين الله بحار الأنوار، ج ٣٦، ص ٣٦٠.

س. سالم بن أبي الجعد الغطفاني. جامع المسانيد، ج ٢٤، ص ٥٩.

سعد بن مالك الخزرجي أبو سعيد الخدري. مستدرك الوسائل، ج ١١، ص ٣٧٧.

سعيد بن الحارث بن أبي سعيد بن المعلّى الأنصاري. جامع المسانيد، ج ٢٤، ص ٧٢.

سعيد بن زياد الأنصاري المدني. المصدر، ص٧٦.

سعيد بن أبي كرب الهمداني الكوفي. المصدر، ص٧٧.

سعيد بن المسيّب المخزومي المدني. المصدر، ص ٧٩.

سعيد بن ميناء، أبو الوليد المكّى . المصدر ، ص ٨٣.

سعيد بن أبي هلال الليثي المصري. المصدر، ص ٨٩.

سفيان بن يحيى. بحار الأنوار، ج ٤١، ص ١٨١.

سلمة بن أبي يزيد. جامع المسانيد، ج ٢٤، ص ٨٩.

سلمة أبو حازم الأشجعي. المصدر، ص ٩١.

سلمة المكّى. المصدر، ص٩٢.

سليمان بن عتيق الحجازي. المصدر.

سليمان بن قيس اليشكري البصري. المصدر، ص ٩٤.

سليمان بن مهران الأعمش. المصدر، ص ١٠٠. بحارالأنوار، ج ٩٩، ص٢٦.

سليمان بن موسى الأموي الدمشقي الفقيه. جامع المسانيد، ج ٢٤، ص ١٠١.

سليمان بن يسار المدنى \_ مولى ميمونة \_ المصدر ، ص ١٠٣.

سنان بن أبي سنان الدؤلي الحجازي. المصدر.

ش. شرحبيل بن سعيد، أبو سعد. المصدر، ص ١٠٤.

شهر بن حوشب الأشعري الشامي. المصدر، ص ١١٠.

ص. صالح مولى التوأمة. المصدر، ص١١٢.

ط. طارق بن عمرو المكّي. المصدر.

طاووس بن كيسان، أبو عبد الرحمن اليماني. المصدر؛ بحارالأنوار، ج ٣٨، ص ٣٣٧.

طلحة بن خراش بن عبدالرحمن الأنصاري السلمي. جمع المسانيد، ج ٢٤، ص ١١٤. طلحة بن نافع أبو سفيان الواسطى. المصدر، ص ١١٦ ـ ١٦٨.

طلق بن حبيب، المصدر، ص ١٦٨؛ الطبقات الكبرى، ج ٧، ص ٢٢٧.

ع. عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري الظفري. جامع المسانيد، ج ٢٤، ص ١٧٠.

عامر بن شراحیل، أبو عمرو الكوفي الشعبي. المصدر، ص ۱۷۱\_۱۹۸؛ الطبقات الكبرى، ج ٦، ص ٢٤٧.

عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاري. جامع المسانيد، ج ٢٤، ص ١٩٩\_١.

عبدالله بن عامر بن ربيعة العنزي. المصدر، ص ٢١١.

عبدالله بن الفضل. يحاد الأنواد، ج ١٤، ص ٦٨٨.

عبدالله بن أبي قتادة الأنصاري. جامع المسانيد، ج ٢٤، ص ٢١٢.

عبدالله بن كعب بن مالك الأنصاري. المصدر، ص ٢١٣.

عبدالله بن محمّد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي. المصدر، ص ٢١٤\_٢٣٥؛ بحار الأنوار، ج ٣٨، ص ٢٧٠ و ٢٠٣، و ج ٣٩، ص ٢٣٠ وموارد كثيرة. عبدالله بن نسطاس من آل كثير بن الصلت. جامع المسانيد، ج ٢٤، ص ٢٣٥. عبدالله بن يزيد، أبو عبد الرحمن الحبلي المصري. المصدد، ص ٢٣٦؛ الخصال، ص ١٢١؛ بحاد الأنواد، ج ٧٦، ص ٣٢١؛ وسائل الشيعة، ج ٣، ص ٥٨٦.

عبد الرحمن بن آدم، مولى أم برثن المعروف بصاحب السقاية. جامع المسانيد، ج ٢٤، ص ٢٣٧.

عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة . جامع المسانيد، ص ٢٣٨.

عبد الرحمن بن بهمان (تيهان، نبهان). بحار الأنوار؛ ج ٤٠، ص ٢٠١ و ٢٠٦.

عبد الرحمن بن جابر بن عبدالله، عن أبيه جابر. جامع المسانيد، ج ٢٤، ص ٢٣٨.

عبد الرحمن بن عبدالله بن سابط الجمحي المكي. المصدر، ص ٢٤٤؛ الخصال؛ ص ٤٥٤.

عبد الرحمن بن عبدالله بن أبي عمّار المكّي. جمع المسانيد، ج ٢٤، ص ٢٤٨. عبدالرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري السلمي. المصدد، ص ٢٥٠.

عبدالملك بن جابر بن عتيك الأنصاري. المصدر، ص ٢٥١؛ الطبقات الكبرى، ج ٥، ص ٢٦١.

عبدالملك بن عمير. وفيات الأعيان، ج ٣، ص ١٦٥.

عبد الملك بن مروان. الطبقات الكبرى، ج ٥، ص ٢٣٤.

عبدالوهّاب الإسكاف. جامع المسانيد، ج ٢٤، ص ٢٥٣.

عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري. المصدر.

عبيد الله بن مقسم المدني. المصدر، ص ٢٥٤ و ج ٢٥، ص ٥١٦.

عثمان بن عبدالله بن سراقة القرشي المدني. المصدر، ج ٢٤، ص ٢٥٩؛ الطبقات الكبرى، ج ٥، ص ٢٤٣.

عروة بن الزبير بن العوام القرشي. جامع المسانيد، ج ٢٤، ص ٢٦٠. عروة بن عياض المكّى. المصدر، ص ٢٦١. عطاء بن أبي رباح المكّي أبو محمّد الفقيه. المصدر، ص ٢٦٢ ـ ٣٤٢.

عطاء الكيخاراني. المصدر، ص ٣٤٢.

عطاء بن يسار \_ مولى ميمونة \_. المصدر، ص ٣٤٣.

عطية. بحار الأنوار، ج ۲۷، ص ۲ و ۹، و ج ۸، ص ۱۳۱، و ج ۳۸، ص ۳۳۰، و ج ۳۲، ص ۳۲۷.

عكرمة أبو عبدالله \_ مولى ابن عباس \_ جامع المسانيد، ج ٢٤، ص ٣٤٧.

عليّ بن ثابت. الاختصاص، ص ٢٩٥.

علىّ بن داود أبو المتوكّل الناجي. جامع المسانيد، ج ٢٤، ص ٣٤٧.

الامام على بن الحسين، زين العابدين إلى . بحاد الأنواد، ج ٢٣، ص ١٤٢.

عمّار بن أبي عمّار \_مولى بني هاشم \_ جامع المسانيد، ج ٢٤، ص ٣٥٢.

عمر بن الحكم بن ثوبان. المصدر، ص ٣٥٣.

عمرو بن أبان بن عثمان بن عفان الأموي. المصدر.

عمرو بن جابر الحضرمي أبو زرعة المصري. المصدر، ص ٣٥٤.

عمرو بن دینار، أبو محمّد ـ مولی ابنباذان ـ المصدر، ص ٣٥٧\_ ٣٩٩.

عمرو بن سليم. المصدر، ص ٣٩٩.

عنبسة العابد. بحار الأنوار، ج ٦٥، ص ٤٨.

عيسى بن جارية الأنصاري المدني. جامع المسانيد، ج ٢٤، ص ٣٩٩.

غ. غياث. بحار الأنوار، ج ٢٧، ص ٣٠٩.

ف. الفضل بن مبشّر الأنصاري، أبو بكر المدني. جامع المسانيد، ج ٢٤، ص ٤٠٤.

فليح بن أبي بكر الشيباني. الكافي، ج ١، ص ٣٠٤.

ق. قتادة بن دعامة السدوسي البصري. جامع المسانيد، ج ٢٤، ص ٤٠٦.

القاسم بن خسان. بحاد الأنواد، ج ٣٦، ص ٣٠٧.

قاسم بن محمّد بن عقيل. المصدر، ج ٢٣، ص ٢٤٠.

القعقاع بن حكيم الكناني المدني. جامع المسانيد، ج ٢٤، ص ٤٠٦.

ك. كثير بن عمير. بحار الأنوار، ج ٢٦، ص ٣٤٣ و ج ٣٧، ص ٨٠.

م. ماعز التميمي. جامع المسانيد، ج ٢٥، ص ٥.

مجاهد بن جبر أبو الحجّاج المكّي. المصدر، ص٦.

محارب بن دثار السدوسي الكوفي. المصدر، ص ١٠؛ بـحار الأنوار، ج ١٠٠، ص ١٣٥؛ مستدرك الوسائل، ج ١٣، ص ٣٠٩.

محمّد بن أحمد المدايني. بحار الأنوار، ج ٦٥، ص ١٣٨.

محمّد بن إبراهيم بن الحارث التيمي. جامع المسانيد، ج ٢٥، ص ١٨.

محمّد بن بكير. بحار الأنوار، ج ٣٦، ص ٢٦٤.

محمّد التيمي. المصدر، ج ٧٨، ص ٢٢٢؛ مستدرك الوسائل، ج ٢، ص ٨٣. محمّد بن زاذان. جامع المسانيد، ج ٢٥، ص ٢٠.

محمّد بن عباد بن جعفر القرشي المخزومي. المصدر، ص ٢١.

محمّد بن عبد الرحمن بن ثوبان أبو عبدالله المدنى. المصدر، ص ٢٢.

محمّد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة. المصدر، ص ٢٥.

محمّد بن عبدالله بن عبد الرحمن بن معمّر . الخصال، ص ٣٦٢.

محمّد بن عبيدة. جامع المسانيد، ج ٢٥، ص ٢٦.

الإمام محمّد بن على الباقريك المصدر، ص ٢٦ ـ ٦١.

محمّد بن عمرو بن الحسن بن على بن أبي طالب إلى المصدر، ص ٦٢.

محمّد بن مسلم بن تدرس، أبو الزبير المكّى. المصدر، ص ٦٤ \_ ٣٦٢.

محمّد بن مسلم بن عبيدالله بن شهاب الزهري. المصدر، ص ٣٦٣.

محمّد بن المنكدر بن عبدالله القرشي التيمي. المصدر، ص ٣٦٤\_-٤٤٠.

محمود بن عبدالرحمن بن عمرو بن الجموح. المصدر، ص ٤٤٠.

محمود بن لبيد الأنصاري الأشهلي. المصدر، ص ٤٤٢.

مسلم (سالم، سلمة) بن يسار. بحار الأنوار، ج ۳۹، ص ۱۸، و ج ٦٥، ص ١٣٧، و ج ٣٧، ص ٢٧٢، وج ٤٠، ص ٢٤، أمالي الصدوق، ص ٥٩.

المطّلب بن عبدالله بن المطّلب بن حنطب المخزومي. جامع المسانيد، ج ٢٥، ص ٤٤٣.

معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي الأنصاري المدني. المصدر، ص ٤٤٥.

المنذر بن مالك بن قطعة أبو نضرة العبدي البصري. المصدر، ص ٤٤٧ ـ ٤٥٦.

مهاجر بن عكرمة القرشي المخزومي المكّي. المصدر، ص ٤٥٦.

موسى بن عقبة. المصدر.

مينا مولى عبد الرحمن بن عوف. بحار الأنوار، ج ٣٦، ص ١١٢.

ن. نبيح بن عبدالله العنزي، أبو عمرو الكوفي. جامع المسانيد، ج ٢٥، ص ٤٥٧ ــ ٤٦٧.

نصير البحراني. بحاد الأنواد، ج ٣٨، ص ١١٠.

النعمان بن أبي عياش الزرقي الأنصاري المدني. جامع المسانيد، ج ٢٥، ص ٤٦٧. ه. الهيثم بن أبي الهيثم. المصدر، ص ٤٦٨.

و. واثلة بن الأسقع. بىحار الأنوار، ج ٣٦، ص ٣٠٤.

واسع بن حبان بن منقذ الأنصاري المازني المدني. جامع المسانيد، ج ٢٥، ص ٤٦٨.

واقد بن عبدالرحمن بن سعد بن معاذ الأنصاري. المصدر، ص ٤٧٠.

الوليد بن عبادة بن الصامت. بحار الأنوار، ج ١٧، ص ٤١٢.

وهب بن كيسان أبو نعيم الأسدي ـ مولى ابـن الزبــير ـ جـامع المســانيـد، جـ٢٥. ص ٤٧١ ــ ٤٧٩.

وهب بن منبه بن كامل، أبو عبدالله اليماني. المصدر، ص ٤٧٩.

ي. يحيى بن أبي كثير، أبو نصر اليماني. المصدر، ص ٤٨١.

يزيد بن صهيب الكوفي المعروف بالفقير . المصدر ، ص ٤٨٢؛ الطبقات الكبرى، ج٦، ص ٣٠٥.

يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي. جامع المسانيد، ج ٢٥، ص ٤٨٥.

#### الكنئ

أبو بكر بن محمّد. المصدر.

أبو بكر بن المنكدر التيمي \_ أخو محمّد بن المنكدر \_ المصدر ، ص ٤٨٧.

أبو حازم سلمان الأشجعي. المصدر.

أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف الزهري. المصدر، ص ٤٨٨-٥٠٦؛ بحار الأنوار، ج ١٦، ص ٢٢٣؛ الطبقات الكبرى، ج ٥، ص ١٥٧.

أبو سميّة. جامع المسانيد، ج ٢٥، ص ٥٠٦؛ بحار الأنوار، ج ٨، ص ٢٤٩؛ وفيه أبو سمينة وهو تصحيف لاتّحاد الراوي عن جابر وهو كثير بن زياد، ووحدة مفاد الحديث.

أبو شدّاد. جامع المسانيد، ج ٢٥، ص ٥٠٧.

ذكوان، أبو صالح السمّان المدني. المصدر.

أبو صالح الجعفي. بحار الأنوار، ج ٣٢، ص ١٩٣ و ٢٩٤، و ج ٣٦، ص ٣٣.

أبو عبيدة بن محمّد بن عمّار بن ياسر العنسى. جامع المسانيد، ج ٢٥، ص ٥١١.

أبو عيّاش المصري. المصدر، ص٥١٢.

أبو المصبح. المصدر.

أبو المليح. المصدر، ص٥١٣.

أبو هارون العبدي. بحار الأنوار، ج ٣٧، ص ٢٧٣.

أبو هبيرة. جامع المسانيد، ج ٢٥، ص ٥١٤.

أبو هريرة. بحار الأنوار، ج ٣٨، ص٧٦.

ابن لهيعة. جامع المسانيد، ج ٢٥، ص ٥١٥.

أبناء لجابر بن عبدالله. المصدر، ص ١٧٥.

ابن أخي جابر. المصدر، ص ٥١٨، أمالي الطوسي، ص ٥٣.

#### تذكرة

إنّ لأهل البيت على مقاماً سامياً، وشأناً عالياً في مجالات العلم والمعرفة؛ لأنّ القرآن الكريم نزل في بيت جدّهم، وهم ورثوا المعارف والعلم بكتابه وأحكامه عن رسول الله على وكلّ ما قالوا \_ كما قالوا \_ فهو رواية الأبناء عن الآباء عن رسول الله على ولم نجد رواية لهم عن غير آبائهم إلّا الأوحدي، كسلمان الفارسي المحمّدي، فمع ذلك نجد رواياتٍ كثيرةً في كتب الفريقين الشيعة والسنّة رواها الإمام محمّد بن علي الباقريه عن جابر بن عبدالله الأنصاري. فهذا يكشف لنا عن حسن سيرة جابر، وجميل سريرته، واستقامة طريقته.

### نوادر حول جابر

في سير أعلام النبلاء: التبوذكي: حدّثنا محمّد بن دينار، عن سعيد بن يزيد، عن أبى نضرة، قال: كان جابر بن عبدالله عريفاً عرّفه عمر.

يعلى بن عبيد: حدّثنا أبو بكر المدني، قال: كان جابر لا يبلغ إزارُه كعبّه، وعليه عمامة بيضاء، رأيته قد أرسلها من ورائه.

وقال عاصم بن عمر: أتانا جابر وعليه ملاءتان \_وقد عمي \_ مصفر ً لحيته ورأسه بالورس، وفي يده قدح.

الواقدي: أخبرنا سلمة بن وردان: رأيت جابراً أبيض الرأس واللحية ١.

۱. سير أعلام النبلاء، ج ٣، ص ١٩٤.

أخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي المصبح المقرائي، قال: بينما نحن نسير بأرض الروم في طائفة عليها مالك بن عبدالله الخثعمي إذ مرّ مالك بجابر بن عبدالله وهو يقود بغلاً له، فقال له مالك: أي أبا عبدالله اركب فقد حملك الله، فقال جابر: أصلح دابّتي، وأستغني عن قومي، وسمعت رسول الله على يقول: «من اغبّرت قدماه في سبيل الله عرّمه الله على النار» .

أقول: يمكن أن يكون هذا السفر لأخذ الحديث.

وفي تهذيب تاريخ دمشق: قال عبد الرحمن بن سعيد: جئت جابراً في فتيان من قريش، فدخلنا عليه بعد أن كفّ بصره، فوجدنا حبلاً معلّقاً في السقف، وأقراصاً مطروحة بين يديه، فكلّما استطعم مسكين قام جابر إلى قرص منها وأخذ الحبل حتى يأتي المسكين فيعطيه، ثمّ يرجع بالحبل حتى يقعد، فقلت له: عافاك الله نحن إذا جاء المسكين أعطيناه، فقال: إنّي أحتسب المشي في هذا ٢.

روى ابن كثير عن أحمد بن حنبل قال: حدّثنا عبد الصمد، حدّثنا أبي، حدّثنا الجريري عن أبي نضرة، عن جابر، قال: خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله عنه فقال لهم: «إنّه بلغني أنّكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد»، قالوا: نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك. قال: فقال: «يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم» ".

١. حياة الصحابة، ج ١، ص ٢٦٠.

۲. تهذیب ناریخ دمشق، ج ۳، ص۳۹۳.

٣. جامع المسانيد، ج ٢٥، ص ٤٤٦.

مسند

جابر بن عبدالله الأنصاري

# باب في معاجز رسول الله على وسيرته وأقواله

١. روى الصدوق عن أحمد بن الحسن القطّان، قال: حدّثنا الحسن بن عليّ بن الحسين السكري، قال: حدّثنا محمّد بن زكريا الجوهري الغلابي البصري، قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن عمارة عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن جابر بن عبدالله الأنصاري، قال: سُئل رسولُ الله عليه أينَ كُنتَ وآدم في الجنّة؟

قال: «كنت في صلبه، وهبط بي إلى الأرض في صلبه، وركبت السفينة في صلب أبي نوح، وقُذف بي في النّار في صلب إبراهيم، لم يلتق لي أبوان على سفاح قطّ، لم يزل الله عزّوجلّ ينقلني من الأصلاب الطيّبة إلى الأرحام الطاهرة المطهّرة، هادياً مهديّاً حتّى أخذ الله بالنبوّة عهدي، وبالإسلام ميثاقي، وبيّن كلّ شيء من صفتي، وأثبت في التوراة والإنجيل ذكري، ورقىٰ بي إلى سمائه، وشَقَّ لي اسماً من أسمائه، أمّتي الحامدون، وذو العرش محمود، وأنا محمّد».

ثمّ قال: وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة ١٠.

٢. قال شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي: أخبرنا حمويه، قال: حدّثنا أبوالحسين، قال: حدّثنا أبوخليفة، قال: حدّثنا مكّي بن مروك الأهوازي، قال: حدّثنا عليّ بن بحر، قال: حدّثنا حاتم بن إسماعيل، قال: حدّثنا جعفر بن محمد عن أبيه عليها،

١. معاني الأخبار، ص ٥٥؛ بحار الأنوار، ج ١٦، ص ٣١٤ نقلاً منه.

قال: «دخلنا على جابر بن عبدالله، فلمّا انتهينا إليه سأل عن القوم حتى انتهى إليّ، فقلت: أنا محمّد بن عليّ بن الحسين، فأهوى بيده إلى رأسي، فنزع زرّي الأعلى وزرّي الأسفل، ثمّ وضع كفّه بين ثدييّ، وقال: مرحباً بك وأهلاً بابن أخي، سل عمّا شئت، فسألته وهو أعمى، وجاء وقت الصلاة، فقام في نساجة فالتحف بها، فلمّا وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها، ورداؤه إلى جنبه على المشجب، فصلّى بنا، فقلت: أخبرني عن حجّة رسول الله عليه؟

فقال بيده، فعقد تسعاً، وقال: إنّ رسول الله على مكث تسع سنين لم يحج ثمّ أذّن في الناس في العاشرة: أنّ رسول الله على حاجّ، فقدم المدينة بشر كثير كلّهم يلتمس أن يأتمّ برسول الله على ويعمل ما عمله، فخرج وخرجنا معه حتّى أتينا ذا الحليفة إلى أن قال وقدم علي الله من اليمن ببدن النبي على فوجد فاطمة على فيمن قد أحلّ، ولبسَتْ ثياباً صبيغاً واكتحلت، فأنكر علي الله ذلك عليها، فقالت: أبي على أمرني بهذا، وكان علي الله يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله على محرّشاً على فاطمة في الذي صنعت مستفتياً رسول الله على الذي ذكرَتْ عنه، فأنكرتُ ذلك، قال: صدقتْ، صدقتْ، صدقتْ، الله على الذي الله على الله على الله على الله على الذي الله على اله على الله على

٣. روى شيخ الطائفة الطوسي عن ابن الصلت، عن ابن عقدة، عن محمّد بن عبدالملك، عن هارون بن عيسى، عن جعفر بن محمّد بن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن أبيه، عن جدّه، عن الباقر الله عن جابر بن عبدالله: «أنّ رسول الله عن قال في خطبته: إنَّ أحسنَ الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمّد الله وشرُّ الأمور محدثاتها، وكلّ محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة.

وكان إذا خطب قال في خطبته: أمّا بعد، فإذا ذكر السّاعة اشتدّ صوته، واحمرّت

١. الأمالي والمجالس، ص ٤٠١ ـ ٤٠٢؛ بحار الأنوار، ج ٢١، ص ٣٨٢، و ج ٩٦. ص ٩١.

أقول: روى هذه الرحلة المباركة النبويّة بطولها مسلم في صحيحه عن الإمام الصادق. عن الإمام الباقر يهي ، عن جابر . (صحيح مسلم بشرح النووي، ج ٨، ص ١٧٠\_١٩٤) والكليني بدون إسناد إلى جابر روى عس الإمام الصادق على المناه الله في الكافى، ج ٤، ص ٢٤٥\_٢٤٨؛ المجلسي في بحرالانوار، ج ٢١، ص ٣٩٣\_٣٩٠.

وجنتاه ثمّ يقول: صبّحتكم الساعة\_أو مسّتكم\_ثمّ يقول: بعثت أنا والساعة كهذه من هذه ويشير بأصبعيه» \.

2. روى شيخ الطائفة الطوسيّ عن أبي القاسم عليّ بن شبل بن أسد الوكيل، عن ظفر بن حمدون بن أحمد بن شدّاد البادرائي، أبي منصور، عن إبراهيم الأحمري، قال: حدّ ثني محمّد بن عبدالحميد و عبدالله بن الصلت عن حنّان بن سدير، عن أبيه، قال إبراهيم: وحدّ ثني عبدالله بن حمّاد عن سدير، عن أبي جعفر هذات قال رسول الله عن وهو في نفر من أصحابه: «إنّ مقامي بين أظهركم خير لكم، وإنّ مفارقتي إيّاكم خير لكم، فقام إليه جابر بن عبدالله الأنصاري وقال: يا رسول الله أمّا مقامك بين أظهرنا فهو خير لنا، فكيف تكون مفارقتك إيّانا خيراً لنا؟

فقال: أمّا مقامي بين أظهركم خير لكم؛ لأنّ الله عزّوجلّ يقول: ﴿وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيعَذَّبِهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ يعني يعذّبهم لِيعُذَّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ يعني يعذّبهم بالسيف، فأمّا مفارقتي إيّاكم، فهو خير لكم؛ لأنّ أعمالكم تعرض عليّ كلّ اثنين وخميس، فما كان من حسن حمدت الله تعالىٰ عليه، وما كان من سيّئ استغفرت لكم » ".

٥. قال الشيخ أبوجعفر الصدوق: حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق، قال: حدّثنا أبوالعبّاس أحمد بن إسحاق المادري بالبصرة في رجب سنة ثمان عشرة وثلاث مائة،
 قال: حدّثنا أبوقلابة عبدالملك بن محمّد، قال: حدّثنا غانم بن الحسن السعدي، قال:

الأمالي والمجالس ، ص ٣٣٧، بحار الأنوار، ج ٢، ص ٣٠١، و ج ٧٤، ص ١٢٢ نقلاً عنه: كنف الغمة، ج ٢، ص
 ١٦٣ ؛ بحار الأنوار، ج ٧٤، ص ١٣٣ ؛ الغابات. ص ١٨٠ ؛ بحار الأنوار، ج ١٠٠ ، ص ١٥٣ مع تفاوت في بعض ألفاظه وسنده. عن الغايات في مستدرك الوسائل، ج ١٢، ص ٣٢٥، رواه ابن كثير عن المسند لابن حنبل في جامع المسانيد والسنن، ج ٢٥، ص ٣٣٠.

الأنفال(٨): ٣٣.

٣. الأمالي والمجالس، ص ٨٠3\_ ٤٠٩؛ بصائر الدرجات، ص ٤٤٤؛ تفسير العياشي، ج ٢، ص ٥٤\_٥٥؛ بحارالأنوار. ج ٢٣. ص ٣٣٨نقلاً عنها.

حدّ ثنا مسلم بن خالد المكّي، قال: حدّ ثنا جعفر بن محمّد، عن أبيه بي عن جابر بن عبدالله الأنصاري، عن عليّ بن أبي طالب إلى قال: «قالت فاطمة بي لرسول الله على الله على أبتاه، أين ألقاك يوم الموقف الأعظم، ويوم الأهوال، ويوم الفزع الأكبر؟ قال: يا فاطمة! عند باب الجنّة ومعى لواء الحمد، وأنا الشفيع لأمّتى إلى ربّى.

قالت: يا أبتاه فإن لم ألقك هناك؟ قال: القيني على الحوض وأنا أسقى أمّتي.

قالت: يا أبتاه فإن لم ألقك هناك؟ قال: القيني على الصراط وأنا قائم أقول: ربّ سلّم أمّتي.

قالت: فإن لم ألقك هناك؟ قال: القيني وأنا عند الميزان أقول: ربّ سلّم أمّتي. قالت: فإن لم ألقك هناك؟ قال: القيني عند شفير جهنّم أمنع شررها ولهبها عن

فاستبشرت فاطمة بذلك صلّىٰ الله عليها وعلىٰ أبيها وبعلها وبنيها ١.

7. روى الشيخ أبوجعفر الصدوق عن محمّد بن عليّ بن الشاه، عن محمّد بن جعفر ابن أحمد البغدادي بآمد، قال: حدثنا أبي، قال: حدّثنا أحمد بن السخت، قال: حدّثنا محمّد بن الأسود الورّاق عن أيّوب بن سليمان، عن حفص بن البختري، عن محمّد بن حميد، عن محمّد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله، قال: قال رسول الله عليه: «أنا أشبه النّاس بآدم، وإبراهيم أشبه النّاس بي خَلقه وخُلقه، وسمّاني الله من فوق عرشه عشرة أسماء، وبيّن الله وصفي، وبشّر بي علىٰ لسان كلّ رسول بعثه الله إلىٰ قومه، وسمّاني ونشر في التوراة اسمي، وبثّ ذكري في أهل التوراة والانجيل، وعلّمني كتابه، ورفعني في سمائه، وشقّ لي اسماً من أسمائه، فسمّاني محمّداً وهو محمود، وأخرجني في خير قرن من أمّتي. وجعل اسمي في التوراة أحيد، فبالتوحيد حرّم أجساد أمّتي على النار، وسمّاني في الإنجيل أحمد، فأنا محمود في أهل السماء، وجعل أمّتي

١. الأمالي (الصدوق)، ص ٣٤٩\_ ٣٥٠؛ بحار الأنوار، ج ٨. ص ٣٥، و ج ٤٣، ص ٢١ نقلاً عنه.

الحامدين، وجعل اسمي في الزبور ماح، محا الله عزّوجل بي من الأرض عبادة الأوثان، وجعل اسمي في القرآن محمّداً، فأنا محمود في جميع القيامة في فصل القضاء، لا يشفع أحد غيري. وسمّاني في القيامة حاشراً يحشر النّاس على قدمي، وسمّاني الموُقِف أوقف الناس بين يدي الله عزّوجل، وسمّاني العاقب أنا عقب النبّيين، ليس بعدي رسول، وجعلني رسول الرحمة ورسول التوبة ورسول الملاحم والمقتفي، قفّيت النبيّين جماعة، وأنا القيّم الكامل الجامع، ومنّ عليّ ربّي وقال لي: يا محمد ـ صلّى الله عليك \_ فقد أرسلت كلّ رسول إلى أمّنه بلسانها، وأرسلتك إلى كلّ أحمر وأسود من خلقي، ونصرتك بالرّعب الذي لم أنصر به أحداً، وأحللت لك العنيمة، ولم تحلّ لأحد قبلك، وأعطيتك لك ولأمتك كنزاً من كنوز عرشي فاتحة الكتاب وخاتمة سورة البقرة، وجعلت لك ولأمتك كنزاً من كنوز عرشي فاتحة طهوراً، وأعطيت لك ولأمتك الأرض كلها مسجداً وترابها الكتاب وخاتمة سورة البقرة، وجعلت لك ولأمتك الأرض كلها مسجداً وترابها أمتك إلّا ذكرك مع ذكري، فطوبي لك يامحمد ولأمتك» .

٧. في الجعفريات: قال محمّد بن محمّد: حـد ثنا إسحاق بن إسماعيل عن عبدالأعلى الآملي (الابلي)، حدّثنا سفيان بن عبينة عن الأسعد بن قيس، عن نتيج العبدي، عن جابر بن عبدالله الأنصاري: أنّ رسول الله على أمر بقتلى أحد أن يردّوا إلى مصارعهم.

وفيه أيضاً: أخبرنا عبدالله بن محمد، قال: أخبرنا محمد بن محمد، قال: أخبرنا الحرث بن مسكين، أخبرنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس، عن نتيج العبدي، عن جابر بن عبدالله الأنصاري: أنّ النبيّ الله المر بقتلي أحد بعدما نقلوا أن يردّوا إلى

١. علل الشرايع، ص ١٢٨؛ معاني الأخبار، ص ٥١؛ الخصال، ص ٤٢٥؛ بحار الأنوار، ج ١٦، ص ٩٢ نقلاً عنها وبعضه في بحارالأنوار، ج ٧٧، ص ١٤٧، و ج ٨٨، ص ١٤٧، و ج ٨٨، ص ٢٣٧، و بعضه في الجواهر السنة، ص ١١٥.

مصارعهم ١.

٨. في المجعفر يمات: أخبرنا محمد، حدّثني موسى، حدّثني أبي عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه يهي، قال: «سألت جابر بن عبدالله كيف كان رسول الله عليه الجمعة؟ قال: كنّا نصلّى مع رسول الله عليه، ثمّ يروح، فنروح بنواضحنا» ٢.

١٠ في الجعفريات: أخبرنا محمد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه عن جابر بن عبدالله، قال: «رأيتُ رسول الله عَيْنَةُ يصلّي على راحلته متوجّهاً إلى تبوك» أ.

11. روى ثقة الإسلام الكليني عن محمدبن يحيى، عن أحمدبن محمد، عن ابن محبوب، عن جميلبن صالح، عن سدير، عن أبي جعفر على قال: «أخبرني جابربن عبدالله أنّ المشركين كانوا إذا مرّوا برسول الله على حول البيت طأطأ أحدهم ظهره ورأسه هكذا، وغطّى رأسه بثوبه لا يراه رسول الله على فأنزل الله عزّوجلّ: ﴿أَلا إِنَّ هُمْ يَتْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيابَهُمْ يَعْلَمُ مايُسِرُّونَ وَما يُعْلَفُونَ ﴾ 1.

١. الجعفريات، ص ٢٠٦؛ مستدرك الوسائل، ج ٢، ص ٣١٣ نقلاً عنه.

٢. الجعفريات، ص ٤٤؛ مستدرك الوسائل، ج ٦. ص ١٦ نقلاً عنه.

٣. الجعفريات، ص ٦٤؛ مستدرك الوسائل، ج ٩. ص ١٧٩ نقلاً عنه.

٤. الجعفريات، ص ٤٧: مستدرك الوسائل، ج ٣. ص ١٩٠ نقلاً عنه.

٥. هود(١١): ٥.

آ. الكاني، ج ٨. ص ١٤٤: نفسير العياشي، ج ٢، ص ١٣٩: مجمع البيان، ج ٥، ص ١٤٣: بحار الأنوار، ج ٩. ص
 ١٠٣ و ج ١٨، ص ٢٣٧ نقلاً عنه.

۱۲. في كتاب المجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه الله عليه: «حدّثنا جابر بن عبدالله الأنصاري، قال: كان رسول الله عليه إذا اغتسل من الجنابة يغرف على رأسه ثلاث مرّات» أ.

١٣. في الجعفريات: أخبرنا محمد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه إلى قال: «سأل الحسن بن محمد جابر بن عبدالله عن غسل رسول الله يتي ، فقال جابر: كان رسول الله يغرف على رأسه ثلاث مرّات غرفات، فقال الحسن بن محمد: إنّ شعري كثير كما ترى. فقال جابر: يا حرّ لا تقل ذلك، فلشعر رسول الله يتي كان أكثر وأطيب» ٢.

16. قال الشيخ أبو جعفر الصدوق: حدّثنا أبوبكر محمّد بن أحمد بن الحسين بن يوسف بن زريق البغدادي، قال، حدّثني عليّ بن محمّد بن عيينة مولى الرشيد، قال: حدّثني دارم بن قبيصة بن نهشل بن مجمع النهشلي الصغاني (في بعض النسخ: الصنعاني) بسرّ من رأى، عن عليّ بن موسى الرضا، قال: «سمعت أبي يحدّث عن أبيه، عن جدّه عن جابر بن عبدالله قال: كان رسول الله على في قبة أدم ورأيت بلال الحبشي وقد خرج من عنده ومعه فضل وضوء رسول الله على فابتدره النّاس، فمن أصاب منه شيئاً أخذ من يدي صاحبه، فمن أصاب منه شيئاً أخذ من يدي صاحبه، فمسح به وجهه، وكذلك فعل بفضل وضوء أميرالمؤمنين هيه.".

١٥. في الاختصاص عن علي بن محمد الحجّال عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود، عن عليّ بن ثابت، عن جابر بن عبدالله قال: بينا نحن يوماً من الأيّام عند رسول الله عليه إذ أقبل بعير حتّى برك بين يديه، ورغا

١. الجعفريّات، ص ٢٢؛ مستدرك الوسائل، ج ١، ص ٤٧٠ و ٤٨١نقلاً عنه.

الجعفريات، ص ٢٢؛ مستدرك الوسائل، ج ١، ص ٤٧١ نقلاً عنه، رواه ابن كثير عن المسند لابن حنبل في جامع المسائيد، ج ٢٤، ص ٤٩.

٣. عيون أخبار الرضا، ج ٢، ص ٦٩؛ بحارالأنوار، ج ١٧، ص ٣٣ نقلاً عنه.

وتسيل دموعه، فقال ﷺ: «لِمَن هذا البعير؟» قالوا: لفلان. قال: «هاتوه»، فجاء فقال له: «إنّ بعيرك هذا يزعم أنّه ربّى صغيركم وكدّ علىٰ كبيركم ثمّ أردتم أن تنحروه».

فقال: يا رسول الله، إنّ لنا وليمة فأردنا أن ننحره فيها، قال: «فدعوه لي»، فدعوه، فأعتقه رسول الله على الحجر، فكان فأعتقه رسول الله على الحجر، فكان العواتق يجبين له العلف حتى يجيء وقلن: هذا عتيق رسول الله على فسمن حتى تضايق به جلده .

17. في الاختصاص عن عليّ بن محمّد الحجّال، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود، عن عليّ بن ثابت، عن جابر بن عبدالله الأنصاري، قال: بينا نحن قعود مع رسول الله على إذ أقبل بعير حتّى برك بين يديه، و رغا، و تناثرت دموعه من عينيه، فقال رسول الله على: «لمن هذا البعير»؟ فقيل لفلان الأنصاري، فقال: «عليّ به»، فأتي به، فقال له: «بعيرك هذا يشكوك ويقول»، فقال الأنصاري: وما يقول؟ قال: «يزعم أنّك تستكدّه وتجوعه»، فقال: [يارسول الله نخفّف عنه ونشبعه] وقد صدق يا رسول الله، وليس لنا ناضح غيره وأنا رجل معيل. قال: «فإنّه يقول لك: استكدّني وأشبعني»، فقال: نعم يا رسول الله نخفّف عنه ونشبعه، فقام العبر وانصر ف.".

الله على الأرض ثمّ جرجر، فقال رسول الله على الأرض ما يقول هذا البعير»؟

الاختصاص، ص ٢٩٥ ـ ٢٩٦؛ بصائر الدرجات، ص ٣٤٨؛ بحار الأنوار، ج ١٧، ص ٤٠١ نقلاً عنهما.
 المصدر الأوّل؛ المصدر الثانى؛ المصدر الثالث، ص ٤٠٠ نقلاً عنهما.

فقالوا: الله ورسوله أعلم.

قال: «فإنّه أخبرني أنّ صاحبه عمل عليه حتّى إذا أكبره وأدبره، وأهزله، أراد نحره وبيع لحمه».

ثمّ قال رسول الله ﷺ: «يا جابر، اذهب به إلىٰ صاحبه وائتنى به».

فقلت: لا أعرف صاحبه.

فقال: «هو يدلُّك عليه».

قال: فخرجت معه حتى انتهيت إلى بني واقف، فدخل في زقاق، فإذا أنا بمجلس، فقالوا: يا جابر، كيف تركت رسول الله عليه و كيف تركت المسلمين؟

فقال الرجل: قد كان ذاك يا رسول الله، قال: «فبعنيه»، قال: هو لك يا رسول الله.

قال: «بل بعنيه»، فاشتراه رسول الله على منه، ثمّ ضرب على صفحته، فتركه يرعىٰ في ضواحي المدينة، فكان الرجل منّا إذا أراد الروحة أو الغدوة منحه رسول الله على الله على الله الله على الله الله على الله على

قال جابر: رأيته بعد وقد ذهب دبره وصلح .

10. روى ابن شهر آشوب مرفوعاً عن جابر الأنصاري و عبادة بن الصامت قالا: كان في حائط بني النجّار جمل قطم لا يدخل الحائط أحد إلّا شدّ عليه، فدخل النبيّ الحائط ودعاه، فجاءه ووضع مشفره على الأرض، وبرك بين يديه؛ فخطمه ودفعه إلى أصحابه.

١. المصدر الأوّل، ص ٢٩٩ ـ ٣٠٠؛ المصدر الثاني، ص ٣٥٠ ـ ٣٥١؛ المصدر الثالث، ص ٤٠١ ـ ٤٠١، و ج ٦١،
 ص ١٣٦ نقلاً عنهما.

فقيل: البهائم يعرفون نبوتك؟

فقال: «ما من شيء إلّا وهو عارف بنبوّتي سوىٰ أبي جهل وقريش».

فقالوا: نحن أحرى بالسجود لك من البهائم.

قال: «إنّي أموت، فاسجدوا للحيّ الذي لا يموت».

وجاء جمل آخر يحرّك شفتيه ثمّ أصغى إلى الجمل وضحك، ثمّ قال: «هذا يشكو قلّة العلف، وثقل الحمل، يا جابر اذهب معه إلى صاحبه فائتني به»، قلت: والله ما أعرف صاحبه؟ قال: «هو يدلّك»، قال: فخرجت معه إلى بعض بني حنظلة، وأتيت به إلى رسول الله على نقال: «بعيرك هذا يخبرني بكذا و كذا»، قال: إنّما كان ذلك لعصيانه ففعلنا به ذلك ليلين، فواجهه رسول الله على وقال: «انطلق مع أهلك» فكان يتقدّمهم متذلّلاً، فقالوا: يا رسول الله أعتقناه لحرمتك، فكان يدور في الأسواق، والنّاس يقولون: هذا عتيق رسول الله على ال

قلنا لجابر: أنت رأيته؟ قال: نعم رأيته واضع جبهته بين يدي رسول الله على فقال: «يا عمر، إنّ هذا الجمل قد سجد لي، واستجار بي، فاذهب، فاشتره، وأعتقه، ولا تجعل لأحد عليه سبيلاً»، قال: فذهب عمر، فاشتراه، وخلّى سبيله، ثمّ جاء إلى النبي فقال: يا رسول الله هذا بهيمة يسجد لك، فنحن أحقّ أن نسجد لك، سلنا على ما جئتنا به من الهدى أجراً، سلنا عليه عملاً.

فقال ﷺ: «لو كنتُ آمر أحداً أن يسجد لأحد لأمرتُ المرأة أن تَسجد لزوجها».

١. المناقب، ج ١، ص ٩٥-٩٦؛ بحارالأنوار، ج ١٧، ص ١٧٤ـ١٨٤ نقلاً عنه.

فقال جابر: فوالله ما خرجت حتّىٰ نزلت الآية الكريمة: ﴿قُلْ لاَأَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلّا المَوَدَّةَ فِي القُرْبيٰ﴾ .\

روى أبوجعفر الصدوق، عن عبدالله بن محمّد بن عبدالوهّاب، عن محمّد ابن إبراهيم، عن أبيقريش، عن عبدالجبّار ومحمّد بن منصور جميعاً، عن عبدالله ابن ميمون القدّاح، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عن جابر بن عبدالله: أنّ النبيّ عَلَيْهُ كان يتختّم بيمينه ٢.

٢١. قال ابن شهر آشوب [قال] جابر بن عبدالله: لمّا قتل العُرَنِيُّون راعي النبي عَلَيْهُ
 دعا عليهم، فقال: اللّهم عمّ عليهم الطريق.

قال: فعمّى عليهم حتّىٰ أدركوهم وأخذوهم٣.

٢٢. روى الراوندي مرسلاً: أنّ جابراً قال: كان النبيّ على بمكّة ورجل من قريش يربّي مهراً <sup>4</sup>، كان إذا لقى محمّداً والمهر معه يقول: يا محمّد على هذا المهر أقتلك. قال النبي على عنقه، فقال: النّار النّار، وسقط ميّتاً <sup>6</sup>.

٢٣. روى الرواندي مرسلاً عن جابر، قال: كنّا يوماً جلوساً حوله على في مسجده، فأخذ كفّاً من حصى المسجد، فنطقت الحصيات كلّها في يده بالتسبيح، ثمّ قذف بها إلى موضعها في المسجد<sup>7</sup>.

١. تفسير فرات الكوفي، ص ٣٨٨؛ بحارالأنوار، ج ٣٣، ص ٢٤٠ نقلاً عنه والآية في الشورى(٤٢): ٣٣.

٢. علل الشوائع، ص ١٥٨؛ وسائل الشيعة، ج ٣، ص ٣٩٧، نقلاً عنه؛ المجعفريات، ص ١٨٥ بسند آخر عن جعفر بن
 محمد، عن أبيه بيالي ، عن جابر؛ مستدرك الوسائل، ج ٣، ص ٢٨٥ نقلاً عنه.

۳. المناقب، ج ۱، ص ۸۰؛ بىحارالأنوار، ج ۱۸، ص ۲۸؛ إعلام الورى، ص ۱۰٤؛ بىحار الأنوار، ج ۲۰، ص ۲۹۶ نقلاً عنه.

٤. المهر : ولد الفرس، والرجل هو أبيّ بن خلف.

٥. الخرانج والجرائح، ج ١، ص ١٤٨؛ رواه عنه المجلسي في بحارالأنوار، ج ٢٠، ص ٧٨.

٦. المصدر الأوّل، ص ١٥٩؛ رواه عنه المجلسي في المصدر الثاني، ج ١٧، ص ٤١١.

٢٤. روى الراوندي مرسلاً في حديث: ومعجزة رجليه على أنه كان لجابر بئر ماؤها زعاق، فعطش، فشكا إلى النبي على فدعا بطشت، وغسل رجليه فيه، وأمر بإهراق ذلك الماء فيها، فصار ماؤها عذباً ١.

27. روى العلّامة المجلسي عن رياض البحال الفارسي، عن جابر بن عبدالله قال: قلت لرسول الله على: أوّل شيء خلق الله تعالى ما هو؟ فقال: «نور نبيّك يا جابر، خلقه الله، ثمّ خلق منه كلّ خير، ثمّ أقامه بين يديه في مقام القرب ما شاء الله، ثمّ جعله أقساماً، فخلق العرش من قسم، والكرسي من قسم، وحملة العرش، وخزنة الكرسي من قسم، وأقام القسم الرّابع في مقام الحبّ ما شاء الله، ثمّ جعله أقساماً، فخلق القلم من قسم، واللوح من قسم، والجنّة من قسم، وأقام القسم الرابع في مقام الخوف ما شاء الله، ثمّ جعله أجزاء، فخلق الملائكة من جزء، والشمس من جزء، والقمر والكواكب من جزء، وأقام القسم الرابع في مقام الرجاء ما شاء الله، ثمّ جعله أجزاء، فخلق العلم من جزء، والعصمة والتوفيق من جزء، وأقام القسم الرّابع في مقام الحياء ما شاء الله، ثمّ نظر إليه بعين الهيبة فرشح ذلك النّور، وأقام القسم الرّابع في مقام الحياء ما شاء الله، ثمّ نظر إليه بعين الهيبة فرشح ذلك النّور، وقطرت منه مائة ألف وأربعة وعشرون ألف قطرة، فخلق الله من كلّ قطرة روح نبيّ ورسول، ثمّ تنفست أرواح الأنبياء، فخلق الله من أنفاسها أرواح الأولياء والشهداء والصالحين، ٢٠.

٢٦. في تفسير فرات بن إبراهيم الكوفي عن عليّ بن أحمد الشيباني، معنعناً عن نوف البكاليّ، عن عليّ بن أبي طالب إلى قال: جاءت جماعة من قريش إلى النبيّ الله فقالوا: يا رسول الله، انصب لنا علماً يكون لنا من بعدك، لنهتدي ولا نضلّ كما ضلّت بنوإسرائيل بعد موسىٰ بن عمران، فقد قال ربّك سبحانه: ﴿إِنتَكَ مَلِيّتٌ وَإِنَّهُمْ

١. المصدر الأوّل. ج ٢. ص ٥٠٧؛ رواه عنه المجلسي في المصدر الثاني، ص ٢٩٩.

٢٠ المصدر الثاني، ج ٢٥، ص ٢١- ٢٣؛ وبعضه في ج ١٥، ص ٢٤، و ج ٥٤، ص ١٧٠. رواه المولى الشهيد عبدالصمد الهمداني → في بحر المعارف، ص ٣٧٠ عن نور الأنوار مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه.

مَيِّـتُونَ﴾ \، ولسنا نطمع أن تعمّر فينا ما عمّر نوح في قومه، وقد عرفت منتهىٰ أجلك، ونريد أن نهتدي ولا نضلّ.

قال: «إنّكم قريبو عهد بالجاهليّة، وفي قلوب أقوام أضغان، وعسيت إن فعلت لا تقبلوا، ولكن من كان في منزله الليلة آية من غير ضير ٢ فهو صاحب الحقّ».

قال: فلمّا صلّى النبيّ ﷺ العشاء وانصرف إلىٰ منزله سقط في منزلي نجم أضاءت له المدينة وما حولها، وانفلق بأربع فلق انشعبت في كلّ شعبة فلقة من غير ضير.

قال نوف: قال لي جابر بن عبدالله: إنّ القوم أصرّوا على ذلك وأمسكوا، فلمّا أوحى الله إلى نبيّه أن ارفع ضبع ابن عمّك، قال: «يا جبرئيل، أخاف من تشتّت قلوب القوم»، فأوحى الله إليه: ﴿يا أَيُّها الرَّسُولُ بَلِّعْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّعْتَ رِسالَتَهُ وَالله يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنّاسِ ".

۱. الزمر (۳۹): ۳۰.

٢. لعلّ مراده ﷺ أنّ من كان في منزله الليلة أية من دون أن تضرّه هذه الآية بشيء.

٣. المائدة(٥): ٧٧.

٤. أي الحديث يطول ذكره ولم يذكره كلّه.

ضَلَّ صاحِبُكُمْ وَمَا غَوىٰ \* وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الهَوىٰ \* إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْـىٌ يُــوحىٰ﴾ ` فأوحىٰ إليه:﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ `.

روى الراوندي مرسلاً أنّ الوليد بن عبادة بن الصامت قال: بينما جابر بن عبدالله يصلّي في المسجد إذ قام إليه أعرابي، فقال: أخبرني هل تكلّمت بهيمة على عهد رسول الله عليه؟

قال: نعم، دعا النبيّ على عتبة بن أبي لهب، فقال: «قتلك كلب الله»، فخرج رسول الله على مبقلة مكّة خرج عتبة مستخفياً، فنزل في أقاصي أصحاب النبيّ الله والناس لا يعلمون ليقتل محمّداً، فلمّا هجم الليل إذا أسد قبض على عتبة، ثمّ أخرجه خارج الركب، ثمّ زأر زئيراً لم يبق أحدُ من الركب إلّا نصت له، ثمّ نطق بلسان طلق وهو يقول: هذا عتبة بن أبي لهب خرج من مكّة مستخفياً، يزعم أنّه يقتل محمّداً، ثمّ مزّقه قطعاً قطعاً، ولم يأكل منه.

ثمّ قال جابر: وقد تثمّل قوم من آل ذريح وقينات لهم ليلة، فبينما هم في لهوهم ولعبهم إذ صعد عجل على رابية، وقال لهم بلسان ذلق: يا آل ذريح، أمر نجيح، صائح يصيح، بلسان فصيح، ببطن مكّة، يدعوكم إلى قول لا إله إلّا الله، فأجيبوه. فترك القوم لهوهم ولعبهم، وأقبلوا إلى مكّة، فدخلوا في الإسلام مع رسول الله.

ثمّ قال جابر: لقد تكلّم ذئب أتى غنماً ليصيب منها، فجعل الراعي يصدّه ويمنعه فلم ينته، فقال: عجباً لهذا الذئب، فقال الذئب: يا هذا أنتم أعجب منّي، محمّد بن عبدالله القرشي يدعوكم ببطن مكّة إلى قول لا إله إلّا الله، يضمن لكم عليه الجنّة وتأبون عليه! فقال الراعي: يا لك من طامّة، من يرعى الغنم حتّى أتيه فأؤمن به؟ قال الذئب:

١. النجم(٥٣): ١ \_ ٤.

٢. تفسير فوات الكوفي، ص ٤٥٠ ــ ٤٥١؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٣٥. ص ٢٨١ ـ ٢٨٢.

قال المجلسي: بيان: الضبع بسكون الباء: وسط العضد. الطِرس بالكسر: الصحيفة.

أنا أرعىٰ الغنم، فخرج ودخل مع رسول الله في الإسلام.

ثمّ قال جابر: ولقد تكلّم بعير كان لآل النجّار شرد عنهم ومنعهم ظهره، فاحتالوا له بكلّ حيلة فلم يجدوا إلى أخذه سبيلاً، فأخبروا النبيّ فخرج إليه فلمّا بصر به البعير برك خاضعاً باكياً، فالتفت النبيّ إلى بني النجّار فقال: «ألا إنّه يشكوكم أنّكم أقللتم علفه، وأثقلتم ظهره»، فقالوا: إنّه ذو منعة لا يتمكّن منه، فقال: «انطلق مع أهلك»، فانطلق ذليلاً.

ثمّ قال جابر: لقد تكلّمت ظبية اصطادها قوم من الصحابة فشدّوها إلى جانب رحلهم، فمرّ النبيّ عَلَيْ فنادته الظبية يا نبيّ الله، يا رسول الله، فقال: «أيّتها النجداء ما شأنك»؟ قالت: إنّي حافل ولي خشفان، فخلّني حتّى أُرضعهما وأعود، فأطلقها شمّ مضى، فلمّا رجع إذا الظبية قائمة، فجعل النبي عَلَيْ يوثقها، فحسّ أهل الرحل به فحدّثهم بحديثها، فقالوا: هي لك فأطلقها فتكلّمت بالشهادتين '.

17. روى الراوندي مرسلاً أنّه لمّا انصرفَ رسولُ الله على من خيبر راجعاً إلى المدينة، قال جابر: أشرفنا على وادٍ عظيم قد امتلاً بالماء، فقاسوا عمقه برمح فلم يبلغ قعره، فنزل رسول الله عَيْلَة، وقال: «اللّهمّ أعطنا اليومَ آيةً من آياتِ أنبيائِك ورسلِك»، ثمّ ضرب الماء بقضيبه واستوى على راحلته، ثمّ قال: «سيروا خلفي على اسم الله»، فمضت راحلته على وجه الماء، واتّبعه النّاس على رواحلهم ودواتهم، فلم تترطّب

١. قال المجلسي: بيان: المَبقلةُ: موضعُ البقل، ويقال: كلّ نبات اخضرَت له الأرضُ فهو بَقِل. والشّمَل محرَكة: السُكر. وتَثمَّل ما في الإناء: تحسّاه. والرابية: ما ارتفع من الأرض. قوله: يا لك من طامّة، النداء للتعجّب، نحو ياللماء، و «من» للبيان، والطامّة: الأمر العظيم، والداهية الكبرى. والنجد: ما أشرف من الأرض، والدليل: الماهر، والشجاع: الماضي فيما يعجز غيره، والكرب: الغمّ، والنجود من الإبل والأتن: الطويلة العنق، والناقة الماضية والمتقدّمة، والنجدة، والهول والفزع. والحافل: الممتلئ ضرعها لبناً.

الخوانج والحوانج. ج ٢. ص ٥٢١ ـ ٥٢٣؛ رواه المجلسي عنه في بحار الأنوار. ج ١٧. ص ٤١٢ ـ ٤١٤. روى ابن كثير عن مسندابن حنبل وكشف الأستار بطريقهما عن جابر قصّة بعير بنيالنجّار بتفاوت في جامع المسانيد والسنن. ج ٢٤، ص ٥٣.

أخفافها، ولا حوافرها '.

٢٨. روى الراوندي مرسلاً أنّ جابراً قال: إنّ الحكم بن أبي العاص عمّ عثمان بن عفّان كان يستهزئ من رسول الله بخطوته في مشيته ويسخر منه، وكان رسول الله يستهزاناً منه يمشي يوماً والحكم خلفه يحرّك كتفيه ويكسّر يديه خلف رسول الله استهزائاً منه بمشيته على فأشار رسول الله يهي بيده وقال: «هكذا فكن».

فبقى الحكم على تلك الحال من تحريك أكتافه وتكسير يديه، ثمّ نفاه عن المدينة ولعنه، فكان مطروداً إلى أيّام عثمان، فردّه إلى المدينة وأكرمه .

79. روى قطب الدين الراوندي، عن الصدوق، عن عبدالله بن حامد، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى أبي صالح، عن الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة أنّ جابر بن عبدالله قال: كنّا مع رسول الله على بمرّ الظهران يرعى الكباش، وأنّ رسول الله يهي قال: «عليكم بالأسود منه، فإنّه أطيبه». قالوا: ترعى الغنم؟ قال: «نعم، وهل نبى إلّا رعاها»؟ ٣.

.٣٠. روى العلّامة المجلسي عن رياض الجنان لفضل الله الفارسي، عن جابربن عبدالله في تفسير قوله تعالى: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَ عَلَى عَلَى: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَ عَلَى قال: قال رسول الله على الله على الله نوري، ابتدعه من نوره، واشتقه من جلال عظمته، فأقبل يطوف بالقدرة حتى وصل إلى جلال العظمة في ثمانين ألف سنة، ثم سجد لله تعظيماً، ففتق منه نور علي الله فكان نوري محيطاً بالعظمة، ونور علي محيطاً بالقدرة، ثمّ خلق العرش، واللوح، والشمس، وضوء النهار، ونور الأبصار، والعقل، والمعرفة، وأبصار العباد، وأسماعهم، وقلوبهم من نوري، ونوري مشتق من نوره، فنحن

١. الخرائج والجرائح، ج ١، ص ١٦١؛ عنه في بحارالأنوار، ج ٢١، ص ٣٠؛ إنبات الهداة، ج ١، ص ٣٧٤.

٢. المصدر الأوّل، ج ١، ص ١٦٨؛ عنه في المصدر الثاني، ج ١٨، ص ٥٩؛ والمصدر الثالث.

٣. قصص الأنبياء، ص ٢٨٤؛ بحار الأنوار، ج ١٦، ص ٢٢٣ نقلاً عنه.

٤. آل عمران (٣): ١١٠.

الأوّلون، ونحن الآخرون، ونحن السّابقون، ونحن المسبّحون، ونحن الشّافعون، ونحن كلمة الله، ونحن خاصّة الله، ونحن أحبّاء الله، ونحن وجه الله، ونحن جنب الله، ونحن أمناء الله، ونحن خزنة وحي الله، وسدنة غيب الله، ونحن معدن التنزيل ومعنى التأويل، وفي أبياتنا هبط جبريل، ونحن محالّ قدس الله، ونحن مصابيح الحكمة، ونحن مفاتيح الرّحمة، ونحن ينابيع النّعمة، ونحن شرف الأمّة، ونحن سادة الأئمة، ونحن نواميس العصر وأحبار الدّهر، ونحن سادة العباد، ونحن ساسة البلاد، ونحن الكفاة والولاة والحماة والسقاة والرّعاة وطريق النجاة، ونحن السّبيل والسلسبيل، ونحن النهج القويم والطريق المستقيم، من آمن بنا آمن بالله، ومن تولّى عنّا علينا ردّ على الله، ومن شكّ فينا شكّ في الله، ومن عرفنا عرف الله، ومن تولّى عنّا تولّى عن الله، ومن أطاعنا أطاع الله، ونحن الوسيلة إلى الله، والوصلة إلى رضوان الله، ولنا العصمة والخلافة والهداية، وفينا النبوّة والولاية والإمامة، ونحن معدن الحكمة وباب الرحمة، وشجرة العصمة، ونحن كلمة التقوى، والمثل الأعلى، والحجّة العظمى، والعروة الوثقى التى من تمسّك بهانجا» أ.

٣١. روى الشيخ الحسن بن الفضل الطبرسي مرفوعاً عن جابر بن عبدالله قال: ما
 سئل رسول الله عليه شيئاً قطّ، فقال: ٢٧.

٣٢. روى الشيخ الحسن بن الفضل الطبرسي مرفوعاً عن جابر، قال: كان رسول الله على إذا خرج مشى أصحابه أمامه، وتركوا ظهره للملائكة ".

١. بحار الأنوار، ج ٢٥، ص ٢٢: رواه المولى الشهيد عبدالصمد الهمداني في بحر المعارف. ص ٣٧١ بزيادة عن
 كتاب نورالأنوار بمعرفة الأبرار عن جابر. وقال ما معناه: ما جاء في الحديث الشريف (نحن السابقون ونحن الآخرون) إشارة إلى أنّ العلّة الغائيّة مقدّم علماً ومؤخّر خارجاً.

مكارم الأخلاق، ج ١، ص ١٥؛ بحار الأنوار، ج ١٦. ص ٢٣١؛ رواه ابن كثير عن ابن حنبل وعن البخاري والترمذي ومسلم بطرقهم عن جابر في جامع المسانيد، ج ٢٥. ص ٣٨٠ و ٣٨٩.

٣. المصدر الأوّل، ص ٦٠؛ المصدر الثاني، ص ٢٣٦.

٣٣. روى ابن شهر آشوب مرفوعاً عن جابر وابن عبّاس: قال رجل من قريش: لأقتلنّ محمّداً، فوثب به فرسه فاندقّت رقبته. واستغاث النّاس إلى معمّر بن ينزيد، وكان أشجع الناس، ومطاعاً في بني كنانة، فقال لقريش: أنا أريحكم منه، فعندي عشرون ألف مدجّج، فلا أرى هذا الحيّ من بنيهاشم يقدرون على حربي، فإن سألوني الدية أعطيتهم عشر ديات، ففي مالي سعة، وكان يتقلّد بسيف طوله عشرة أشبار في عرض شبر.

فأهوى إلى النبي على بسيفه وهو ساجد في الحجر، فلمّا قرب منه عثر بدرعه، فوقع ثمّ قام وقد أدمي وجهه بالحجارة، وهو يعدو أشدّ العدو حتى بلغ البطحاء، فاجتمعوا إليه، وغسلوا الدم عن وجهه، وقالوا: ماذا أصابك؟ فقال: المغرور والله من غررتموه، قالوا: ما شأنك؟ قال: دعوني تعد إليّ نفسي، ما رأيت كاليوم، قالوا: ماذا أصابك؟ قال: لمّا دنوت منه وثب إلى من عند رأسه شجاعان أقرعان ينفخان بالنيران .

٣٤. روى أمين الإسلام الطبرسي في ذيل قوله تعالى: ﴿يا أَيُّها المُدَّثَتُ وَ أَيِّ المُدَّثَتُ اللهِ المُدَّرِّ اللهِ المُدَّرِّ بثيابه، قال الأوزاعي: سمعت يحيى بن أبي كثير يقول: سألت أبا سلمة، أيّ القرآن أُنزل من قبل ؟ قال: ﴿يا أَيُّها المُدَّثَتُ ﴾، فقلت: أو ﴿إِقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّك ﴾ فقال: سألت جابر بن عبدالله: أيّ القرآن أُنزل قبل ؟ قال: ﴿يا أَيّها المدّثر ﴾ ، فقلت: أو ﴿إِقْرَأُ إِلَى عالمَ اللهُ عَلَيْهِ.

قال: «جاورتُ بحراء شهراً، فلمّا قضيتُ جواري نزلتُ فاستبطنتُ الوادي، فنُوديتُ فنؤديتُ فنظرتُ أمامي وخَلفي وعن يميني و شمالي، فلم أر أحداً، ثمّ نُوديتُ فرفعتُ رأسي فإذا هو على العرش في الهواء يعني جبرئيل الله فقلتُ: دَثّرونيَ دَثّروني، فصبّوا عليّ ماءً، فأنزل الله عزّوجل في البُها المُدّتري، .

وفي رواية: «فحييتُ منه فرقاً حتّىٰ هويتُ إلىٰ الأرض، فجئتُ إلىٰ أهلى فقلت:

١. المناقب، ج ١، ص ٧٦ ـ ٧٧؛ بحارالأنوار، ج ١٨، ص ٦٥ نقلاً عنه.

زَمِّلُوني، فنزل: ﴿يَا أَيُّهَا المُدَّثِرُ \* قُمْ فَأَنْذِرْ اللهِ أَي لِيس بك ما تخافه من الشيطان، إنّما أنت نبيّ، فأنذِر النّاسَ وَادعُهم إلى التوحيد» \.

٣٥. روى الراوندي مرسلاً عن جابر قال: لمّا اجتمع الأحزاب من العرب لحرب الخندق، واستشار النبي على المهاجرين والأنصار في ذلك، فقال سلمان: إنّ العجم إذا أحزبها أمر مثل هذا، اتّخذوا الخنادق حول بلدانهم، وجعلوا القتال من وجه واحد، فأوحى الله إليه أن يفعل مثل ما قال سلمان، فخط رسول الله على الخندق حول المدينة، وقسّمه بين المهاجرين والأنصار بالذراع، فجعل لكلّ عشرةٍ منهم عشر أذرع.

قال جابر: فظهَرتْ يوماً الخطّ لنا صخرة عظيمة لم يمكن كسرُها، ولا كانت المعاول تعمل فيها، فأرسلني أصحابي إلى رسولِ الله يَه لأُخبرَه بخبرها، فصرتُ إليه فوجدتُه مستلِقياً، وقد شدّ على بطنه الحجرَ، فأخبرتُه بخبر الحجر، فقام مسرِعاً، فأخذ الماء في فمه، فرشّه على الصخرة، ثمّ ضرَبَ المعول بيده وسط الصخرة ضربة برقت منها برقة، فنظر المسلمون فيها إلى قصور اليمن وبلدانها، ثمّ ضربها ضربة أخرى فبرقت برقة أخرى نظر المسلمون فيها إلى قصور العراق وفارس ومدنها، ثمّ ضربها الثالثة فانهارت الصخرة قطعاً، فقال رسول الله يَه الذي رأيتم في كلّ برقة»؟ قالوا: رأينا في الأولى كذا، وفي الثانية كذا، وفي الثالثة كذا، وقال: «سيفتح الله عليكم ما رأيتموه».

قال جابر: وكان في منزلي صاعم من شعير وشاة مشدودة، فصرتُ إلى أهلي فقلتُ: رأيتُ الحجر على بطن رسول الله عين وأظنّه جائعاً، فلو أصلحنا هذا الشعيرَ وهذه الشاة، ودعونا رسولَ الله عين النا الله الله عندالله، قالت: فاذهب فأعلِمه، فإن أذن فعلناه، فذهبتُ فقلتُ: يا رسول الله إن رأيت أن تجعل غداءك اليوم عندنا، قال: «وما

١. مجمع البيان، ج ١٠، ص ٣٨٤؛ وعنه في بحار الأنوار، ج ١٨، ص ١٦٦؛ رواه ابن كثير عن المسند لابن حنبل بطريقه في جامع المسايد، ج ٢٥، ص ٤٩، وعن النسائي ومسلم في ج ٢٤، ص ٢٩.
 ٢. أى انصدعت الصخرة وسقطت قطعاً.

عندك»؟ قلت: صاع من الشعير وشاة، قال: «أفأصير إليك مع من أحبّ أو أنا وحدي»؟ قال: فكرهت أن أقول: أنت وحدك قلتُ: بل مع من تحبّ، وظننته يريد عليًا عليًا عليه بذلك.

فرجعت الى أهلي، فقلت: أصلحي أنت الشعير، وأنا أصلح الشاة، ففرغنا من ذلك، وجعلنا الشاة كلّها قطعاً في قدر واحد وماءً وملحاً، وخبزَتْ أهلي ذلك الدقيق وصرتُ إليه فقلت: يا رسول الله قد أصلحنا ذلك، فوَقفَ على شفير الخندق، ونادى بأعلى صوتِه: «يا معشر المسلمين، أجيبوا دعوة جابر»، فخرج جميع المهاجرين والأنصار، فخرج النبي في والنّاس خلفه فلم يكن يمرّ بملاً من أهل المدينة إلّا قال: «أجيبوا دعوة جابر» فأسرعتُ إلى أهلي وقلت: قد أتانا ما لا قبل لنا به، وعرّفتُها خبرَ الجماعة، فقالت: ألستَ قد عرّفتَ رسول الله ما عندنا؟! قلتُ: بلى، قالت: فلا عليك، هو أعلم بما يفعل، فكانت أهلى أفقه منّى.

فأمر رسول الله على الناس بالجلوس خارج الدار، ودخل هو وعلي الدار، فنظر في التنور والخبز فيه، فَتفلَ فيه وكَشفَ القدرَ، فنظر فيها، ثمّ قال للمرأة: «اقلعي من التنّور رغيفاً رغيفاً، وناوليني واحداً بعد واحد».

فجَعَلَتْ تقلع رغيفاً وتناوله إيّاه، وهو وعليّ يثردان في الجفنة، ثمّ تعود المرأة إلى التنور فتجد مكان الرغيف الذي أقتلعَتْه رغيفاً آخر، فلمّا امتلأت الجفنة بالثريد غرف عليه من القدر، وقال في «أدخل عليّ عشرة من الناس»، فدخلوا وأكلوا حتى شبعوا [والثريد بحاله] ثمّ قال: «يا جابر ائتني بالذراع، \_ ثمّ قال: \_ادخل عليّ عشرة»، فدخلوا وأكلوا حتى شبعوا والثريد بحاله.

ثمّ قال: «هات الذراع» فأتيتُه به، ثمّ قال: «أدخل عليَّ عشرةً»، فأكلوا وشبعوا والثريد بحاله. وقال الذراع»، قلت: كم للشاة من ذراع؟ قال: «ذراعان»، قلت: قد أتيت بثلاث أذرع، قال في: «لو سكتّ لأكل الجميع من الذراع». فلم يزل يدخل عشرة ويخرج عشرة حتّى أكل النّاس جميعاً.

ثمّ قال: «تعال حتّىٰ نأكل نحن وأنت». فأكلت أنا ومحمّد على وعليّ الله وخرجنا، والخبز في التنور على حاله، والقدر على حالها، والثريد في الجفنة على حاله، فعشنا أيّاماً بذلك .

٣٦. قال عليّ بن إبراهيم القمّي في التفسير في قصّة غزوة الأحزاب: فبعثوا جابر ابن عبدالله الأنصاري إلى رسول الله يعلم بذلك، قال جابر: فجئتُ إلى المسجد ورسولُ الله يه مستلقٍ على قفاه، ورداؤه تحت رأسه، وقد شدّ على بطنه حجراً، فقلت: يا رسول الله، إنّه قد عرض لنا جبل لم تعمل المعاول فيه، فقام مسرعاً حتى جاءه، ثمّ دعا بماء في إناء، وغسل وَجهه وذراعيه، ومسح على رأسِه ورجليه، ثمّ شرب، ومجّ من ذلك الماء في فيه، ثمّ صبّه على الحجر، ثمّ أخذ معولاً، فضرب ضربةً، فبرقت برقة فنظرنا فيها إلى قصور الشام، ثمّ ضرب أخرى فنظرنا فيها إلى قصور اليمن، فقال رسول الله يه الله عليه عليكم هذه المواطن التي برقت فيها البرق»، ثمّ انهال الرمل.

فقال جابر: فعلمتُ أنّ رسول الله على مقوى \_ أي جائع \_ لما رأيت على بطنه الحجر، فقلتُ: يا رسول الله هل لك في الغداء؟ قال: «ما عندك يا جابر»؟ فقلتُ: عناق وصاع من شعير، فقال: «تقدّم وأصلح ما عندك»، قال جابر: فجئتُ إلىٰ أهلي، فأمرتها، فطحنَتُ الشعير وذَبحتُ العنزَ وسلختُها، وأمرتُها أن تُخبِز وتَطبخَ وتَشوي، فلمّا فرغت من ذلك جئت إلىٰ رسول الله يه فقلت: بأبي وأمّي أنت يارسول الله قد فرغنا فاحضر مع من أحببتَ، فقام على إلىٰ شفير الخندق ثمّ قال: «يا معشر المهاجرين والأنصار، أجيبوا جابراً»، وكان في الخندق سبعمائة رجل، فخرجوا كلّهم، ثمّ لم يمرّ

الخرائج والجرائح، ج ١، ص ١٥٢ \_ ١٥٤؛ بحارالأنوار، ج ١٨، ص ٣٢ نقلاً عنه: مجمع البيان، ج ٨، ص ٣٤٠ مختصراً؛ بحار الأنوار، ج ٢٠، ص ١٩٨ \_ ١٩٩ نقلاً عنه.

بأحد من المهاجرين والأنصار إلّا قال: «أجيبوا جابراً».

قال جابر: فتقدّمتُ وقلت لأهلي: واللهِ، قد أتاك محمّد رسولُ الله على بما لا قبل لكِ به، فقالت: أعْلَمتُه أنت بما عندنا؟ قال: نعم، قالت: هو أعلم بما أتىٰ.

قال جابر: فدخل رسول الله على القدر ثم قال: «اغرفي وأبقي»، ثم نظر في التنور ثم قال: «اغرجي وأبقي»، ثم دعا بصحنة، فثرد فيها، وغرف، فقال: «يا جابر أدخل علي عشرة»، فأدخلت عشرة، فأكلوا حتى نهلوا، وما يرى في القصعة إلا آثار أصابعهم، ثم قال: «يا جابر علي بالذراع»، فأتيته بالذارع، فأكلوه، ثم قال: «أدخل علي عشرة»، فدخلوا فأكلوا حتى نهلوا وما يرى في القصعة إلا آثار أصابعهم. ثم قال: «علي بالذراع». فأكلوا وخرجوا، ثم قال: «أدخل علي عشرة»، فأدخلتهم فأكلوا وخرجوا، ثم قال: «أدخل علي عشرة عشرة القصعة إلا آثار أصابعهم.

ثمّ قال: «يا جابر عليّ بالذراع»، فأتيتُه فقلت: يا رسولَ الله، كم للشاة من ذراع؟ قال: «ذراعان»، فقلت: \_ والذي بعثك بالحقّ نبيّاً \_ لقد أتيتُك بثلاثة، فقال: «أمّا لو سكتّ يا جابر لأكلوا النّاس كلّهم من الذراع»، قال جابر: فأقبلتُ أدخل عشرةً عشرةً، فدخلوا فيأكلون حتّى أكلوا كلّهم وبقى والله لنا من ذلك الطعام ما عشنا به أيّاماً \.

٣٧. وفي هذه الغزوة بعدما عبر عمرو بن عبدود البطل المعروف وأصحابه من الخندق، ونادئ بالمبارزة، استقبله أميرالمؤمنين على بن أبيطالب اللها، وقاتله وقتله.

قال المفيد: فلمّا طال نداء العمرو بالبراز، وتتابع قيام أميرالمؤمنين في الرسول الله على الله وعمّه بها، وأعطاه من رأسه، وعمّه بها، وأعطاه سيفه، وقال له: «امض لشأنك، \_ ثمّ قال: \_اللّهمّ أعنه» فسعى نحو عمرو ومعه جابر بن

ا. تفسير القني، ج ٢. ص ١٧٨ ـ ١٧٩؛ بحاد الأنوار، ج ١٨، ص ٢٤ ـ ٢٥ نقلاً عنه، قريب منه في فرب الإسناد، ص ٢٢٦؛ بحاد الأنوار، ج ١٧، ص ٢٣٢ نقلاً عنه، و بعضه في صحيح البخاري، ج ٥، ص ١٣٨؛ عنه في المناقب (لابن شهر آشوب)، ج ١، ص ١٠٣؛ وعنه بحاد الانوار، ج ١٨، ص ٣٦ روى ابن كثير قريباً منه عن المسند لابن حنبل وعن البخاري بطرقهما عن جابر في جامع المسانيد، ج ٢٤. ص ٣٤ ـ ٣٥ و ٨٧.

ثم قال: «فها هنا أخرىٰ»، قال ما هي؟ قال: «ترجع من حيث جئت»، قال: لاتحدث نساء قريش بهذا أبداً.

قال: «فها هنا أخرى»، قال: ما هي؟ قال: «تنزل فتقاتلني»؟ فضحك عمرو، وقال: إنّ هذه الخصلة ما كنتُ أظنّ أنّ أحداً من العرب يرومني عليها، وإنّي لأكره أن أقتل الرجل الكريم مثلك! وقد كان أبوك لي نديماً. قال عليّ إليّه: «لكنّني أحبّ أن أقتلك، فانزل إن شئت»، فأسفّ عمرو، ونزل، وضرب وجه فرسه حتّى رجع.

فقال جابر في: وثارت بينهما قترة، فما رأيتهما، وسمعت التكبير تحتها، فعلمتُ أنّ عليّاً عليّاً عليه قد قَتلَه، وانكشف أصحابه حتى طَفرَتْ خيولهم الخندق، وتبادر المسلمون حين سمعوا التكبير ينظرون ما صنع القوم، فوجدوا نوفل بن عبدالله في جوف الخندق لم ينهض به فرسه، فجعلوا يرمونه بالحجارة، فقال لهم: قتلة أجمل من هذه، ينزل إليّ بعضكم أقاتِلُه! فنزل إليه أميرالمؤمنين إلى فضربه حتى قتلَه، ولحق هبيرة، فأعجزه، وضرب قربوس سرجه، وسقطت درع كانت عليه، وفرّ عكرمة، وهرب ضرار بن الخطاب.

فقال جابر: فما شبّهت قتل عليّ عمراً إلّا بما قصّ الله تعالى من قصّة داود وجالوت حيث يقول جلّ شأنه: ﴿فَهَزَمُوهُمْ بِإِذِن ٱللّٰهِ وَقَتَلَ داوُدُ جالُوتَ ﴾ . ١

٣٨. روىٰ هاشم بن محمّد في كتاب شرح الأخبار بإسناده عن جابر بن عبدالله،

١٠ الإرشاد، ج ١، ص ١٠٠ ـ ١٠٠؛ وعنه في بحارالأنوار، ج ٢٠، ص ٢٥٥؛ وعن الطبري والثعلبي في ج ٤١.
 ص ٩٠ و الآية في البقرة (٢): ٢٥١.

قال: كنت عند رسول الله على عفر الخندق، وقد حفر النّاس، وحفر على الله فقال له النبي النبي من يحفر وجبريل يكنس التراب بين يديه، ويعينه ميكائيل، ولم يكن يعين قبله أحداً من الخلق»، ثمّ قال النبي الله لله عنمان، وقال: لا يرضى محمّد أن أسلمنا على يده حتّى أمرنا بالكدّ، فأنزل الله على نبيّه الله في يُمُننُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُولها.

٣٩. قال ابن شهر آشوب: قال جابر: خرج النبي الله المسلمين، وقال: «جدّوا في الحفر»، فجدّوا واجتهدوا ولم يزالوا يحفرون حتّى فرغ الحفر والتراب حول الخندق تلّ عال، فأخبرته بذلك، فقال: «لا تفزع يا جابر! فسوف ترى عجباً من التراب»، قال: وأقبل الليل ووجدت عند التراب جلبةً وضجّةً عظيمةً، وقائل يقول:

إنْـــتَسِفُوا التُّـرابَ والصَّعيدا

وعــــاونُوا مُــخَمَّد الرَّشــيدا

قَـــــــ خَـــ عَلَ اللهُ له عَــــــميداً

أخاهُ وابنَ عَمِّهِ الصَّنْديدا

فلمّا أصحبتُ لم أجد من التراب كفّا واحداً ٢.

2. روى الراوندي مرسلاً عن جابر، قال: كان سبب تزويج خديجة محمّداً أنّ أباطالب قال: يا محمّد، إنيّ أريد أن أُزوّجَك ولا مال لي أساعِدُك به، وأنّ خديجة قرابتنا، وتخرج كلّ سنة قريشاً في مالها مع غلمانها تتّجر لها، وتأخذ وقر بعير ممّا أتى به، فهل لك أن تخرج؟ قال: نعم.

١. مصباح الأنوار، ص ٣٢٥: وعنه في تأويل الآيات، ج ٢، ص ٦٠٧ - ٢٠٨؛ وعنه في بحارالأنوار، ج ٣٠.
 ص ٢٧٣ ـ ٢٧٤، وج ٣٩، ص ١١٣ ـ ١١٤. رواه البحراني في تفيير البرهان، ج ٤. ص ٢١٥ عن المصباح و الآية في الحجرات (٤٩): ١٧.

٢. المناقب، ج ١، ص ١٣٢؛ بحارالأنوار، ج ١٧، ص ٣٦٦ نقلاً عنه.

فخرج أبوطالب إليها، وقال لها ذلك، ففرحت وقالت لغلامها ميسرة: أنت وهذا المال كلّه بحكم محمّد على الله الله الله من سفره حدّث أنّه ما مرّ بشجرة ولا مدرة إلّا قالت: السلام عليك يا رسول الله، وقال: جاء «بحيرا الراهب»، وخدمنا لمّا رأى الغمامة على رأسه تسير حيثما سار تظلّه بالنهار، وربحا في تلك السفرة ربحاً كثيراً.

فلمّا انصرفا، قال ميسرة: لو تقدّمت يا محمّد إلى مكّة، وبشّرت خديجة بما قد ربحنا لكان أنفع لك، فتقدّم محمّد على راحلته، وكانت خديجة في ذلك اليوم جالسةً على غرفة مع نسوة فوق سطح لها، فظهر لها محمّد راكباً، فنظرَتْ خديجة إلى غمامة عالية على رأسِه تسيرُ بسيرِه، ورأت ملكينِ عن يمينه وعن شماله، وفي يد كلّ واحد سيف مسلول يجيئان في الهواء معه. فقالت: إنّ لهذا الراكب لشأناً عظيماً، ليته جاء إلى داري، فإذا هو محمّد على قاصداً لدارها، فنزلت حافية إلى باب الدار، وكانت جاء إلى دارت التحوّل من مكان إلى مكان حوّلت الجواري السرير الذي كانت عليه، فلمّا دنت منه قالت: يا محمّد، اخرج، وأحضر لي عمّك أبا طالب الساعة، وقد بعثت إلى عمّها أن زوّجني من محمّد إذا دخل عليك. فلمّا حضر أبوطالب، قالت: اخرجا إلى عمّى ليزوّجني من محمّد، فقد قلت له في ذلك. فدخلا على عمّها.

وخطب أبوطالب الخطبة المعروفة، وعقد النكاح، فلمّا قام محمّد على ليذهب مع أبي طالب قالت خديجة: إلىٰ بيتك، فبيتي بيتك وأنا جاريتك .

21. روى الراوندي، قال: روى جابر عن عمّار بن ياسر أنّه كان مع رسول الله على الله على الله على بعض غزواته، قال: فلمّا خرجنا من المدينة، وتأخّر عنّا رسول الله على ثمّ أقبل خلفنا فانتهى إليّ وقد قام جملي وبرك في الطريق، وتخلّفت عن النّاس بسبب ذلك، فنزل رسول الله على الحلم، فأخذ من الإداوة ماءً في فمه، ثمّ رشّه على الجمل، وصاح به، فنهض كأنّه ظبي، فقال لي: «اركبه وسر عليه»، فركبته وسرت مع رسول

١. الخوائج والجرائح، ج ١، ص ١٣٩ ـ ١٤٠؛ عنه في بحارالأنوار، ج ١٦، ص ٣ ـ ٤.

قال جابر: وكنّا يوماً جلوساً حوله عَيْنِ في مسجده، فأخذ كفّاً من حصى المسجد، فنطقت الحصيات كلّها في يده بالتسبيح، ثمّ قذف بها إلى موضعها في المسجد .

21. روى الطبرسي مرسلاً عن جابر بن عبدالله قال: كان في رسول الله على خصال لم يكن في طريق فيتبعه أحد إلّا عرف أنّه قد سلكه من طيب عرقه \_أو ريح عرقه \_ولم يكن يمرّ بحجر ولا شجر إلّا سجد له ٢.

٤٣. قال ابن شهر آشوب: [قال] جابر بن عبدالله: إنّه كان [النبيّ يَيْلِيّ) لا يمرّ في طريق فيمرّ فيه أنّه عبر فيه ".

23. قال ابن شهر آشوب: [قال] جابربن عبدالله: إنّ النبيّ يَنِينَ نزل تحت شجرة فعلّق بها سيفه ثمّ نام، فجاء أعرابي، فأخذ السيف، وقام على رأسه، فاستيقظ النبي يَنِينَ، فقال: يا محمّد من يعصمك الآن منّي؟ قال: «الله تعالىٰ»، فرجف وسقط السيف من يده. وفي خبر آخر: إنّه بقى جالساً زماناً ولم يعاقبه النبيّ يَنِينَ 4.

١. المصدر الأوّل، ج ١، ص ١٥٨ ـ ١٥٩؛ وعنه في المصدر الثاني. ج ١٧، ص ٤١١.

مكارم الأخلاق، ج ١، ص ٣٣؛ وعنه في بحارالأنوار، ج ١٦، ص ٢٣٨؛ رواه الراوندي مرسلاً عن جابر في الخرائج والمجرائح، ج ١، ص ٤٦؛ وعنه في بحار الأنوار، ج ١٣، ص ٣٧٧؛ والبخاري في التاريخ الكبير، ج ١، ص ٣٩٩ ص ٣٩٩ وعنه في بحارالأنوار، ج ١٦، ص ١٩٢.

٣. المناقب، ج ١، ص ١٢٤: عنه في بحارالأنوار، ج ١٦، ص ١٧٦.

٤. المناقب، ج ١، ص ٧٠؛ عنه فسي بحارالأنوار، ج ١٨، ص ٦٠؛ حلية الأبرار، ج ١، ص ١١٤ و٣٠٣.

20. روى الراوندي مرسلاً عن جابر، قال: كنت إذا مشيت في شعاب مكّة مع محمّد على لم يكن يمرّ بحجر ولا شجر إلا قال: السّلام عليك يا رسول الله ١.

23. روى الشيخ الجليل الحسن الديلمي مرسلاً عن جابر بن عبدالله، قال: خرجنا مع النبي من مكّة نريد العمرة، فلقيتنا امرأة من قريش، فاستوقفت النبي من قالت له: يابن الخضارم الأكارم والأوتاد والدعائم، إنّي امرأة من قريش قصدتُك ولهى حَرّى مشدوهة عَبْرى، لي بنيّ ولدته سوياً وسميّته عليّاً، وأبوه مات، وماله فات، ولي سبع بنات، لم أغده قطّ بالأصنام، ولم أقسم عليه بالأزلام، وأصابه لمم في عقله، قد كسر هبل فلا هبل، وقد قيل لي: إنّك ذو أدوية وأشفية، فأعطني من أدويتك وأشفيتك ما أشفي به ولديه وفلذ كبديه.

فقال لها النبي ﷺ: «أيّتها المرأة، إنّ أدوى الأدوية، وأشفى الأشفية أن تـوحّدي الله عـزّوجلّ، وتـخلّفي هـبل وغـيره، فـانّكِ إذا فـعلتِ ذلك وجـدتِ ابـنكِ سـويّاً يكلّمكِ».

دَواؤُكَ يَشْسِفِي مِن المَرْمَرِيسَ

ومِن الشَّصائِب والهَرَكَة عَ

١. الخرائج والجرائح. ج ١. ص ١٤١؛ رواه عنه المجلسي في بحار الأنوار، ج ١٧، ص ٣٦٤.

٢. المرمريس: الداهية الشديدة.

٣. الشصائب: الشدائد.

٤. كذا ولعلَّها: الهوكة من التهوُّك وهو السقوط في حفرة.

ومِـــن لَــــمَم الجِــنِّ والعَــنْقَفِيرِ ١

والصِّلِّ والحَديَّةِ الأَشْوِكَة النَّشُوكَة النَّشُوكَة النَّانُ أَنْ والحَديَّةِ الأَشْوِكَة

وَرَبُّكَ أَعْـــطاكَ مِــن نُـــودِهِ

بِــــنُورٍ تُـــضيءُ له الحَـــلَكَة

فَأُمُّ مُـــوالِــيكَ مَــغْبُوطَةٌ

لِأَنَّكَ تَسْلُكُه مَسْلَكَة

وأُمُّ مُــــعادِيكَ مَــــهُبُولَةٌ

لِأَنَّك تُــودِدُهُ مَــهٰلَكَة

فَكَم قَد أَبَرْتَ ٢ مِنَ المُشْرِكِينَ

وغادرت صرعى لدى المعركة

شَـــهِدْتُ لِــرَبِّيَ بِــتَوْحِيِدهِ

لَـــه الجُـــودُ والمَــجُدُ والمَــمُلَكَة

أَقَامَ السَّماءَ على خَلْقِهِ

فــــقامَتْ بِــقُدْرَتِهِ مُــمْسِكَة

وإِنَّكَ قَـد جِـئْتَ مِـن عِـنْدِهِ بِـما

انْتاش مِن شِرْكِها المُشْركَة "

١. العنقفير: الداهية المهلكة.

۲. أبرت: أهلكت.

٣. أعلام الدين، ص ٢٦٦ \_ ٢٦٧.

## باب في حديث اللُّوح

اعلم أنّ لهذا الحديث موقعاً عظيماً، وشأناً رفيعاً، ودلالةً تامّةً، وفوائدَ هامّةً، وأسناداً صحيحةً، وحجّةً واضحةً على أنّ الإمامة خلافة الهيّة، والخليفة منصوب من قِبل المستخلِف، والله عالم باللائق بهذا المنصب، وهو أعلم حيث يجعل خلافته، وقد عيّن الله تعالى خلفاءه بعد النبيّ الخاتم على الترتيب، كما في هذا الحديث الشريف، فنقول وبالله الاعتصام والاستعان:

ابن يحيى ومحمّد بن يعقوب الكليني، إمام المحدّثين هذا الحديث الكريم عن محمّد ابن يحيى ومحمّد بن عبدالله، عن عبدالله بن جعفر، عن الحسن بن ظريف وعليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن بكر بن صالح، عن عبدالرَّحمن بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله إلى قال: «قال أبي لجابر بن عبدالله الأنصاري: إنَّ لي إليك حاجةً، فمتى يخفُّ عليك أن أخلو بك فأسألك عنها، فقال له جابر: أيّ الأوقات أحببته، فخلا به في بعض الأيّام، فقال له: يا جابر، أخبِرني عن اللوح الذي رأيتَه في يد أمّي فاطمة على بنتِ رسولِ الله إلى وما أخبَر ثك به أمّي أنه في ذلك اللوح مكتوبُ؟ وما أخبَر ثك به أمّي أنه في حياة رسول الله على فهنيتها فقال جابر: أشهد بالله أنّي دخلتُ على أمّك فاطمة على في حياة رسول الله على فهنيتها بولادة الحسين، ورأيت في يديها لوحاً أخضر، ظننتُ أنّه من زمرُّد، ورأيت فيه كتاباً أبيضَ، شبه لون الشمس، فقلتُ لها: بأبي وأمّي يا بنتَ رسولِ الله على واسم ابنيَّ واسم أبي واسم بعلي واسم ابنيَّ واسم فقالت: هذا لوح أهداه الله إلى رسوله على فيه اسم أبي واسم بعلي واسم ابنيَّ واسم ابني واسم ابنيَّ واسم ابني واسم ابني واسم ابني واسم ابنيَّ واسم ابني و البنو واسم ابنو واسم ابنو واسم ابنو واسم ابنو واسم ابنو واسم ابن

الأوصياء من ولدي، وأعطانيه أبي ليبشّرني بذلك.

قال جابر: فأعطتنيه أمّكَ فاطمةُ بِهِ ، فقرأتُه واستنسختُه، فقال له أبي: فهل لك يا جابر: أن تعرضه عليّ؟

قال: نعم، فمشى معه أبي إلى منزل جابر، فأخرج صحيفةً من رقّ، فقال: يا جابر، انظر، في كتابك لأقرأ [أنا] عليك، فنظر جابر في نسخته، فقرأه أبي، فما خالف حرف حرفًا، فقال جابر: فأشهد بالله أنّى هكذا رأيتُه في اللّوح مكتوباً:

#### بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لمحمّد نبيّه، ونوره، وسفيره، وحجابه، ودليله، نزل به الرُّوح الأمين من عند ربِّ العالمين، عَظِّم يا محمّد، أسمائي، واشكر نعمائي، ولا تجحد آلائي، إنِّي أنا الله، لا إله إلَّا أنا، قاصم الجبّارين، ومُديل المظلومين، وديّان الدّين، إنِّي أنا الله، لا إله إلّا أنا، فمن رجا غير فضلى أو خاف غير عدلي عذَّبته عذاباً لا أُعذِّبه أحداً من العالمين، فايّاي فاعبد، وعليّ فتوكّل، إنّي لم أبعث نبيّاً فأكملت أيّامه، وانقضت مدّته إلّا جعلت له وصيّاً، وإنّى فضّلتك على الأنبياء، وفضّلت وصيّك على الأوصياء، وأكر متك بشبليك وسبطيك: حسن وحسين، فجعلتُ حسناً معدنَ علمي بعد انقضاء مدّة أبيه، وجعلتُ حسيناً خازن وحيى، وأكرمتُه بالشهادة، وختمت له بالسعادة، فهو أفضل من استشهد، وأرفع الشهداء درجة، جعلتُ كلمتي التامّة معه، وحجّتي البالغة عنده، بعتر ته أثيبُ وأعاقِبُ، أوَّلهم عليُّ سيِّد العابدين، وزين أوليائي الماضين، وابنه شبه جـدّه المحمود محمّد الباقر لعلمي، والمعدن لحكمتي، سيهلك المرتابون في جعفر، الرّادُّ عليه كالرّادّ عليَّ، حقّ القول منّى لأكرمنَّ مثوى جعفر، ولأسرَّنّه في أشياعه وأنصاره و أوليائه ، أتيحت بعده موسى فتنة عمياء حندس؛ لأنَّ خيط فرضي لا ينقطع ، وحجّتي لا تخفى، وأنَّ أوليائي يسقون بالكأس الأوفى، من جحد واحداً منهم فقد جحد نعمتي. ومن غيّر آية من كتابي، فقد افترى عليَّ، ويل للمفترين الجاحدين عند انقضاء مدّة موسى عبدي، وحبيبي، وخيرتي في عليّ وليّي وناصري، و من أضع عليه أعباء النبوّة، وأمتحنه بالاضطلاع بها، يقتله عفريت مستكبرٌ، يدفن في المدينة الّتي بناها العبد الصالح الى جنب شرّ خلقي، حقّ القول منّي لأسرّنّه بمحمّد ابنه، وخليفته من بعده، و وارث علمه. فهو معدن علمي، وموضع سرّي، وحجّتي على خلقي، لا يؤمن عبد به إلّا جعلتُ الجنّة مثواه، وشفّعتُه في سبعين من أهل بيته كلّهم قد استوجبوا النّار، وأختم بالسعادة لابنه عليّ وليّي، وناصري، والشاهد في خلقي، وأميني على وحيي، أخرج منه الدّاعي إلى سبيلي، والخازن لعلمي الحسن، وأكمّل ذلك بابنه «م ح م د» رحمةً للعالمين، عليه كمال موسى، وبهاء عيسى، وصبر أيّوب، فيذلّ أوليائي في زمانه، وتتهادى رؤوسهم كما تتهادى رؤوس الترك والدّيلم، فيُقتلون، ويُحرقون، ويكونون خائفين مرعوبين وجلين، تصبغ الأرض بدمائهم، ويهشو الويل والرّنّة في نسائهم، أولئك أوليائي حقّاً، بهم أدفع كلّ فتنة عمياء حندس، وبهم أكشف في نسائهم، أولئك أوليائي حقّاً، بهم أدفع كلّ فتنة عمياء حندس، وبهم أكشف الرّن وأدفع الآصار والأغلال، أولئك عليهم صلوات من ربّهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.

قال عبد الرّحمن بن سالم: قال أبو بصير: لو لم تسمع في دهرك إلّا هذا الحديث لكفاك، فصنه الّا عن أهله ٢.

24. وقال محمّد بن إبراهيم النعماني \_ من أجلّاء القرن الرابع \_ في كتاب الخيبة: حدّثني موسى بن محمّد القمّي، أبو القاسم بشيراز، سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة، قال: حدّثنا سعد بن عبدالله الأشعري عن بكر بن صالح، عن عبد الرحمن بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، جعفر بن محمّد (عليهما السلام)، قال: «قال أبي لجابر بن عبدالله الأنصاري ...».

١. هو ذو القرنين، لأنّ طوس من بنائه.

الكاني، ج ١، ص ٥٢٧ \_ ٥٢٨: وعنه في الجواهر السنية، ص ١٥٩ \_ ١٦١؛ وبحار الأنوار، ج ٣٦، ص ١٩٥ عن
 عدة كتب؛ رواه الطبرى في بشارة المصطفى، ص ١٨٣ \_ ١٨٤ مختصراً؛ والطوسى في الغية. ص ١٤٣ \_ ١٤٣.

وساق الحديث بتمامه مع اختلاف بسيط في بعض ألفاظه ١.

29. ورواه الصدوق في كمال الدين وعيون أخبار الرضائي قال: حدّثنا أبي ومحمّد بن الحسن (رضي الله عنهما)، قالا: حدّثنا سعد بن عبدالله وعبدالله بن جعفر الحميري، جميعاً عن أبي الحسن، صالح بن أبي حمّاد والحسن بن طريف، جميعاً عن بكر بن صالح.

وحدّثنا أبي، ومحمّد بن موسى بن المتوكّل، ومحمّد بن عليّ ما جيلويه، وأحمد بن عليّ بن إبراهيم، والحسين بن إبراهيم بن ناتانة، وأحمد بن زياد الهمداني (رضي الله عنهم)، قالوا: حدّثنا عليّ بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم، عن بكر بن صالح، عن عبدالرحمن بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله في قال: «قال أبي في لجابر بن عبدالله الأنصارى...» ثمّ ساق الحديث بتمامه بتفاوت يسير في بعض ألفاظه ٢.

0. روى شيخ الطائفة، أبوجعفر الطوسي عن أبي محمّد الفحام، قال: حدّثنا حدّثني عمّي، قال: حدّثنا أبو سلمة بن عليّ الرأس، قال: حدّثنا أبو سلمة بيحيى بن المغيرة، قال: أبوعبدالله عبدالرحمن بن عبدالله العمري، قال: حدّثنا أبو سلمة بيحيى بن المغيرة، قال: حدّثني أخي، محمّد بن المغيرة عن محمّد بن سنان، عن سيّدنا، أبي عبدالله، جعفر بن محمّد بي قال: «قال أبي لجابر بن عبدالله: لي إليك حاجة أريد أخلو بك فيها، فلّما خلا به في بعض الأيّام، قال له: أخبرني عن اللّوح الذي رأيتَه في يد أميّ فاطمة بي، قال جابر: أشهد بالله، لقد دخلتُ على فاطمة بنتِ رسول الله بي لأهنّها بولدها الحسين بي، فاذا بيدها لوح أخضر من زبرجدة خضراء، فيه كتاب أنور من الشمس، وأطيب من رائحة المسك الأذفر، فقلتُ: ما هذا يا بنتَ رسولِ الله؟ فقالت: هذا لوح أهداه الله عزّوجلّ إلى أبى، فيه اسم أبى، واسم بعلى، واسم الأوصياء بعده من ولدي، فسألتُها أن

الغيبة، ص ٦٢ ـ ٦٦.

٢. كمال الدين. ص ٣٠٨ ـ ٣١١؛ عبون أخبار الإضايكي، ج ١. ص ٤١ ـ ٥٥؛ و نقلاً عن العيون في المجواهر السنية.
 ص ١٦٦١؛ وعن كتاب مولد فاطمة بهيئي في المناقب لابن شهر أشوب، ج ١. ص ٢٩٦ ـ ٢٩٦ مع تفاوت قليل.

تَدفعَه إليَّ لأنسخَه، ففعلت، فقال له: فهل لك أن تعارضني به؟ قال: نعم، فمضى جابر إلى منزله، وأتى بصحيفة من كاغد، فقال له: انظر في صحيفتك حتى أقرأها عليك، وكان في صحيفته مكتوب:

### بسم الله الرحمن الرحيم

هذا كتاب من الله العزيز العليم، أنزله الروح الأمين، على محمّد خاتم النبيّين.

يا محمد، عَظِّم أسمائي، واشكر نعمائي، ولا تجحد آلائي، ولا ترج سوائي، ولا تخش غيري، فإنّه من يرجُ سواي، ويخشَ غيري أعذّبه عذاباً لا أعذّبه أحداً من العالمين. يا محمد، إنّي اصطفيتُك على الأنبياء، وفضّلتُ وصيَّك على الأوصياء، وجعلتُ الحسن عيبةَ علمي من بعد انقضاء مدّة أبيه، والحسينَ خير أولاد الأوّلين والآخرين، فيه تَثبتُ الإمامة، ومنه تعقب عليّ زين العابدين، ومحمّد الباقر لعلمي، والداعي إلى سبيلي على منهاج الحقّ، وجعفر الصادق في العقل والعمل، تنشب من بعده فتنة صمّاء، فالويل كلّ الويل للمكذّب بعبدي، وخيرتي من خلقي موسى، وعليّ الرضا يقتله عفريت كافر، يدفن بالمدينة التي بناها العبد الصالح إلى جنب شرّ خلق الله، ومحمّد الهادي إلى سبيلي، الذابّ عن حريمي، والقيّم في رعيّته حسن أغرّ، يخرج منه ذو الاسمين عليّ والحسن]، والخلف محمّد يخرج في آخر الزمان، على رأسه غمامة بيضاء تظلّه من الشمس، ينادي بلسان فصيح يُسعِعُهُ الثقلين والخافقين، وهو المهديّ من آل محمّد، يملأ الأرض عدلاً كما مُلِنَت جوراً لا

٥١. روى أبو جعفر الصدوق عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار قال: حدثني أبي، عن محمد بن الحسين بن محبوب، عن أبي، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر إن عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: دخلت على إلى المجارود، عن أبي جعفر إن عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: دخلت على إلى المجارود، عن أبي جعفر إن المجارود، عن أبي جعفر إن المجارود، عن أبي ا

١. الأمالي والمجالس، ص ٢٩١ ـ ٢٩٢؛ وعنه في الجواهر السنية، ص ١٦٢ ـ ١٦٣.

فاطمة وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء، فعددت اثنى عشر آخرهم القائم، ثلاثة منهم محمّد، وأربعة منهم علي. ا

20. قال أبو جعفر الصدوق: حدَّ ثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني على قال: حدَّ ثنا الحسن بن إسماعيل، قال: حدَّ ثنا أبو عمرو، سعيد بن محمّد بن نصر القطّان، قال: حدَّ ثنا محمّد بن عبد الرَّحمن، قال: حدَّ ثنا محمّد بن عبد الرَّحمن، قال: حدَّ ثنا محمّد بن عبد بن محمّد قال: حدَّ ثنا العبّاس بن أبي عمرو عن صدقة بن أبي موسى، عن أبي نضرة، قال: لمّا احتضر أبو جعفر، محمّد بن عليِّ الباقر على عند الوفاة دعا بابنه الصادق هم فعهد إليه عهداً، فقال له أخوه زيد بن عليّ بن الحسين: لو امتثلت فيَّ تمثال الحسن والحسين على لرجوت أن لا تكون أتيت منكراً، فقال: «يا أبا الحسن، إنَّ الأمانات ليست بالتمثال، ولا العهود بالرُّسوم، وإنّما هي أمور سابقة عن أبا الحسن، إنَّ الأمانات ليست بالتمثال، ولا بعفر، دخلت على مولاتي فاطمة على لأهنئها عينت في الصحيفة؟ فقال له جابر: نعم يا أبا جعفر، دخلت على مولاتي فاطمة على لأهنئها بمولود الحسن على أبا بعفر، دخلت على مولاتي فاطمة على المؤنذ الما عاينت بمولود الحسن على أباها معك؟ قالت: فيها أسماء الأئمة من ولدي، فقلت لها: ناوليني هذه الصحيفة الذي أراها معك؟ قالت: فيها أسماء الأئمة من ولدي، فقلت لها: ناوليني أو وصيُّ بأو أهل بيت نبيٍّ، أو أهل بيت نبيٍّ، ولكنة مأذون لك أن تنظر إلى باطنها من ظاهرها.

قال جابر: فقرأت فإذا فيها:

أبو القاسم محمّد بن عبدالله المصطفى، أمّه آمنة بنت وهب. أبو الحسن عليُّ بن أبي طالب المرتضى، أُمّه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف. أبو محمّد الحسن بن عليًّ

١. كمال الدين، ص ٣١١؛ الخصال، ص ٤٧٨؛ عبون أخبار الرضاياتيلا، ج ١، ص ٤٦ ـ ٧٤؛ وفي الكاني، ج ١، ص ٥٣ ـ ٧٤؛ وفي الكاني، ج ١، ص ٥٣٢ وفي العطّار إلى آخر الحديث، وفيه: «ثلاثة منهم عليّ» بدل، «أربعة منهم عليّ» والمراد من ثلاثة عليّ غير عليّ بن أبي طالب إنتيلا من أولاد الزهراء إليها، ومعه يكون المسمّون بعليّ أربعة، كما دلّت عليه روايات أخر كثيرة. راجع النيبة للطوسي، ص ١٣٩ بسند آخر. كما في بحد الأنواد، ج ٣٦، ص ٢٠١.

البَرُّ. أبو عبدالله الحسين بن عليًّ التقيُّ، أمّهما فاطمة بنت محمّد عليًّ أبو محمّد عليًّ بن الحسين العدل، أمّه شهر بانوية بنت يزد جرد ابن شاهنشاه. أبو جعفر، محمّد بن عليًّ الباقر، أمّه أمُّ عبدالله بنت الحسن بن عليًّ بن أبي طالب. أبو عبدالله، جعفر بن محمّد الصادق، أمّه أمُّ فروة بنت القاسم بن محمّد بن أبي بكر. أبو إبراهيم موسى بن جعفر الثقة، أمّه جارية اسمها حميدة. أبو الحسن عليُّ بن موسى الرِّضا، أمّه جارية اسمها نجمة. أبو جعفر محمّد ابن عليًّ الزكيُّ، أمّه جارية اسمها خيزران. أبو الحسن عليُّ بن محمّد الأمين، أمّه جارية اسمها سوسن. أبو محمّد الحسن بن عليًّ الرَّفيق، أمّه جارية اسمها سمانة، وتكنّى بأمٌ الحسن. أبو القاسم محمّد بن الحسن، هو حجّة الله تعالى على خلقه القائم، أمّه جارية اسمها نرجس. صلوات الله عليهم أجمعين المعين المين المعين المين المعين المين الم

07. قال أبو جعفر الصدوق في عون أخبار الإضابية: حدَّ ثنا الحسين بن أحمد بن الحريس (رضي الله عنه)، قال: حدَّ ثنا أبي عن أحمد بن محمّد بن عيسى؛ وإبراهيم بن هاشم، جميعاً عن الحسن بن محبوب، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر الله عن الحسن بن محبوب، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر الله عن الماء جابر بن عبدالله الأنصاري قال: «دخلت على فاطمة الله وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء، فعددت اثني عشر اسماً آخرهم القائم، ثلاثة منهم محمّد، وأربعة منهم علي صلوات الله عليهم أجمعين».

ورواه أيضاً في العيون: عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار (رضى الله عنه)، قال:

<sup>1.</sup> كمال الدين، ص ٣٠٥ ـ ٣٠٧، ومثله في عيون أخبار الرضائية ، ج ١، ص ٤٠ ـ ١٤؛ وفيه: «الحسين بن اسماعيل» بدل: «الحسن بن إسماعيل» و«عبيدالله بن محمّد السلمي»، بدل «عبدالله بن محمّد السلمي» و«محمّد بن محمّد» بدل «محمّد بن سعيد بن محمّد» وفيه: «بمولود الحسين» بدل «بمولود الحسن ينظين». عنهما في محار الأنوار، ج ٣٦، ص ١٩٣؛ الاحتجاج، ج ٢، ص ٢٩٦ ـ ٢٩٨؛ و عن كمال الدين بالاختصار في ومائل النبعة، ج ١١، ص ٤٩٠.

رواه مختصراً مع زيادة في آخره بسند آخر من غير جابر في كمال الدين. ص ٣١٢. وعيون اخبار الرضائيّ . ج ١ . ص ٤٥؛ وعنه في اللجواهر السنية. ص ١٦٣. وبحارالأنوار، ج ٣٦. ص ٢٠١؛ إعلام الورى، ص ٣٧٤.

حدّثني أبي عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن الحسن بن محبوب، إلى آخر الحديث.

ورواه في من لا يحضره الفقيه بإسناده عن الحسن بن محبوب... إلى آخره، وفيه: «أحدهم القائم»، بدل: «آخرهم القائم».

ثمّ قال: قد أخرجت الأخبار المسندة الصحيحة في هذا المعنى في كتاب كمال الدين وتمام النعمة في إثبات الغيبة وكشف الحيرة!

20. قال أبو جعفر الصدوق: حدَّثنا عليُّ بن الحسين بن شاذويه المؤدِّب، وأحمد ابن هارون الفامي (رضي الله عنهما)، قالا: حدَّثنا محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري عن أبيه، عن جعفر بن محمّد بن مالك الفزاريِّ الكوفيِّ، عن مالك السلوليِّ، عن درست، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن جبلّة، عن أبي السفاتج، عن جابر الجعفيِّ، عن أبي جعفر، محمّد بن عليٍّ الباقر إلى من عن جابر بن عبدالله الأنصاريِّ قال: «دخلتُ على مولاتي فاطمة بي وقدّامها لوح يكاد ضوؤه يغشي عبدالله الأنصاريِّ قال: «دخلتُ على مولاتي فاطمة بي وقدّامها لوح يكاد ضوؤه يغشي الأبصار، فيه اثنا عشر اسماً ثلاثة في ظاهره وثلاثة في باطنه، وثلاثة أسماء في طرفه، فعددتُها فإذا هي اثنا عشر اسماً، فقلتُ: أسماء من هؤلاء؟ قالت: هذه أسماء الأوصياء، أوَّلهم: ابن عمّي وأحد عشر من ولدي، آخرهم: القائم صلوات الله عليهم أجمعين، قال جابر: فرأيت فيها محمّداً في ثربعة مواضع» ٢.

٥٥. قال الحافظ رجب البرسي: روى جابر عن الزهراء على حديث اللوح ونسخته:

١. عيون أخيار الرضايائيج، ج١، ص٤٧؛ كمال الدين، ص ٣٠٨ ـ ٣١٣؛ وعنهما بحارالأنوار، ج ٣٦، ص ٢٠١ و العوالم. ج ٣، ص ٥٦: من الا يحضره الفقيه، ج ٤. ص ١٨٠؛ وعنه في وسائل الشيعة، ج ١١، ص ٤٩٠ ـ ٩١. عيون أخيار الرضائيليج، ج ١، ص ٤٦؛ كمال الدين، ص ٣١١؛ عنهما في بحار الأنوار، ج ٣٦، ص ٢٠١؛ ووسائل الشيعة، ج ١١، ص ٤٩١.

### بسم الله الرّحمن الرّحيم

هذا كتاب من الله العزيز الحكيم إلى محمّد نبيّه، وسفيره، نزل به الروحُ الأمينُ من ربِّ العالمين، عَظِّم يا محمّد أمرى، واشكر نعمائي، إنّني أنا الله، لا إله إلّا أنا، فمن رجا غير فضلي وخاف غير عدلي عذَّبتُه عذاباً أليماً ، فإيّاي فاعبد، وعليَّ فتوكُّلْ ، إنِّي لم أبعث ـ نبيّاً قطَّ فأكملتُ أيّامه إلاّ جعلتُ له وصيّاً ، وإنّى فضّلتُك على الأنبياء، وجعلتُ لك عليّاً وصيًّا. وكرّمتُك بشبلَيك وسبطَيك: حسن وحسين، وجعلتُ حسناً معدنَ وحيى بعد أبيه، وجعلتُ حسيناً خازنَ وحيى، وأكر متُه بالشهادة، وأعطيتُه مواريث الأنبياء، فهو سيّد الشهداء، وجعلتُ كلمتي الباقية في عقبه أُخرجُ منه تسعةَ أبرار هداةٍ أطهار، منهم: سيّد العابدين وزين أوليائي، ثمّ ابنه محمّد شبيه جدّه المحمود. الباقر لعلمي، هلك المر تابون في جعفر ، الرادّ عليه كالرادّ عليَّ ، حقّ القول منّى أن أهيج بعده فتنةً عمياءً ، من جَحدَ وليّاً من أوليائي فقد جَحدَ نعمتي، ومن غيّر آية من كتابي فقد افتري عليَّ، ويل للجاحدين فضل موسى عبدي وحبيبي، وعليّ ابنه وليّي وناصري، ومن أضع عليه أعباء النبوّة، يقتُلُه عفريت مريد، حقَّ القول منّى لأقرّن عينَه بمحمّد ابنه موضع سرّى. ومعدن علمي، وأختمُ بالسعادة لابنه عليّ الشاهد على خلقي، أخرجُ منه خازنَ علمي الحسن الداعي إلى سبيلي، وأكمل ذلك بابنه زكيّ العالمين، عليه كمالُ موسى، وبهاءُ عيسى، وصبرُ أيُّوبَ، يُذَلُّ أوليائي في غيبته، وتتهادي رؤوسهم إلى الترك والديلم. وتُصبَعُ الأرضُ بدمائهم، ويكونون خائفين، أولئك أوليائي حقّاً. بهم أكشفُ الزلازلَ والبلاء، أولئك عليهم صلوات من ربّهم، ورحمة، وأولئك هم المهتدون ١.

تذكرة

قد نقل حملة الأخبار ومؤلَّفو الكتب الكبار حديثَ اللوح بأسانيد مختلفةٍ متعدّدةٍ

١. مشارق أنوار اليقين، ص ١٠٣ ــ ١٠٤، وعنه في الجواهر السنّية، ص ١٦٣ ــ ١٦٤.

مرّةً بالإجمال والاختصار، وأخرى بالتفصيلِ والكمالِ، ولكنّ مع ذلك مفاد مجملِها ومطوَّلِها واحدٌ، وجملتُها متفقّةٌ في الأئمَّة الاثني عشر الله السمائهم، وخصوصيّاتهم، وترتيبهم.

وقد أشار إليه الشيخ المفيد في الإرشاد '، والخزّاز في كفاية الأثر '، والمسعودي في إثبات الوصية' .

وقد روى أبو جعفر الصدوق عن أبي محمّد، الحسن بن حمزة العلوي، قال: حدّثنا أبو جعفر، محمّد بن الحسين بن درست السروي عن جعفر بن محمّد بن مالك، قال: حدّثنا محمّد بن عمران الكوفي عن عبدالرحمن بن أبي نجران وصفوان بن يحيى، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله إلى أنّه قال: «ياإسحاق، ألا أبشّرك؟ قبلت: بلى جعلني الله فداك \_ يابن رسول الله و قال: وجدنا صحيفةً بإملاء رسول الله وخط أمير المؤمنين إلى فيها:

بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من الله العزيز العليم». إلى آخره ٤.

١. الإرشاد، ج ٢، ص ١٣٨.

٢. كفاية الأثر، ص ١٩٦.

٣. إثبات الوصية، ص ١٦٥.

عيون الأخبار الوضائيني، ج ١، ص ٤٥؛ عنه في اللجواهر السنية، ص ١٦٢؛ المناقب (ابن شهر آشوب)، ج ١، ص
 ٢٩٨.

# باب في فضائلِ أميرِ المؤمنينَ، الإمامِ عليِّ بن أبيطالبِ إِلِهِ، وشيعتِهِ ومحبّيه والنصِّ بأنّه خليفةُ رسولِاللّه ﷺ و وصيُّه والقائم مقامَه

07. قال الشيخ الأقدم، محمّد بن إبراهيم النعماني: حدَّ ثنا محمّد بن عبدالله بن المعمّر الطبراني بطبريَّة، سنة ثلاثٍ وثلاثين وثلاثمائة \_ وكان هذا الرجل من موالي يزيد بن معاوية ومن النصّاب \_ قال: حدّ ثني أبي، قال: حدّ ثني عليّ بن هاشم والحسين بن السَّكن، معاً قالا: حدّ ثنا عبدالرَّ زاق بن همام، قال: أخبرني أبي عن مينا مولى عبد الرحمن بن عوف، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: وفد على رسولِ الله يَنْ أهلُ اليمن، فقال النبي عَنْ : «جاء كم أهلُ اليمن، يبسون بسيساً»، فلما دخلوا على رسول الله عَنْ قال: «قوم رقيقة قلوبهم، راسخ إيمانهم، منهم المنصور يخرج في سبعين ألفاً ينصر خلفي وخلف وصيّي، حمائل سيوفهم المسك».

فقالوا: يا رسول الله، ومن وصيَّك؟ فقال: «هو الذي أمركم الله بالاعتصام به، فقال جلَّ وعزَّ:﴿وَٱعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِـيعاً وَلا تَفَرَّقُولُهِ \.

فقالوا: يا رسول الله، بيَّن لنا ما هذا الحبل، فقال: هو قول الله، ﴿إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ ٱللَّهِ وَحَبْل مِنَ ٱلنَّاسِ﴾ ٢، فالحبل من الله كتابه، والحبل من الناس وصيِّى».

۱. آل عمران (۳): ۱۰۳.

۲. آل عمران (۳): ۱۱۲.

فقالوا: يا رسول الله، من وصيُّك؟ فقال: «هو الَّذِي أنزل الله فيه:﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يا حَسْرَتَىٰ عَلَىٰ ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ ١».

فقالوا: يا رسول اللهِ، وما جنبُ الله هذا؟ فقال: «هو الَّذي يقول الله فيه: ﴿وَيَسَوْمَ يَسَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يا لَيْتَنِسَى ٱتَّخَذتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً ﴾ ٢ هو وصيِّي، والسبَّيل إلىّ من بعدي».

فقالوا: يا رسول الله، بالَّذي بعثك بالحق نبيًّا أرِناه فقد اشتَقْنا إليه.

فقال: «هو اللذي جعَلهُ الله آيةً للمؤمنين المتوسِّمين، فإنْ نَظَرْتم إليه نظر من كان له قلبٌ، أو ألقى السمع وهو شهيدٌ عرفتم أنَّه وصيِّي كما عرفتم أنَّى نبيّكم، فتخللوا الصُّفوف، و تصفَّحوا الوجوه، فمن أهوَتْ إليه قلوبُكم فإنَّه هو؛ لأنَّ الله عزّ وجلّ يقول في كتابه: ﴿فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النّاسِ تَهْوِى إِلَيْهِم ﴾ "، أي إليه وإلى ذرِّيته على ».

ثمّ قال: فقام أبو عامر الأشعري في الأشعريين، وأبو غرّة الخولانيُّ في الخولانيَّين، وظبيان وعُثمان بن قيس في بني قيس، وعرنة الدوسي في الدوسيّين، ولاحق بن علاقة، فتخلّلوا الصُّفوف، وتصفّحوا الوجوه، وأخذوا بيد الأنزع الأصلع البطين، وقالوا: إلى هذا أهوَتْ أفئدتُنا يا رسولَ الله، فقال النبيُّ عَلَيُّ: «أنتم نجبة الله حين عرفتم وصيَّ رسولِ الله قبل أن تُعَرَّفوه، فبم عرفتم أنَّه هو»؟ فرفعوا أصواتهم يبكون ويقولون: يا رسول الله، نظرنا إلى القوم فلم تحنَّ لهم قلوبُنا، ولمّا رأيناه رجفت قلوبُنا ثمّ اطمأنَّت نفوسُنا، وانجاشت أكبادُنا، وهملت أعينُنا، وانثلجت صدورُنا حتى كأنَّه لنا أبُ ونحن له بنون. فقال النبي عَلَيُهُ: ﴿ وَما يَعْلَمُ تَأُويلَهُ إِلّا اللّهُ وَالرّاسِخُونَ فِي ٱلعِلْمِ \*، أنتم منهم فقال النبي عَلَيُهُ: ﴿ وَما يَعْلَمُ تَأُويلَهُ إِلّا اللّهُ وَالرّاسِخُونَ فِي ٱلعِلْمِ \*، أنتم منهم بالمنزلة الّتي سبقت لكم بها الحسني، وأنتم عن النّار مبعدون».

۱. الزمر (۳۹): ۵٦.

٢. الفرقان (٢٥): ٢٧.

٣. إبراهيم (١٤): ٤٧.

٤. آل عمران (٣):٧.

قال: فبقي هؤلاء القوم المسمّون حتى شهدوا مع أمير المؤمنين عليه الجملَ وصفّينَ، فقُتِلُوا بصفّينَ رحمهم الله، وكان النبي على بشّرهم بالجنّة، وأخبرهم أنّهم يَستشهدون مع على بن أبى طالب على الم

00. قال شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي: أخبرنا جماعة عن أبي المفضّل، عن محمّد بن القاسم بن زكريّا المحاربي، عن محمّد بن تسنيم الحضرميّ، عن عمرو ابن معمّر، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى، عن أبيه جعفر بن محمّد، عن أبيه محمّد بن عليّ، عن جابر بن عبدالله قال: «بعث النبيّ خالد بن الوليد والياً على محمّد بن عليّ، عن جابر بن عبدالله قال: «بعث النبيّ في خالد بن الوليد والياً على صدقات بني المصطلق حيّ من خزاعة، وكان بينه وبينهم في الجاهليّة ذحل أ، فأوقع بهم خالد، فقتل منهم، واستاق أموالهم، فبلغ النبيّ على ما فعل، فقال: اللّهم، إنّي أبرأ إليك ممّا صنع خالد. وبعث إليهم عليّ بن أبي طالب إلى بمال، وأمرَه أن يُؤدّي إليهم دياتٍ من قتل رجالِهم.

فانطلق علي إلى فأدى اليهم دياتِ رجالِهم، وما ذهب لهم من أموالهم، وبقي معه من المال زعبة "، فقال لهم: هل تفقدون شيئا من أموالِكم وأمتعتِكم؟ فقالوا: ما نفقد شيئا إلا ميلغة كلابِنا، فدفع إليهم ما بقي من المال، فقال: هذا لميلغة كلابِكم، وما أنسيتم من متاعِكم، وأقبل إلى النبي على فقال: ما صنعت؟ فأخبرَه بخبرِه حتى أتى على حديثهم، فقال النبي على أرضيتني رضي الله عنك، يا علي، أنت هادي أمتي، ألا إنّ السعيد كلّ السعيد من أحبّك وأخذ بطريقتك، ألا إنّ الشقي كلّ الشقي من خالفك و رغب عن طريقك إلى يوم القيامة أ.

٥٨. قال شيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسى: أخبرنا محمّد بن محمّد، قال:

١. الغيبة (للنعماني). ص ٣٩ ــ ٤١؛ عنه في بعدار الأنوار. ج ٣٦. ص ١١٢. وفي ص١٧ مختصرًا.

<sup>(</sup>٢) الذحل: النأر .

٣. الزعبة: القطعة من المال.

٤. الأمالي و المجالس، ص ٩٨ ٤. عنه في بحار الأنوار، ج ٢١، ص١٤٣.

أخبرني أبو نصر محمّد بن الحسين البصير، قال: حدّثنا محمّد بن إسماعيل الحاسب، قال: حدّثنا أحمد بن إدريس، قال: حدّثنا أحمد بن إدريس، قال: حدّثنا نصر بن النصير البحراني عن أبيه، عن جابر بن عبدالله الانصاري، قال: قال رسول الله عن أبيه، عن جابر بن عبدالله الانصاري، قال: قال رسول الله عنه عن أبيه، عن جابر بن عبدالله الناس، اتّقوا الله واسمعوا».

قالوا: لمن السمع والطاعة بعدك يارسول الله؟ قال: «لأخي وابن عميّ ووصيّي عليّ بن أبى طالب».

قال جابر بن عبدالله: فعصوه والله، وخالفوا أمره، وحملوا عليه السيوف'.

09. قال شيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسي: أخبرنا أبو عمر، قال: أخبرنا أحمد، قال: حدّثنا إبراهيم بن أنس أحمد، قال: حدّثنا إبراهيم بن أحمد بن الحسن القطواني، قال: حدّثنا إبراهيم بن جعفر بن عبدالله بن محمّد بن سلمة عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله، قال: كنّا عند النبيّ فأقبل عليّ بن أبي طالب في فقال النبيّ فقال النبيّ وقد أتاكم أخي»، ثمّ التفت إلى الكعبة فضربها بيده ثمّ قال: «والذي نفسي بيده، إنّ هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة \_ ثمّ قال: \_إنّه أوّلكم إيماناً معي، وأوفاكم بعهد الله، وأقومكم بأمر الله، وأعدلكم في الرعيّة، وأقسمكم بالسويّة، وأعظمكم عند الله من يّة».

قال: فنزلت ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولَـٰئِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلبَرِيَّقِ ٢. قال: وكان أصحاب محمّد رسول الله ﷺ إذا أقبل علي ﷺ قالوا: قـد جـاء خـير البريّة ٣.

١. المصدر الأوّل، ص ٥٨. عنه في المصدر الثاني. ج ٣٨، ص ١١٠.

۲. البينة (۹۸): ۷.

٣. الأمالي والمجالس، ص ٢٥١ ـ ٢٥٢؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٣٨، ص ٥؛ تفيير فرات الكوفي، ص ٥٨٥ بسند آخر وتفاوت يسير وفيه: «قد أتاكم أخي» ثمّ التفت إلى الكعبة، فقال: «وربّ هذا البيت، الى أخره. عنه في بحار

٠٦٠. روى ابن شهر آشوب مرسلاً عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر الله، عن جابر، قال: «كلّمت الشمس عليّ بن أبي طالب سبعَ مرّات:

فأوّل مرّة؛ قالت له: يا إمام المسلمين، اشفع لي إلى ربّي أن لا يعذّبني.

والثانية: قالت له: مرنى أحرق مبغضيك؛ فإنَّى أعرفهم بسيماهم.

والثالثة: ببابل وقد فاتته العصر، فكلّمها وقال لها: ارجعي إلى مـوضعك فأجـابته بالتلبية.

والرابعة: قال: يا أيّتها الشمس، هل تعرفين لي خطيئة؟ قالت: وعزّة ربّي لو خلق الله الخلق مثلك لم يخلق النار.

والخامسة: فإنّهم اختلفوا في الصلاة في خلافة أبي بكر، فخالفوا عليّاً، فـتكلّمت الشمس ظاهرة، فقالت: الحقّ له، وبيده، ومعه، سمعته قريش ومن حضره.

والسادسة: حين دعاها فأتته بسطل من ماء الحياة، فتوضّأ للصلاة، فقال لها: من أنت؟ فقالت: أنا الشمس المضيئة.

والسابعة: عند وفاته حين جاءت، وسلّمت عليه، وعهد إليها، وعهدت إليه» ١.

٦١. روى ابن شاذان بإسناده عن جابر، أنّه قال: قال رسول الله عليه الله الله على الله على الله على على على على بن أبي طالب؛ لأنهما لله يصعدا قطّ بشيء إلى الله تعالى يسخطه "٢.

<sup>◄</sup> الانواد، ج ٣٥، ص ٣٤٥ و في كتاب بشارة المصطفى عَلَيْهُ، ص ٩١ و ١٩٢ عن محمّد بن عبدالوهّاب الرازي، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن عليّ الصفّار، عن أبي عمران مهدي، عن ابن عقدة، عن محمّد بن أحمد القطواني. الخ. عنه في بحار الانواد، ج ٦٥، ص ١٣٣؛ المنافب لابن شهر آشوب، ج ٣، ص ٦٩ عن الخطيب، عن جابر، والبلاذري في التاريخ، ج ٢، ص ١٦٣ عن عطيّة عن جابر. عن المناقب في بحار الانواد، ج ٣٨. ص ٩ باختصار. ورواه ابن عساكر في ترجمة الإمام عليّ إنها من تاريخ دمنن، ج ٢، ص ٤٤٧، ح ٩٦٨ بطريقه عن جابر.

١. المناقب (ابن شهر أشوب)، ج ٢، ص ٣٢٢، عنه في بحار الأنوار، ج ٤١، ص ١٧٩.

٢. الروضة في الفضائل، ص ١٢ ـ ١٣، ورواه عنه المجلسي في بحار الأنوار، ج ٤٠، ص ٤٣.

77. قال شيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسي: أخبرنا محمّد بن محمّد، قال: حدّثنا أبو الطيب الحسين بن عليّ بن محمّد، قال: حدّثنا عليّ بن ماهان، قال: حدّثنا أبو منصور نصر بن الليث، قال: حدثنا مخول، قال: حدّثنا يحيى بن سالم، عن أبي الجارود زياد بن المنذر، عن أبي الزبير المكّي، عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: قال رسول الله على الولد» .

١. الأمالي والمجالس، ص ٥٣ ـ ٥٤: رواه العلامة المجلسي عنه وعن المستدرك لابن بطريق في بحارالأنوار، ج
 ٣٦، ص ٤: رواه ابن عساكر في ترجمة الإمام عليّ بن أبي طالب إليّالا من تاريخ دمئق، ج ٢، ص ٢٧١، ح ٧٩٧ بطريقه عن جابر.

الخصال، ص ١٣٦؛ الأمالي (الصدوق)، ص ١٣٤، ح ١٦٨؛ عنها في محار الأنوار، ج ٢٧، ص ٢، و ج ٨، ص ١٣١ عن الخصال؛ المحاف الخوارزمي، ص ١٨٨، عنه في كنف الغمة، ج ١، ص ٢٩٦، عنهما في بحار الأنوار، ج ٢٧، ص ٩؛ رواه ابن عساكر في ترجمة الإمام عليّ بن أبي طالب إليّ من تاريخ دمئن، ج ٢، ص ٣٥٥ ـ ٣٥٠؛ الغفائل للإمام أحمد بن حنبل، ج ٢، ص ١٦٨ ـ ١٦٩؛ عنه في تذكرة الخواص، ص ٢٢؛ العمدة (ابن بطريق)، ص ٢٣٣ ـ ٢٣٤ بإسناده عن عبدالله بن أحمد بن حنبل، عن أبي يعلي حمزة بن داود، عن سليمان بن ربيع، عن كادخ بن رحمة، عن مسعر، عن عطيّة، عن جابر.

وأيضاً في العمدة بإسناده عن عبدالله ، عن أحمد بن إسرائيل ، عن محمّد بن عثمان ، عن زكر با بن بحبى ، عن يحيى بن سالم ، عن أشعث ابن عمّ حسن بن صالح ، عن مسعر ، عن عطيّة ، عن جابر . وأيضاً عن ماتب عليّ بن المي طالب إليّا (، ص ٩١ عن أحمد بن المظفّر ، عن عبدالله بن محمّد المزني ، عن أحمد بن عليّ الموصلي ، عن زكريا بن يحيى مثله . وعنه في بحار الانوار ، ج ٣٨ ، ص ٣٣٠.

75. روى شيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسي عن الفحّام، عن المنصوريّ، عن عمّ أبيه، عن أبي الحسن الثالث، عن آبائه إلى عن جابر قال: سمعت ابن مسعود يقول: قال النبيّ يَلِينَ عُرِّمَت النارُ على من آمن بي، وأحبَّ عليّاً وتولّاه، ولعن الله من مارى عليّاً وناواه، عليٌّ منّى كجلدة ما بين العين والحاجب» .

36. روى شيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسي عن الفحام، عن المنصوري، عن عمّ أبيه، قال: حدّثني الإمام عليّ بن محمّد بإسناده عن الباقر الله عن جابر، قال: «كنت أماشي أميرالمؤمنين الله على الفرات إذ خرجت موجة عظيمة فغطّته حتى استتر عني، ثمّ انحسرت عنه ولارطوبة عليه، فوجمت لذلك وتعجّبت وسألته عنه، فقال: ورأيتذلك؟ قال: قلت:نعم.قال: إنّماالملك الموكّل بالماء خرج فسلّم عليّ واعتنقني» ٢.

77. قال شيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسي: أخبرنا جماعة عن أبي المفضّل، قال: حدّثنا أحمد بن الحسن بن هارون بن سليمان الصباحي، وعليّ بن أحمد ابن مروان بن نقيش المقرئ بسرّ من رأى، وأبو ذرّ محمّد بن أحمد بن سليمان الباغندي، قالوا: حدّثنا أحمد بن عبدالله بن يزيد الحنفي المؤدّب، قال: حدّثنا عبدالرزاق بن همام، قال: أخبرنا سفيان بن سعيد الثوري عن عبدالله بن عثمان بن خيثم، عن عبد الرحمن بن بهمان، عن جابر بن عبدالله الانصاري، قال: رأيت رسول الله عن آخذاً بيد عليّ بن أبي طالب وهو يقول: «هذا أمير البررة، وقاتل الفجرة، منصور من نصره، مخذول من خذله».

ثمّ رفع بها صوته: «أنامدينة الحكمة وعليّ بابها،فمن أراد الحكمة فليأت الباب»٣.

الأمالي والمجالس، ص ٢٩٥، عنه في بحار الأنوار، ج ٣٩، ص ٢٤٧.

٢٠ المصدر، ص ٢٩٨. عنه في بحار الأنوار، ج ٣٩. ص ١٠٩ ـ ١١٠ وفيه، بدل خرج: فرح؛ بشارة المصطفى يَتَظِينُهُم،
 ص ١٩٢.

٣. الأمالي والمجالس، ص ٤٨٣؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٤٠.ص ٢٠١؛ مناقب علي بن أبي طالب إليَّالِا، ص ٨٠ عن

77. قال أبو جعفر الصدوق: حدّثنا الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشمي بالكوفة، قال: حدّثنا فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي، قال: حدّثنا محمّد بن عليّ بن معمّر، قال: حدّثنا أحمد بن عليّ الرملي، قال: حدّثنا محمّد بن موسى، قال: حدّثنا يعقوب ابن إسحاق المروزي، قال: حدّثنا عمرو بن منصور، قال: حدّثنا إسماعيل بن أبان عن يحيى بن كثير، عن أبيه، عن أبي هارون العبدي، قال: سألت جابر بن عبدالله الأنصاري عن معنى قول النبيّ عليه لعليّ الله على أمّته في حياته وبعد وفاته، وفرض عليهم طاعته، فمن لم يشهد له بعد هذا القول بالخلافة فهو من الظالمين ١٠.

7۸. قال شيخ الطائفة الطوسي: أخبرنا جماعة عن أبي المفضّل، قال: حدّثنا محمّد ابن مزيد بن محمود الأزهري وابن أبي الأزهر البوشنجي النحوي، قالا: حدّثنا أبو كريب محمّد بن العلاء، قال: حدّثنا إسماعيل بن صبيح اليشكري، قال: حدّثنا أبو أويس عن محمّد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله: أن النبي المنهوقة قال لعلّي إلى الأرضى أن تكون منّي كهارون من موسى، إلّا أنّه لا نبيّ بعدي، ولو كان لكنته».

قال أبو المفضّل: ما كتبت هذا الحديث إلاّ عن ابن أبي الأزهر ٢.

٦٩. روى علمّ بن عيسى الإربلي عن مناقب الخوارزميّ، عن جابر بن عبدالله، أنّه

أحمدبن مظفّر الشافعي، عن محمّد بن عثمان الواسطي، عن أبي الحسن الصيرفي، عن عبدالله بن يزيد، عن
عبدالرزاق، عن سفيان الثوري الخ. عنه في العمدة، ص ٢٩٢؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٤٠، ص ٢٠٦، رواه
ابن عساكر في ترجمة الإمام عليّ بن ابي طالب إليّلا من تاريخ دمثق، ج ٢، ص ٤٧٦ بطريقه عن جابر.

١. معاني الأخبار، ص ٧٤، وعنه في بحار الأنوار، ج ٣٧. ص٢٧٣.

٧. الأمالي والمجالس، ص ٩٩٨؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٣٧، ص ٢٥٦؛ فردوس الأخبار، ج ٣، ص ٦٢ مرسلاً عن جابر، وعنه في بحار الأنوار، ج ٠٤، ص ٢٦؛ الجواهر السينة، ص ١٩١. ذكر العلامة المجلسي حديث المنزلة في شأن أمير المؤمنين عليّ بن ابي طالب إليّه . وذكر رواته وطرقه من كتب العامة في بحار الأنوار، ج ٣٧، ص ٢٦١ وما بعدها وقد ألف أصحابنا الإماميّة حول حديث المنزلة كتباً ورسائل كثيرة، منهم العلامة مير حامد الحسين الهندى. رواه ابن عساكر في ترجمة الإمام علىّ بن أبي طالب من تاريخ دمئن، ج ١، ص ٣٧٦ بطرق عن جابر.

قال: جاءنا رسول الله على ونحن مضطجعون في المسجد وفي يده عسيب رطب، فقال: «تعال «ترقدون في المسجد»؟ قلنا: قد أجفلنا وأجفل علي معنا، فقال رسول الله على «تعال يا علي» إنّه يحل لك في المسجد ما يحل لي، ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلّا النبوّة، والذي نفسي بيده، إنّك لذائد عن حوضي يوم القيامة، تذود عنه رجالاً كما يذاد البعير الضال عن الماء بعصاً لك من عوسج، كأنّي أنظر إلى مقامك من حوضي» .

١٠ كنف الغمة، ج ١، ص ١٥١ ـ ١٥٢؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٣٧، ص ٢٦٠؛ الساقب [الخوارزمي]. ص ٦٠:
 رواه ابن عساكر في ترجمة الإمام عليّ بن أبي طالب إليّلا من تاريخ دمثق، ج ١، ص ٢٩٠ عن جابر.

أقول: قال السيد بن طاووس: قد صنّف القاضي أبو القاسم عليّ بن المحسن بن عليّ التنّوخيّ وهو من أعيان رجالهم كتاباً سمّاه ذكر الردادت عن النبي عليه الأمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب إليه : (أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبيّ بعدي، وبيان طرقها واختلاف وجوهها» رأيت هذا الكتاب من نسخة نحو ثلاثين ورقة عتيقة عليها رواية، تباريخ الرواية سنة خمس وأربعين وأربعمائة، وروى التنوخيّ حديث النبيّ يَيْلِيه لعليّ يليه المؤمنين عليّ بن أبي طالب إليه المؤمنين عليّ بن أبي طالب المؤمنين عليّ بن أبي طالب إليه وقاص وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عبّاس وجابر بن عبدالله الأنصاريّ وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وجابر بن سمرة ومالك بن حويرث والبراء بن عازب وزيد بن أرقم وأبي رافع مولى رسول وأبي سعيد الخدري وجابر بن مالك وأبي أبي أوفي وأبي سريحة وحذيفة بن أسيد وأنس بن مالك وأبي بريدة الأسلمي وأبي أيوب الأنصاريّ وعقيل بن أبي طالب وحبشي بن جنادة السلوليّ ومعاوية بن أبي سفيان وأمّ المسمة زوجة النبيّ يَنِيه وأسماء بنت عميس وسعيد بن العسين عليه ومحمّد بن عليّ بن الحسين المنه وحبيب بن أبي سلمة زوجة النبيّ يَنه وأسماء بنت عميس وسعيد بن العسيّب ومحمّد بن عليّ بن الحسين المنه وحبيب بن أبي طاط قها محرّاً.

وقد ذكر الحاكم أبو نصر الحربيّ في كتاب النحقيق لما احتج به أبير المؤمنين المنظل يوم المنورى وهذا الحاكم المذكور من أعيان الأربعة المذاهب، وقد كان أدرك حياة أبي العبّاس ابن عقدة الحافظ، وكان وفاة ابن عقدة سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة، فذكر أنّه روى قول النبيّ يَنظِيُّ في عليّ المنظل «أنت منّي بمنزلة هارون من موسى» عن خلق كثير، ثمّ ذكر أنّه رواه عن أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعبدالرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقّاص والحسن بن عليّ بن أبي طالب وعبدالله بن عبّاس وعبدالله بن عمر بن الخطّاب وابن المنذر وأبيّ بن كعب وأبي اليقظان وعمّار بن ياسر وجابر بن عبدالله الأنصاريّ وأبي سعيد الخدريّ ومالك بن حويرث وزيد بن أرقم والبراء بن عازب وأنس بن مالك وجابر بن سمرة وحبشي بن جنادة ومعاوية بن أبي سفيان وبريدة الأسلميّ والبراء بن عازب وأنس بن مالك وجابر بن سمرة وحبشي بن جنادة ومعاوية بن أبي سفيان وبريدة الأسلميّ

٧٠. روى شيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: سمعت النبيّ يقول: «من أحبّ أن يجاور الخليل في داره، ويأمن حرّ ناره، فليتولّ علىّ بن أبى طالب» \.

٧١. قال الشيخ الطوسي في كتاب النيبة: أخبرنا ابن أبي جيد، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن أبي القاسم البرقي، عن محمّد بن عليّ أبي سمينة الكوفي، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن أبان بن أبي عيّاش، عن سليم بن قيس الهلالي، عن جابر بن عبدالله الأنصاري وعبدالله بن عبّاس قالا: قال رسول الله يَيْنِ في وصيّته لأمير المؤمنين الله: «يا عليّ، إنّ قريشاً ستظاهر عليك، وتجتمع كلمتهم على ظلمك وقهرك، فإن وجدت أعواناً فجاهدهم، وإن لم تجد أعواناً فكفّ يدك، واحقن دمك، فإنّ الشهادة من ورائك، لعن الله قاتلك» ٢.

٧٢. روى محمّد بن محمّد المفيد عن محمّد بن الحسين المقري، قال: حدّثنا أبوعبدالله الحسين بن عليّ الرازي، قال: حدّثنا جعفر بن محمّد الحنفي، قال: حدّثني يحيى بن هاشم السمسار، قال: حدّثنا عمرو بن شمر، قال: حدّثنا حمّاد، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله بن حرام الأنصاري، قال: أتيت رسول الله من وصيّك؟ قال: فأمسك عنّى عشراً لا يجيبني، ثمّ قال:

وفاطمة بنت رسول الله عليه وفاطمة بنت حمزة وأسماء بنت عميس وأروى بنت الحارث بن عبدالمطّلب،
 انتهى. الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف، ص ٥٣ \_ ٥٥.

روى ابن الأثير في جامع الأصول، ج ٩، ص ٢٦٨ عـ ٢٦٩ من صحيح البخاري وصحيح مسلم وسن النرمذي عن سعد بن أبي وقاص بسندين وعن جابر حديث المنزلة كما مرّ برواية ؟؟؟ ورواه البغوي في المصابيح، ج ٤، ص ١٧٠، وفي شرح السنة، ج ١٤، ص ١١٨، والبيضاوي في المشكاة، عن الصحيحين، ومسند احمد، ج ١، ص ١٨٥. عنها في بحاد الأنوار، ج ٣٧، ص ٢٦٨ ـ ٢٦٩.

١. الأمالى والمجالس، ص ٢٩٥؛ عنه في بحار الأنوار. ج ٣٩، ص ٢٤٧؛ بـثارة السصطفي، ص ١٨٧.

الغيبة، ص ١٩٣١. وفيه ص ٣٣٤ \_ ٣٣٥ مرفوعاً عن سليم بن قيس. عنه في اثبات الهداة. ج ١، ص ٢٩٦.
 ومستدرك الوسائل، ج ١١. ص ٧٤.

«يا جابر، ألا أخبرك عمّا سألتني»؟ فقلت: بأبي أنت وأمي أم والله لقد سكتً عنّي حتى ظننت أنّك وجدت عليّ، فقال: «ما وجدت عليك يا جابر، ولكن كنت أنتظر ما يأتيني من السماء، فأتاني جبريل على فقال: يامحمّد، إن ربّك يقرئوك السلام ويقول لك: إنّ عليّ بن أبي طالب وصيّك وخليفتك على أهلك وأمّتك، والذائد عن حوضك، وهو صاحب لوائك، يقدمك إلى الجنة».

فقلت: يا نبيّ الله، أرأيت من لا يؤمن بهذا أقتله؟ قال: «نعم يا جابر، ما وضع هذا الموضع إلاّ ليتابع عليه، فمن تابعه كان معي غداً، ومن خالفه لم يرد عليّ الحوض أبداً» \.

٧٧. قال الفتّال النيشابوري: قال جابر بن عبدالله الأنصاريّ: سألت رسول الله على عن ميلاد أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب إلى فقال: «آه آه، لقد سألتني عن خير مولود وُلِدَ بعدي على سنّة المسيح إلى الله تبارك وتعالى خلقني وعليّاً من نور واحد قبل أن يخلق الخلق بخمسمأئة ألف عام، فكنّا نسبّح الله ونقدّسه، فلمّا خلق الله تعالى آدم قذف بنا في صلبه، واستقررت أنا في جنبه الأيمن وعليّ في الأيسر، ثمّ نقلنا من صلبه في الأصلاب الطاهرات إلى الأرحام الطيّبة، فيلم نزل كذلك حتى أطلعني الله تبارك وتعالى من ظهر طاهر وهو عبدالله بن عبد المطلّب، فاستودعني خير رحم وهي آمنة، ثمّ أطلع الله تبارك وتعالى عليّاً من ظهر طاهر وهو أبو طالب واستودعه خير رحم، وهي فاطمة بنت أسد.

- ثمّ قال: - يا جابر، ومن قبل أن يقع عليٌّ في بطن أمّه كان في زمانه رجل عابد راهب يقال له: المثرم بن رعيب بن الشيقنام، وكان مذكوراً في العبادة، قد عبدالله مائة وتسعين سنة ولم يسأله حاجة، فسأل ربّه أن يريه وليّاً له، فبعث الله تبارك وتعالى

١. الأمالي [مفيد]. ص ١٦٨. المجالس والأمالي للطوسي، ص ١٩٠. عنهما بحار الأنوار. ج ٣٨، ص ١١٤.روى صدره الحرّ العاملي عن الطوسي في الجواهر السنية، ص ١٩٩؛ بشارة المصطفى، ص ١٠٠ ـ ١٠١ بإسناده عن الطوسي.

بأبي طالب إليه، فلمّا أن بصر به المثرم قام إليه، فقبّل رأسه، وأجلسه بين يديه، فقال: من أنت يرحمك الله؟ قال: رجل من تهامة، فقال: من أيّ تهامة؟ قال: من مكّة، قال: ممّن؟ قال: من عبد مناف، قال: من أيّ عبد مناف؟ قال: من بني هاشم، فو ثب إليه الراهب، فقبّل رأسه ثانياً، وقال: الحمد لله الّذي أعطاني مسألتي فلم يمتني حتّى أراني وليّه.

ثمّ قال له: أبشر يا هذا، فإنّ العليّ الأعلى قد ألهمني إلهاماً فيه بشارتك، قال أبوطالب: وما هو؟ قال: وَلدُ يَخرج من صلبِك هو وليّ الله تبارك اسمه وتعالى ذكره، وهو إمامُ المتقين، ووصيُّ رسول الله، فإن أدركتَ ذلك الولدَ فَاقرأه منّي السلام، وقل له: إنّ المثرمَ يقرئوك السلامَ وهو يَشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأنّ محمّداً عبدُه ورسولُه، وأنّك وصيّة حقاً، بمحمّد تَتمُّ النبوّة، وبك تَتمُّ الوصيّةُ.

\_قال: \_فبكى أبو طالب، وقال له: ما اسمُ هذا المولود؟ قال: اسمُه عليّ، فقال أبوطالب: إنّي لا أعلم حقيقة ما تقوله إلّا ببرهانٍ بيّن، ودلالةٍ واضحةٍ، قال المِثرم: فما تريد أن أسألَ الله لك أن يُعطِيكَ في مكانِك ما يكون دلالة لك؟

قال أبو طالب: أريدُ طعاماً من الجنّة في وقتي هذا، فدعا الراهبُ بذلك فما استتمَّ دعاؤه حتى أتي بطبقٍ عليه من فواكِه الجنّةِ رطبة وعنبة ورمّان، فتَناوَل أبوطالب منه رمّانةً ونهض فرحاً من ساعته حتّى رجع إلى منزله، فأكلها فَتحوّلت ماءً في صُلبه، فجامعَ فاطمةَ بنتَ أسد، فحملت بعليّ إلى وارتجّت الأرضُ وزَلزَلت بهم أيّاماً حتّى لقيت قريش من ذلك شدّةً وفزعوا، وقالوا: قوموا بآلهتكم إلى ذروةِ أبي قبيس حتّى نسألهم أن يُسكِّنوا ما نزل بكم وحلَّ بساحتكم، فلمّا اجتمعوا على ذروة جبل أبي قبيس، فجعل يَرتجُّ ارتجاجاً حتّى تَدَكدكَت بهم صمُّ الصخور، وتَناثَرت وتساقطت الآلهةُ على وجهِها، فلمّا بَصروا بذلك قالوا: لا طاقةَ لنا بما حلّ بنا، فَصعدَ أبو طالب الجبلَ وهو غير مكترثٍ بماهم فيه، فقال: يا أيّها الناس، إنّ الله تبارك وتعالى قد أحدثَ في هذه اللّيلة حادثةً، وخَلق فيها خلقاً، إن لم تُطيعوه، ولم تُقِرّوا بولايته،

وتُشهدوا بإمامته لم يَسكن ما بكم، ولا يكون لكم بتهامةَ مسكن، فقالوا: يا أبا طالب، إنَّا نقول بمقالتك، فبكى أبو طالب ورفع يده إلى الله عزُّوجلٌ وقال: إلَّـهي وسـيّدي، أسألك بالمحمّديّة المحمودة، وبالعلويّة العالية، وبالفاطميّة البيضاء إلّا تفضّلتَ على تهامة بالرأفة والرحمة، فوالَّذي فلق الحبّة وبرأ النسمة، لقد كانت العرب تكتب هذه الكلمات، فتدعوا بها عند شدائدها في الجاهليّة وهي لا تعلمُها ولا تعرَفُ حـقيقتُها، فلمّا كانت اللّيلة الّتي وُلِدَ فيها أمير المؤمنين ﷺ أشرقتِ السماءُ بضيائها، وتضاعف نورُ ا نجومِها، وأبصرت من ذلك قريشُ عجباً، فهاج بعضها في بعض وقالوا: قد أحدث في السماء حادثة، وخرج أبو طالب يتخلّل سكك مكّة وأسواقها ويقول: يا أيّها الناس، تمّت حجّة الله، وأقبل الناس يسألونه عن علّة ما يرونه من إشراق السماء، وتضاعف نور النجوم، فقال لهم: أبشروا، فقد ظهر في هذه اللَّيلة وليٌّ من أولياء الله يكمّل الله فيه خصال الخير، ويختم به الوصيّين، وهو إمام المتّقين، وناصر الدين، وقامع المشركين، وغيظ المنافقين، وزين العابدين، ووصيّ رسول ربّ العالمين، إمام هديّ، ونجم علا، ومصباح دجي، ومبيد الشرك والشبهات، وهو نفس اليقين، ورأس الدين، فلم يــزل يكرّر هذه الكلمات والألفاظ إلى أن أصبح، فلمّا أصبح غاب عن قومه أربعين صياحاً».

قال جابر: فقلت: يا رسول الله، إلى أين غاب؟ قال: «إنّه مضى يطلب المثرم، وقد مات في جبل اللّكام، فاكتم يا جابر؛ فإنّه من أسرار الله المكنونة، وعلومه المخزونة، وإنّ المثرم كان وصف لأبي طالب كهفاً في جبل اللّكام وقال له: إنّك تجدني هناك حيّاً أو ميّتاً، فلمّا مضى أبو طالب إلى ذلك الكهف، ودخل إليه وجد المثرم ميّتاً جسداً ملفوفاً في مدرعة مسجّى بها إلى قبلته، فإذا هناك حيّتان: إحداهما بيضاء والأخرى سوداء، وهما يدفعان عنه الأذى، فلمّا بصرتا بأبى طالب غربتا في الكهف، ودخل أبو

١. كغراب ورمان يسامت حماة وشيزر وأفامية ويمتذ شمالاً إلى صهيون والشفر وبكاس وينتهي عند أنطاكية ( القاموس).

طالب إليه، فقال: السلام عليك يا وليّ الله ورحمة الله وبركاته، فأحيا الله تبارك وتعالى بقدرته المشرم، فقام قائماً يمسح وجهه وهو يقول: أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأنّ محمّداً عبده ورسوله، وأنّ عليّاً وليّ الله، والإمام بعد نبيّ الله.

فقال أبو طالب: أبشر، فإنّ عليّاً فقد أطلع إلى الأرض، فقال: ما كانت علامة اللّيلة الّتي طلع فيها؟ قال أبو طالب: لمّا مضى من اللّيل الثلث أخذت فاطمة ما يأخذ النساء عند الولادة، فقلت لها: ما لكِ يا سيّدة النساء؟ قالت: إنّي أجد وهجاً، فقرأتُ عليها الاسم الّذي فيه النجاة فسكنت، فقلت لها: إنّي أنهض فآتيك بنسوة من صواحبك تعينك على أمرك في هذه الليلة، فقالت: رأيك يا أبا طالب، فلمّا قمت لذلك إذا أنا بهاتف هتف من زاوية البيت وهو يقول: أمسك يا أبا طالب، فإنّ وليّ الله لا تمسّه يد نجسة، وإذا أنا بأربع نسوة دخلن عليها، وعليهنّ ثياب كهيئة الحرير الأبيض، وإذا رائحتهنّ أطيب من المسك الأذفر، فقلن لها: السلام عليكِ يا وليّة الله، فأجابتهنّ، ثمّ رائحتهنّ أطيب من المسك الأذفر، فقلن لها: السلام عليكِ يا وليّة الله، فأجابتهنّ، ثمّ جلسن بين يديها ومعهنّ جؤنة من فضّة، فآنسنها حتّى وُلدَ أمير المؤمنين هي الله ومعهن جؤنة من فضّة، فآنسنها حتّى وُلدَ أمير المؤمنين هي الله ومعهن جؤنة من فضّة، فآنسنها حتّى وُلدَ أمير المؤمنين هي الله ومعهن جؤنة من فضّة، فآنسنها حتّى وُلدَ أمير المؤمنين هي الله ومعهن جؤنة من فضّة، فآنسنها حتّى وُلدَ أمير المؤمنين هي الله والمتهن المؤمنين هي الله والمنهن المؤمنين الها المنه المنه المؤمنين الها المنه المؤمنين الها الله المنه المؤمنين الها الله الله المنه المؤمنين الها الله المنه المؤمنين الهر المؤمنين الهراء المؤمنين الهراء المنه المؤمنين الهراء المؤمنين الهراء المؤمنين الهراء المؤمنين الهراء المؤمنين الهراء المؤمنين المؤمنين الهراء المؤلد المؤمنين الهراء المؤمنين الهراء المؤمنية المؤمنين المؤمنين الهراء المؤلد المؤمنية المؤمنين المؤمنية المؤمن

فلمّا وُلِدَ انتهيت إليه فإذا هو كالشمس الطالعة وقد سجد على الأرض وهو يقول: أشهد أن لا إله إلّا الله، وأشهد أنّ محمّداً رسول الله، وأشهد أنّ عليّاً وصيّ رسول الله، محمّد يختم الله النبوّة، وبي يتمّ الوصيّة، وأنا أمير المؤمنين، فأخذته واحدة منهنَّ من الأرض، ووضعته في حجرها، فلمّا نظر عليّ في وجهها ناداها بلسان ذلق ذرب: السلام عليكِ يا أمّاه، فقالت: وعليك السلام يا بنيّ، فقال: ما خبر والدي؟ فقالت: في نعم الله ينقلب، وفي صحبته يتنعّم، فلمّا سمعت ذلك لم أتمالك أن قلت: يا بنيّ ألستُ بأبيك؟ قال: بلى ولكنّي وإيّاك من صلب آدم، وهذه أمّي حوّاء، فلمّا سمعت ذلك غطّيت رأسى بردائى، وألقيت نفسى في زاوية البيت حياءً منها.

ثمّ دنت أخرى ومعها جؤنة، فأخذت عليّاً، فلمّا نظر إلى وجهها، قال: السلام عليك يا أختي، قالت: بخير وهو يقرأ يا أختي، قال: فما خبر عمّي؟ قالت: بخير وهو يقرأ عليك السلام، فقلت: يا بنيّ أيّ أخت هذه؟ وأيّ عمّ هذا؟ قال: هذه مريم ابنة عمران،

قال ثمّ غبن النسوة فلم أرهنّ، فقلت في نفسي: لو عرفت المرأتين الأخريين فألهم الله عليّاً، فقال: يا أبي، أمّا المرأة الأولى، فكانت حوّاء، وأمّا الّتي أحضنتني، فهي مريم بنت عمران الّتي أحصنت فرجها، وأمّا الّتي أدرجتني في الشوب، فهي آسية بنت مزاحم، وأمّا صاحبة الجؤنة، فهي أمّ موسى بن عمران، فالحق بالمثرم الآن، وبشّره، وخبّره بما رأيت، فإنّه في كهف كذا، في موضع كذا، فخرجت حتّى أتيته وإنّه وصف الحبّتين.

فقلت: أتيتك أبشرك بما عاينتُه وشاهدتُ من ابني علي المؤم نمّ سجد شكراً لله، ثمّ تمطّى، فقال: غطّني بمدرعتي، فغطّيته فإذا أنا به ميّت كما كان، فأقمت ثلاثاً أكلّم فلا أجاب، فاستوحشتُ لذلك، وخرجت الحيّتان، فقالتا لي: السّلام عليك يا أبا طالب، فأجبتُهما، ثمّ قالتا لي: الحق بوليّ الله، فإنّك أحقّ بصيانته وحفظه من غيرك، فقلت لهما: من أنتما؟ قالتا: نحن عمله الصالح خلقنا الله من خيرات عمله، فنحن نذبّ عنه الأذى إلى أن تقوم الساعة، فإذا قامت القيامة كان أحدنا قائده والآخر سائقه ودليله إلى الجنّة، ثمّ انصرف أبو طالب رضى الله عنه إلى مكّة».

قال جابر: فقلت: يا رسول الله، الله أكبر!! الناس يقولون: أبا طالب مات كافراً! قال: «يا جابر! الله أعلم بالغيب، إنّه لمّا كانت اللّيلة الّتي أسرى بي فيها إلى السماء

١. التطهير هنا كناية عن الختن.

انتهيت إلى العرش، فرأيت أربعة أنوار، فقلت: إلهي ما هذه الأنوار؟ فقال: يا محمّد، هذا عبد المطّلب، وهذا عمّك أبو طالب، وهذا أبوك عبدالله، وهذا أخوك طالب، فقلت: إلهي وسيّدي، فبماذا نالوا هذه الدرجة؟ قال: بكتمانهم الإيمان، وإظهارهم الكفر، وصبرهم على ذاك حتّى ماتوا عليه. سلام الله عليهم أجمعين» \.

٧٤. قال أبو جعفر الصدوق: حدّثنا عبدالله بن محمّد بن عبدالوهّاب [الإصبهاني]، قال: حدّثنا أحمد بن الفضل بن مغيرة، قال: حدّثنا أبو نصر منصور بن عبدالله بن إبراهيم الإصبهاني، قال: حدّثنا عليّ بن عبدالله، قال: حدّثنا محمّد بن هارون بن حميد، قال: حدّثنا محمّد بن المغيرةالشهرزوري، قال حدّثنا يحيى بن الحسين المدائني، قال: حدّثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله الله عنه: «ثلاثة لم يكفروا بالوحي طرفة عين: مؤمن آل يس، وعليّ بن أبي طالب، وآسية امرأة فرعون» ٢.

٧٥. قال أبو جعفر الصدوق: حدّثنا أحمد بن الحسن القطّان، قال: حدّثنا أحمد بن يحيى بن زكريّا القطّان، قال: حدّثنا بكر بن عبدالله بن حبيب، قال: حدّثنا تميم بن بهلول، قال: حدّثنا عبد الرحمن بن الأسود عن محمّد بن عبد الله بن عبدالرحمن بن

١. روضة الاعظين، ص ٧٧ ـ ٨١؛ الفضايل (شاذان بن جبرئيل)، ص ٥٤ ـ ٥٩. عن الحسن بن أحمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد بن إسماعيل الفارسيّ، عن عمر بن روق الخطابيّ، عن الحجاج بن منهال، عن الحسن عمران، عن شاذان بن العلاء، عن عبدالعزيز، عن عبدالصمد، عن سالم، عن خالد بن السريّ، عن جابر مثله. عنه في بحار الأنوار، ج ٣٥، ص ٩٩ ـ ١٠٦ وفي جام الأخبار، ص ١٧ بسند مذكور عن جابر مع تفاوت كثيرة، وعنه في بحار الأنوار، ج ٣٥، ص ١٠ ـ ١٦. روى صدره المجلسي في بحار الأنوار، ج ٨٨، ص ١٠ ـ ١٦. روى صدره المجلسي في بحار الأنوار، ج ٨٨، ص ١٠ ـ ١٦. روى عن حيدر بن محمد الحسيني، عن محمد بن عبد الرشيد الأصفهاني، عن الحسن بن أحمد العطار، الخ. رواه ابن شهر آشوب في المناقب، ج ٢، ص ١٧٢ ـ ١٧٤ بالاختصار.

الخصال. ص ١٧٤؛ عنه في بعدار الأنوار. ج ١٦، ص ١٦١، و ج ١٤. ص ٢٧٣. و ج ٣٨. ص ٦٦؛ تاريخ بعداد.
 ج ١٤، ص ١٥٥؛ وعنه في بعدار الأنوار. ج ٣٨. ص ٦٣؛ رواه ابن عساكر في ترجمة الإمام علي التَّيْلاً من تاريخ دمشق بطريقه عن جابر.

أما علمت يا عليّ، أنّ إبراهيم إلى موافينا يوم القيامة، فيُدعىٰ عن يمين العرش، فيُكسىٰ كسوة الجنّة، ويُحلّى من حليّها، ويسيل له ميزاب من ذهب من الجنّة، فيهبّ من الجنّة ما هو أحلى من الشهد، وأبيض من اللبن، وأبرد من الثلج، وأُدعىٰ أنا، فأقام عن شمال العرش، فيُفعَل بي مثل ذلك، ثمّ تُدعىٰ أنت يا عليّ، فيُفعَل بك مثل ذلك، أما ترضى يا عليّ، أن تُدعىٰ إذا دُعيتُ أنا، وتُكسىٰ إذا كُسيتُ أنا، وتحلىٰ إذا حُليتُ أنا، ونّا الله عزّ ذكره أمرني أن أُدنيك فلا أقصيك، وأعلمك فلا أجفوك، وحقاً عليك أن تعي، وحقاً عليك أن تعي،

٧٦. قال ابن شهر آشوب: ذكر في كتاب صفين ونحوه عن جابر وابن الحنفيّة أنّه كان علي يه رجلاً دحداحاً، ربع القامة، أزجّ الحاجبين، أدعج العينين، أنجل، تميل إلى الشهلة، كأنّ وجهه القمر ليلة البدر حسناً، وهو إلى السمرة، أصلع، له حفاف من خلفه كأنّه إكليل، وكأنّ عنقه إبريق فضّة، وهو أرقب، ضخم البطن، أقر الظهر، عريض الصدر، محض المتن، شنن الكفّين، ضخم الكسور، لا يبين عضده من ساعده، قد أدمجت إدماجاً، عبل الذراعين، عريض المنكبين، عظيم المشاشين كمشاش السبع الضارى، له لحية قد زانت صدره، غليظ العضلات، حمش الساقين.

قال المغيرة: كان علي على هيئة الأسد، غليظاً منه ما استغلظ، دقيقاً منه ما استدقى ٢.

١. الخصال، ص ٣٦٢، عنه في بحار الأنوار، ج ٤١، ص١٠٦.

٢. المناقب، ج ٣، ص ٣٠٧، وعنه في بحار الأنوار، ج ٣٥، ص ٢.

٧٨. روى شيخ الطائفة الطوسيّ عن الفحّام، قال: حدّثنا أبو الحسن محمّد بن أحمد بن عبيد الله الهاشمي المنصوري، قال: حدّثني عمّ أبي، أبو موسى عيسى بن أحمد بن عيسى بن المنصور، قال: حدّثني الإمام عليّ بن محمّد العسكري، قال: «حدّثني أبي، محمّد بن عليّ، قال: حدّثني أبي عليّ بن موسى، قال: حدّثني أبي موسى بن جعفر، عن الصادق على عن جابر».

٧٩. قال أبو محمّد الفحّام: وحدثني عمّي، عمر بن يحيى، قال: حدثني إبراهيم بن عبدالله البلخي، قال: حدّثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلّد النبيل، قال: سمعت الصادق الله يقول: «حدّثني أبي محمّد بن عليّ، عن جابر بن عبدالله، قال: كنت عند النبي الله أنا من جانب وعليّ أمير المؤمنين الله من جانب إذ أقبل عمر بن الخطّاب ومعه رجل قد تلبّب به، فقال: ما باله؟ قال: حكى عنك يا رسول الله أنّك قلت: من قال: لا إله إلّا الله، محمّد رسول الله، دخل الجنّة، وهذا إذا سمعه الناس فرّطوا في

<sup>→</sup>قال المجلسي: بيان: أحمش الساقين، أي دقيقهما، ويقال: حمش الساقين أيضاً بالتسكين. والدحداح: القصير السمين، والمراد هنا غير الطويل أو السمين فقط بقرينة ما بعده. والزجج: تقوّس في الحاجب مع طول في طرفه وامتداده. والدعج: شدّة السواد في العين أو شدّة سوادها في شدّة بياضها. والنجل: سعة العين. والشهلة بالضمّ \_ أقلّ من الزرقة في الحدقة وأحسن منه، أو أن تشرب الحدقة حمرة ليست خطوطاً كالشكلة، ولعلّ المراد هنا الثاني.

١. الأمالي، ص ٣١٤، وعنه في بحار الأنوار، ج ٣٩، ص٩٣.

الأعمال، أفأنت قلت ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، إذا تمسّك بمحبّة هذا وولايته» . .

٨٠. قال أبو جعفر الصدوق: حدّثنا محمّد بن أحمد بن الحسين بن يوسف البغدادي، قال: حدّثنا عليّ بن محمّد بن عيينة، قال: حدّثنا الحسن بن سليمان الملطي، ونعيم بن صالح الطبري، ودارم بن قبيصة النهشلي، قالوا: حدّثنا عليّ بن موسى الرضايع، عن أبيه موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر، عن أبيه محمّد بن عليّ عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: «قال رسول الله على: أنا خزانة العلم وعليّ مفتاحها، ومن أراد الخزانة فليأت المفتاح» ٢.

٨١. روى شيخ الطائفة الطوسي بإسناده عن محمّد بن أحمد بن إبراهيم الليثي، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد الهمداني، قال: حدّثنا يعقوب بن يوسف بن زياد، قال: حدّثنا أحمد بن حمّاد عن عمرو بن شمر، عن جابر بن عبدالله من الباقر، عن علي بن الحسين، عن أبيه، عن أمير المؤمنين على قال: «قال رسول الله على أنا مدينة الحكمة وهي الجنّة، وأنت يا علي بابها، فكيف يهتدي المهتدي إلى الجنّة، ولا يهتدى إليها إلّا من بابها، ف

٨٢. روى الفضل بن الحسن الطبرسي مرفوعاً عن محمّد بن المنكدر، عن جابر بن

الأمالي والمجالس، ص ٢٨٢؛ عنه فعي بحار الأنوار، ج ٣٩، ص ٢٩٨ ـ ٢٩٩، و ج ٦٥، ص ١٠١؛ بشارة المصطفى تياياته، ص ١٣٣، عنه في بحار الأنوار، ج ٦٥، ص ١٣٣ ـ ١٣٣.

٢. عون أخبار الإضائيلية، ج ٢، ص ٧٤؛ وعنه في بحار الأنوار، ج ٠٤، ص ٢٠١؛ وفي المنافب، ج ٢، ص ٣٤، قال النبي يَتَلِيله ج بالاجماع: «أنا مدينة العلم وعليّ بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب» رواه أحمد من ثمانية طرق، وإبراهيم الثقفي من سبعة طرق، وابن بطّة من ستّة طرق، والقاضي الجعابي من خمسة طرق، وابن شاهين من أربعة طرق، والخطيب التاريخي من ثلاثة طرق، ويحيى بن معين من طريقين، وقد رواه المسعاني والقاضي والماوردي وأبو منصور السكري وأبو الصلت الهروي وعبد الرزاق وشريك عن ابن عباس ومجاهد وجابر. وعنه في بحار الأنوار، ج ٥٤، ص ٢٠٥.

٣. كذا في المصدر ، ولكن لم أر رواية عمرو بن شمر عن جابر بن عبدالله الأنصاري ، بل يروي عادة عن جابر بن
 يزيد الجعفى عن أبى جعفر الباقر إإلى وأنا ذكرته إيراداً .

٤. الأمالي والمجالس ، ص ٤٣١؛ أمالي الصدوق، ص ٤٧٢، عنهما في بحار الانوار. ج ٤٠، ص ٢٠١.

عبدالله قال: قال رسول الله على: «كأنّي أنظر إلى ترافع مناكب أمّتي على الحوض، فيقول الوارد للصّادر: هل شربت؟ فيقول: نعم، والله لقد شربت، ويقول بعضهم: لا والله ما شربت، فيا طول عطشاه! وقال على لله لله على الله عن الله عن الله عن عوسم، تذود عنه رجالاً، كما يذاد البعير الصادي عن الماء، بيدك عصاً من عوسم، كأنّى أنظر إلى مقامك من حوضى» .

٨٣. قال في الفضائل: خبر الشيخ مع معاوية بن أبي سفيان: قال جابر بن عبدالله الأنصاري (رضي الله عنه): كنت أنا ومعاوية بن أبي سفيان بالشام، فبينا نحن ذات يوم إذ نظرنا إلى شيخ وهو مقبل من صدر البريّة من ناحية العراق، فقال معاوية: عرّجوا بنا إلى هذا الشيخ لنسأله من أين أقبل؟ وإلى أين يريد؟ وكان مع معاوية أبو الأعور السلمي وولدا معاوية: خالد ويزيد، وعمرو بن العاص، قال: فعرجنا إليه، فقال له معاوية: من أين أقبلت يا شيخ؟ وإلى أين تريد؟ فلم يُجبه الشيخ، فقال [له] عمرو بن العاص: لما لا تجُيب أمير المؤمنين! فقال الشيخ: إنّ الله جعل التحية غير هذه! فقال معاوية: صدقت يا شيخ أصبت] وأخطأنا، وأحسنت وأسأنا، السّلام عليك يا شيخ. فقال [الشيخ] وعليك السّلام.

فقال معاوية: ما اسمك يا شيخ؟ فقال: اسمي جبل وكان ذلك الشيخ طاعناً في السنّ، بيده شيء من الحديد، ووسطه مشدود بشريط من ليف المقل، وفي رجليه نعلان من ليف المقل، وعليه كساء قد سقط لحامه وبقي سداه، وقد بانت شراسيف خدّيه، وقد غطّت حواجبه على عينيه.

فقال معاوية: يا شيخ، من أين أقبلت؟ وإلى أين تريد؟ قال: أتيت من العراق، أريد

١. إعلام الورى، ص ١٨٩، وعنه في بحار الأنوار، ج ٣٩، ص٢١٦.

٢. في الفضائل: الشيخ معاذ بن جبل. لكن توفّي معاذ سنة ١٨ من الهجرة ولم يكن في خلافة معاوية. كما يظهر أنّ
 هذه الواقعة تحقّقت في خلافته. وفي تنفيح المعلا، ج ١. ص ٢٠٧، جبل بن جوال الذبياني الثعلبي من بني ثعلبة
 بن سعد بن ذبيان الشاعر منسوب إلى جدّه، وقد عدّه ابن عبد البرّ وابن الأثير من الصحابة.

بيت المقدس، قال معاوية: كيف تركت العراق؟ قال: على الخير والبركة والنفاق. قال: لعلّك أتيت من الكوفة من الغريّ؟ قال الشيخ: وما الغريّ؟ قال معاوية: الذي فيه أبو تراب.

قال الشيخ: من تعني بذلك؟ ومن أبو تراب؟ قال: ابن أبي طالب. قال له الشيخ: أرغم الله أنفك، ورضّ الله فاك، ولَعن الله أمّك وأباك، ولِمَ لا تقول: الإمام العادل، والغيث الهاطل، يعسوب الدين، وقاتل المشركين والقاسطين والمارقين، وسيف الله المسلول، ابن عمّ الرسول، وزوج البتول، تاج الفقهاء، وكنز الفقراء، وخامس أهل العباء، والليث الغالب، أبو الحسَنين، على بن أبى طالب عليه الصلّة والسلام.

فعندها قال معاوية: يا شيخ، إنّي أرى لحمك ودمك قد خالط لحم عليّ بن أبي طالب على ودمه حتى لو مات عليّ ما أنت فاعل؟ قال: لا أتّهم في فقده ربّي وأجلّل في بعده حزني. وأعلم، أنّ الله لا يميت سيّدي وإمامي حتى يجعل من ولده حجّة قائمة إلى يوم القيامة.

فقال: يا شيخ، هل تركت من بعدك امراً تفتخر به؟ قال: تركت الفرس الأشقر، والحجر، والمدر، والمنهاج، لمن أراد المعراج، قال عمرو بن العاص: لعلّه لا يعرفك يا أمير المؤمنين، فسأله معاوية، فقال: يا شيخ أتعرفني؟ قال الشيخ: ومن أنت؟ قال: أنا معاوية بن أبي سفيان، أنا الشجرة الزكيّة، والفروع العليّة، سيّد بني أميّة.

فقال له الشيخ: بل أنت اللعين على لسان نبيّه، وفي كتابه المبين، إنّ الله قال: ﴿ وَالشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْآنِ ﴾ والشجرة الخبيثة، والعروق المجتثّة الخسيسة الذي ظلم نفسه وربّه، وقال فيه نبيّه: الخلافة محرّمة على أبي سفيان الزنيم ابن الزنيم ابن آكلة الأكباد الفاشي ظلمه في العباد.

فعندها اغتاظ معاوية، وحنق عليه، فردّ يده إلى قائم سيفه، وهمّ بقتل الشيخ، ثمّ

١. الإسراء (١٧): ٦٠.

قال: لولا أنّ العفو حسن لأخذت رأسك، ثمّ قال: أرأيت لو كنت ف اعلاً ذلك؟ قـال الشيخ: إذاً والله أفوز بالسعادة، وتفوز أنت بالشّقاوة، وقد قتل من هو أشرّ منك من هوخير منّى وعثمان شرّ منك.

قال معاوية: يا شيخ، هل كنتَ حاضراً يوم الدار، قال: وما يوم الدار؟ قال معاوية: يوم قَتَلَ عليّ عثمان؟ فقال الشيخ: تاللهِ ما قَتَلَه، ولو فعل ذلك لعلّاه بأسياف حداد وسواعد شداد، وكان يكون في ذلك مطيعاً لله ولرسوله.

قال معاوية: يا شيخ، هل حضرتَ يوم صفّين؟ قال: وما غبتُ عنها. قال: كيف كنتَ فيها؟ قال الشيخ: أيتمتُ منك أطفالاً، وأرملتُ منك إخواناً، وكنتُ كالليث أضربُ بالسّيف تارةً وبالرمح أخرى.

قال معاوية: هل ضربتني بشيء قطّ؟ قال الشيخ: ضربتُك بثلاثةٍ وسبعين سهماً، فأنا صاحب السهمين اللذين وقعا في بردتك، وصاحب السهمين اللذين وقعا في مسجدك، وصاحب السهمين اللذين وقعا في عضدك، ولو كشفت الآن لأريتُك مكانَهما.

فقال معاوية: يا شيخ، هل حضرتَ يومَ الجمل؟ قال: وما يوم الجمل؟ قال معاوية: يوم قاتَلتْ عائشةُ عليّاً. قال: وما غبتُ عنها. قال معاوية: يا شيخ، الحقّ [كان] مع عليّ أم مع عائشة؟ قال الشيخ: بل مع عليّ، قال معاوية: ألم يقل الله ﴿وَأَزُواجُهُ أُمُّهاتُهُمُ ﴿ وقال النبيّ عَلِي ۗ لها]: «أمّ المؤمنين»! قال الشيخ: ألم يقل الله تعالى: يا نساء النبي: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَ وَلا تَبَرَّجُن تَبَرُّجَ ٱلجاهِلِيَّةِ ٱلأُولَى ﴿ وقال النّبيّ عَلَي الله على الله على الله على الله على القوم الظالمين، وهما حقّاً حتى سفكَت دماءَ المسلمين، وأذهبت أموالهم؟ فلعنة الله على القوم الظالمين، وهما

١. الأحزاب(٣٣): ٦.

٢. الأحزاب (٣٣): ٣٣.

كامرأة نوح في النار ولبئس مثوى الكافرين.

قال معاوية: يا شيخ، ما جعلتَ لنا شيئاً نحتجّ به عليك، فمتى ظُلِمَتِ الأُمّةُ وطُفِيَت عنهم قناديلُ الرّحمةِ؟ قال: لما صرتَ أميرَها، وعمرُو بنُ العاص وزيرَها.

قال: فاستلقى معاوية على قام من الضحك وهو على ظهر فرسه، فقال: يا شيخ، هل من شيء نقطع به لسانك؟ قال: وماذا؟ قال: عشرون ناقة حمراء محمّلة عسلاً وبرّاً وسمناً، وعشرة آلاف درهم تنفقها على عيالك، وتستعين بها على زمانك. قال الشيخ: لست أقبلها، قال: ولِمَ ذلك؟ قال الشيخ: لأنّي سمعتُ رسولَ الله عنول: «درهم حلال خير من ألف درهم حرام»، قال معاوية: لإن أقمت في دمشق لأضربن عنقك، قال: ما أنا مقيم معك فيها. قال معاوية: ولِمَ ذلك؟ قال الشيخ: لأنّ الله تعالى يقول: ﴿وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ ٱلنّارُ وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أُولِياءَ ثُمّ لا تُنْصَرُونَ لا وأنت أوّل ظالم وآخر ظالم. ثمّ توجّه الشيخ الى بيت المقدس لا.

٨٤. في تفسير فرات الكوفي: عن الحسن بن عليّ بن رحيم، معنعناً عن جابر الأنصاريّ، قال: افتقدتُ أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب إلى ولم أره بالمدينة أيّاماً، فغلبني الشوق، فجئتُ فأتيتُ أُمّ سلمة المخزوميّة، فوقفتُ بالباب، فخرجَتْ وهي تقول: مَن بالبابِ؟ فقلتُ: أنا جابر بن عبدالله، فقالَت: ما حاجتُك يا أخا الأنصار؟ فقلتُ: إنّي فقدتُ سيّدي أمير المؤمنين إلى أره بالمدينةِ مذ أيّام، فغلبني الشّوق فقلتُ: إنّي فقدتُ سيّدي أمير المؤمنين إلى فقالَت: يا جابر، أمير المؤمنين في السفر، فقلتُ: في أيّ سفرٍ فقالَت: يا جابر، أمير المؤمنين في السفر، فقلتُ: في أيّ سفرٍ فقالَت: يا جابر، عليٌّ في برحات منذ ثلاث، فقلتُ: في

۱. هود(۱۱): ۱۱۳.

٢. الفضائل، ص ٧٧ ـ ٧٩. رواه عنه المجلسي في بحار الأنوار، ج ٣٣، ص ٢٤٧ ـ ٢٥٠ واللفظ للبحار. قال المجلسي: توضيح: قال الجوهري: التعريج على الشيء: الإقامة عليه، يقال: عرج فلان على المنزل إذا حبس مطيّته عليه، وأقام، وانعرج الشيء: انعطف.

أيّ برحات؟ فأجافَتِ البابَ دوني، فقالت: يا جابر ظننتُك أعلم ممّا أنت، صر إلى مسجد النبيّ عَلَيُهُ، فإنّك سترى عليّاً، فأتيت المسجد فإذا أنا بساجد من نور، وسحاب من نور، ولا أرى عليّاً.

فقلت: يا عجباً غرّتني أمّ سلمة، فتلبّثت قليلاً إذ تطامن السّحاب، وانشقّت، ونزل منها أمير المؤمنين على ، وفي كفّه سيف يقطر دماً ، فقام إليه الساجد، فضمّه إليه، وقبّل بين عينيه، وقال: الحمدلله \_ يا أمير المؤمنين \_ الّذي نصرك على أعدائك، وفتح على يدك، لك إلى حاجة؟

قال: «حاجتي إليك أن تقرأ ملائكة السماوات منّي السّلام وتبشّرهم بالنصر» ثـمّ ركب السحاب فطار.

فقمتُ إليه وقلتُ: يا أمير المؤمنين، لم أرك بالمدينة أيّاماً فغلبني الشّوق إليك، فأتيتُ أمّ سلمة المخزوميّة لأسألها عنك، فوقفتُ بالباب فخرجَت تقول: مَن بالبابِ؟ فقلتُ: أنا جابر، فقالَت: ما حاجتُك يا أخا الأنصار؟ فقلتُ: إنّي فقدتُ أمير المؤمنين إلى ولم أرّه بالمدينة، فأتيتُكِ لأسألكِ ما فعل أمير المؤمنين إلى فقالَت: يا جابر اذهب إلى المسجد ستراه، فأتيتُ المسجد فإذا أنا بساجد من نور وسحاب من نور ولا أراك، فلبثتُ قليلاً إذ تطأمن السّحاب، وانشقّت، ونزلتَ وفي يدك سيف يقطر دماً، فأين كنتَ يا أمير المؤمنين؟

قال: «يا جابرِ كنتُ في برحات منذ ثلاث» فقلت: وأيش صنعتَ في برحات؟ فقال لي: «يا جابر، ما أغفلك! أما علمت أنّ ولايتي عُرِضَت على أهل السّماوات ومن فيها وأهل الأرضين ومن فيها، فأبت طائفة من الجنّ ولايتي، فبعثني حبيبي محمّد بهذا السّيف، فلمّا وردت الجنّ افترقت الجنّ ثلاث فرق: فرقة طارت بالهواء فاحتجبت منّي، وفرقة آمنت بي وهي الفرقة الّتي نزل فيها الآية من «قل أُوحى». وفرقة جحدتني حقّي، فجادلتها بهذا السّيف، سيف حبيبي محمّد حتّى قتلتُها عن آخرها»، فقلت: الحمد لله يا أمير المؤمنين، فمن كان السّاجد؟ قال: «أكرم الملائكة

على الله، صاحب الحجب، وكله الله تعالى بي، إذا كان أيّام الجمعة يأتيني بأخبار السّماوات والسّلام من الملائكة، ويأخذ السّلام من ملائكة السّماوات إلىّ» .

٨٥. قال الشيخ أبو جعفر الصدوق: حدّثنا محمّد بن الحسن في قال: حدّثنا الحسن بن متيل الدقاق، قال: حدّثنا محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، قال: حدّثنا محمّد بن سنان عن أبي الجارود زياد بن المنذر، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر في ، قال: «سمعتُ جابرَ بن عبدالله الانصاري يقول: إنّ رسول الله في كان ذات يوم في منزل أم إبراهيم وعنده نفر من أصحابه إذ أقبل عليّ بن أبي طالب في ، فلمّا بصر به النبيّ قال: يا معشر الناس، أقبل إليكم خير الناس بعدي وهو مولاكم، طاعته مفروضة كطاعتي، ومعصيته محرّمة كمعصيتي، معاشر الناس، أنا دار الحكمة وعليّ مفتاحها، ولن يوصل إلى الدار إلّا بالمفتاح، وكذب من زعم أنه يحبّني ويبغض عليّاً» ٢.

٨٦. قال الإربلي: قوله تعالى ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ المُـؤْمِنِينَ إِذ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَ ﴿ الشَّجَرَ ﴿ الشَّجَرَ ﴾ " نزلت في أهل الحديبيّة.

قال جابر: كنّا يومئذ ألفاً وأربع مائة، فقال لنا النبيّ على: «أنتم اليوم خيار أهل الأرض» فبايعنا تحت الشجرة على الموت، فما نكث إلّا جرّ بن قيس ، وكان منافقاً، وأولى الناس بهذه الآية أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب على؛ لأنّه تعالى قال:

١. تفسير فرات الكوفي، ص ٥١٠ ـ ٥١١؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٣٩، ص ١٤٧ ـ ١٤٩.

قال المجلسي: بيان: البرحات كأنّه جمع البراح وهو المتّسع من الأرض لا زرع بها ولا شجر، وهو غير موافق للقياس، وفي بعض النّسخ بالجيم، وكأنّه أيضاً جمع البرج على غير القياس، ولعلَّ فيه تصحيفاً. والنـطأمن: الانخفاض.

٢. الأمالي، ص ٤٣٤؛ عنه في بحار الانوار، ج ٣٨، ص ١٠٢.

٣. الفتح (٤٨): ١٨.

٤. قال المجلسي في بحارالأنوار ذيل الحديث: كذا في النسخ والصحيح: الجد بن قيس. وفي الاسيعاب عن جابر
 أنّه اختبأ تحت بطن ناقته ولم يبايع.

﴿وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيباً ﴿ يعني فتح خيبر ، وكان ذلك على يد عليّ بن أبي طالب ﴿ ٢.

٨٧. قال شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي: أخبرنا محمّد بن محمّد، قال: حدّثنا الشريف أبو محمّد الحسن بن حمزة العلوي الطبري، قال: حدّثني أبو القاسم نصر بن أحمد الرازي، قال: حدّثنا أبو سعيد سهل بن زياد الآدمي، قال: حدّثنا محمّد بن الوليد المعروف بشباب الصيرفي، قال: حدّثنا سفيان بن عيينة، قال: حدّثنا الركين بن الربيع الفزاري عن الحسين بن قبيصة، عن جابر بن عبدالله الأنصاري، قال: خطبنا النبيّ عَيْنَة فقال في خطبته:

«من آمن بي وصدقّني فليتولّ عليّاً من بعدي، فإنّ ولايته ولايتي وولايتي ولاية الله، أمر عهده إلىّ ربّى، وأمرنى أن أبلّغكموه، ألا هل بلّغتُ»؟

فقالوا: نشهد أنّك قد بلّغتَ.

قال على الله على كتفه». وإنّ منكم لمن ينازعه حقّه، ويحمل الناس على كتفه».

قالوا: يا رسول الله علي سمِّهم لنا.

قال ﷺ: «أمرت بالإعراض عنهم، وكفي بالمرء منكم ما يجد لعليّ في نفسه» ٣.

٨٨. قال ابن شهر آشوب: روى حبيب بن حسن العتكي عن جابر الأنصاري، قال: صلّى بنا أمير المؤمنين على صلاة الصبح، ثمّ أقبل علينا، فقال: «معاشر الناس، أعظم الله أجركم في أخيكم سلمان»، فقالوا في ذلك؛ فلبس عمامة رسول الله ودراعته، وأخذ قضيبه وسيفه، وركب على العضباء، وقال لقنبر: «عدّ عشراً»، قال: ففعلت، فاذا نحن على باب سلمان.

قال زاذان: فلّما أدرك سلمان الوفاة فقلت له: من المغسّل لك؟ قال: من غسّل

۱. الفتح (٤٨): ۱۸.

٢. كشف الغمة. ج ١. ص ٣٠٥، رواه عنه المجلسي في بحار الأنوار، ج ٣٦. ص ١٢١.

٣. الأمالي والمجالس، ص ١٨٤؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٣٨. ص ١١٨.

رسول الله، فقلت: إنّك في المدائن وهو بالمدينة، فقال: يا زاذان إذا شددت لحيي تسمع الوجبة، فلمّا شددت لحييه سمعت الوجبة وأدركت الباب، فإذا أنا بأميرالمؤمنين في فقال: «يا زاذان قضى أبو عبدالله سلمان»؟ قلت: نعم يا سيّدي، فدخل وكشف الرداء عن وجهه، فتبسّم سلمان إلى أمير المؤمنين فقال له: «مرحبا يا أبا عبدالله، إذا لقيت رسول الله فقل له ما مرّ على أخيك من قومك» ثمّ أخذ في تجهيزه، فلمّا صلّى عليه كنّا نسمع من أمير المؤمنين تكبيراً شديداً، وكنت رأيت معه رجلين، فقال: أحدهما جعفر أخي، والآخر الخضر على ومع كلّ واحد منهما سبعون صفّاً من الملائكة في كلّ صفّ ألف ألف ملك '.

٨٩. في تفسير فرات بن إبراهيم الكوفي: عن محمّد بن الحسن بن إبراهيم الأوسيّ، معنعناً عن جابر الأنصاري (رضي الله عنه) قال: قال أبو جعفر عن قول الله تعالى: «إِنَّ الله لا يغفر أن يشرك بولاية عليّ بن أبيّ طالب وطاعته، وأمّا قوله: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ " فإنّه مع ولايته» أبي طالب وطاعته، وأمّا قوله: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ٣ فإنّه مع ولايته» أ.

9. روى العلاّمة المجلسي عن كتاب تفضيل الأئمة إلى على الأبياء إلى المحسن بن سليمان، قال: ذكر السيّد حسن بن كبش في كتابه بإسناده مرفوعاً إلى عدّة من أصحاب رسول الله على منهم: جابر بن عبدالله الأنصاري، وأبو سعيد الخدري، وعبد الصّمد بن أبي أميّة، وعمر بن أبي سلمة، وغيرهم، قالوا: لمّا فتح النبيّ على مكّة أرسل رسله إلى كسرى و قيصر يدعوهما إلى الإسلام أو الجزية وإلّا آذنا بالحرب، وكتب أيضاً إلى نصارى نجران بمثل ذلك، فلمّا أتنهم رسله على فزعوا إلى بيعتهم العظمى،

١. المناقب، ج ٢، ص ٢٠١ ـ ٣٠٢، عنه في بحار الانوار، ج ٢٢، ص ٣٧٢ ـ ٣٧٣.

٢. النساء (٤): ٨٤.

٣. النساء (٤): ٤٨.

٤. تفسير فرات الكوفي. ص ١٠٥ ـ ١٠٦. عنه في بحار الأنوار، ج ٣٦. ص ١٣٦.

٥. البيعة: معبد النصاري واليهود.

وكان قد حضرهم أبو حارثة أسقفهم الأوّل، وقد بلغ يومئذ مائة وعشرين سنة، وكان يؤمن بالنبيّ والمسيح به ويكتم ذلك عن كفرة قومه، فقام على عصاه، وخطبهم، ووعظهم، وألجأهم بعد مشاجرات كثيرة إلى إحضار المجامعة الاكبرى الّتي ورثها شيث، ففتح طرفها، واستخرج صحيفة شيت الّتي ورثها من أبيه آدم هذا، فألفوا في المسباح الثانى من فواصلها:

بسم الله الرّحمن الرّحيم، لا إله إلّا أنا الحيّ القيّوم، معقّب الدهور، وفاصل الأمور، سبّبت بمشيّتي الأسباب، وذلّلت بقدرتي الصعاب، وأنا العزيز الحكيم، الرّحمن الرّحيم، أرحم وأترحّم، وسبقت رحمتي غضبي، وعفوي عقوبتي، خلقت عبادي لعبادتي، وألزمتهم حجّتي، ألا إنّي باعث فيهم رسلي، ومنزّل عليهم كتبي، أبرم ذلك من لدن أوّل مذكور من بشر إلى أحمد نبيّي، وخاتم رسلي، ذلك الّذي أجعل عليه صلواتي ورحمتي، وأسلك في قلبه بركاتي، وبه أكمّل أنبيائي ونذري.

قال آدم: من هؤلاء الرسل؟ ومن أحمد هذا اللذي رفعت وشرّفت؟ قال: كلّ من ذرّيّتك، وأحمد عاقبهم ووارثهم.

قال: يا ربّ بما أنت باعثهم ومرسلهم؟ قال: بتوحيدي، ثمّ أُقفّي ذلك بثلاثمائة وثلاثين شريعة أنظمها وأكملها لأحمد جميعاً، فأذنت لمن جاءني بشريعة منها معالإيمان بي وبرسلي أن أُدخله الجنّة.

قال: قال آدم إلله: حقّ لمن عرفك يا إلهي بنعمتك أن لا يعصيك بها، ولمن علم سعة رحمتك ومغفرتك أن لا يبأسَ منها.

قال: يا آدم أتحب أن أريك أبناءك هؤلاء الذين كرّمتهم، واصطفيتهم على العالمين؟ قال: نعم أي ربّ، فمثّلهم الله تبارك وتعالى قدر منازلهم ومكانتهم من فضله عليهم

١. عقب الرجل أو مكان الرجل: خلفه وجاء بعده، والمراد أنّه يأتي بعد الأنبياء وفي آخرهم، أي يكون خاتمهم.
 ٢. أي التوحيد.

٣. أي في الوقت الذي شرع ذلك الشريعة.

ونعمته، ثمّ عرضهم عليه أشباحاً في ذرّيّاتهم، وخاصّ أتباعهم من أممهم، فنظر إليهم آدم وبعضهم أعظم نوراً من بعض، وإذا فضل أنوار الخمسة أصحاب المقامات والشرائع من الأنبياء كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وفضل العاقب محمّد على في عظم نوره على الخمسة كفضل الخمسة على الأنبياء جميعاً، فنظر فإذا حامّة اكلّ نبيّ وخاصّته من قومه ورهطه آخذون بحجزة ذلك النبيّ من بين يديه، ومن خلفه، وعن يمينه وشماله، تتلألاً وجوههم، وتشرق جباههم نوراً، وذلك بحسب منزلة ذلك النبيّ من ربّه، وبقدر منزلة كلّ واحد من نبيّه.

ثمّ نظر آدم ﴿ إلى نور قد لمع، فسدّ الجوّ المنخرق، وأخذ بالمطالع من المشارق، ثمّ سرى حتّى طبق المغارب، ثمّ سما ٢ حتّى بلغ ملكوت السّماء، فإذا الأكناف قد تضوّعت طيباً، وإذا أنوار أربعة قد اكتنفته عن يمينه وشماله، ومن خلفه، وأمامه أشبه به أرجاً ٣، ونوراً يتلوها أنوار من بعدها يستمدّ منها، وإذا هي شبيهة بها في ضيائها وعظمها ونشرها، ثمّ دنت منها فتكلّلت عليها وحفّت بها.

ونظر فإذا أنوار من بعد ذلك في مثل عدد الكواكب ودون منازل الأوائل جدّاً ، ثمّ طلع عليه سواد كالليل وكالسّيل ينسلون من كلّ وجه وأوب ، فأقبلوا حتّى ملاؤا البقاع والأكم، وإذا هم أقبح شيء هيئةً وصوراً وأنتنه ريحاً.

فبهر آدم على ما رأى من ذلك، فقال: يا عالم الغيوب، ويا غافر الذّنوب، ويا ذا القدرة الباهرة، والمشيئة الغالبة من هذا السعيد الّذي كرّمت ورفعت على العالمين؟ ومن هذه

١. الحامّة: خاصّة الرجل من أهله وولده.

٢. أي علا وارتفع.

٣. أي طيباً.

٤. في نسخة: ثمّ طبع عليه.

٥. انسل: أسرع. القوم: تقدّمهم.

الأوب: الطريق. الجهة، أي من كل طريق وجهة.

٧. في نسخة: [القاع] ولعلَّه أنسب.

الأنوار المنيفة المكتنفة له؟

فأوحى الله عزّوجل إليه: يا آدم هؤلاء وسيلتك، ووسيلة من أسعدت من خلقي، هؤلآء السّابقون المقرّبون، والشّافعون المشفّعون، وهذا أحمد سيّدهم وسيّد بريّتي اخترته بعلمي، واشتققت اسمه من اسمي، فأنا المحمود وهذا أحمد، وهذا صنوه ووصيّه ووارثه، وجعلت بركاتي وتطهيري في عقبه وهي سيّدة إمآئي، والبقيّة في علمي من أحمد نبيّي، وهذان السبطان والخلفان لهم، وهذه الأعيان المضارع نورها أنوارهم بقيّة منهم، ألا إنّ كلاً اصطفيت وطهّرت، وعلى كلّ باركت وترحّمت، وكلاً بعلمي جعلت قدوة عبادي ونور بلادي.

ونظر إلى شيخ في آخرهم يزهر في ذلك الصفيح كما يزهر كوكب الصبح لأهل الدّنيا، فقال تبارك وتعالى: وبعبدي هذا السّعيد أفكّ عن عبادي الأغلال، وأضع عنهم الآصار، وأملاً الأرض حناناً ورأفةً وعدلاً، كما ملئت من قبله قسوةً وشقوةً وجوراً.

قال آدم: يا ربّ، إنّ الكريم كلّ الكريم من كرّمت، وإنّ الشريف كلّ الشريف من شرّفت، وحقٌ يا إلهي لمن رفعت أو أعليت أن يكون كذلك، فياذا النّعم الّذي لا ينقطع، والإحسان الّذي لا ينفد، بم بلغ هؤلآء العالون هذه المنزلة من شرف عطاياك، وعظيم فضلك وحنانك؟ وكذلك من كرّمت من عبادك المرسلين.

قال الله تبارك وتعالى: إنّي أنا الله لا إله إلّا أنا الرّحمن الرّحيم، العزيز الحكيم عالم الغيوب ومضمرات القلوب، أعلم مالم يكن ممّا يكون كيف يكون، وما لا يكون لو كان

١. في نسخة: محمّد.

٢. في نسخة: وهذه.

٣. أي: المشابه نورها.

في نسخة: لمّا رفعت.

٥. في نسخة: بما بلغ.

٦. في نسخة: العالمون.

كيف يكون.

وإنّي اطّلعت يا عبدي في علمي على قلوب عبادي فلم أر فيهم أطوع لي، ولا أنصح لخلقي من أنبيائي ورسلي، فجعلت لذلك فيهم روحي وكلمتي، وألزمتهم عبي البرايا برسالتي ووحيي، ثمّ ألقيت مكاناتهم تلك في منازلهم قلوب حوامّهم وأوصيائهم من بعد، فألحقتهم بأنبيائي ورسلي، وجعلتهم من ودائع حجّتي والاُساة من بريّتي، لأجبر بهم كسر عبادي، وأقيم بهم أودهم من بعد، فألحق وبقلوبهم لطيفٌ وخبير.

ثمّ اطّلعت على قلوب المصطفين من رسلي فلم أجد فيهم أطوع لي ولا أنصح لخلقي من محمّد خيرتي وخالصتي، فاخترته على علمي، ورفعت ذكره إلى ذكري، ثمّ وجدت كذلك قلوب حامّته اللّائي من بعده على صفة قلبه، فألحقتهم به، وجعلتهم ورثة كتابي ووحيي وأركان عكمتي ونوري، وآليت بي أن لا أعذّب بناري من لقيني معتصماً بتوحيدي، وحبل مودّتهم أبداً.

قال آدم: فما هاتان الثلّتان العظيمتان؟ قال الله تقدّس اسمه: هؤلاء أُمّة محمّد عليه أدركت نبيّها في علمه فآمنت به، واتبعته، فألبستها نوراً من نوري، ثمّ الّذي يلونهم كذلك حتّى أرث الأرض ومن عليها، ولهم فيها قسمت لهم من فضلي ورحمتي منازل شتّى، فأفضلهم سابقهم إذا كان أعلمهم بي وأعملهم بطاعتي.

وهذه الثلّة <sup>ه</sup> العظمى الّتي ملأت بياضها وسوادها أرضي، فهم أخابث خلقي وأشرار عبيدي، وهم الّذين يدركون محمّداً خيرتي وسيّد بريّتي، فيكذّبونه صادقاً ويخّوفونه

١. العبء: الثقل.

٢. الأساة جمع الأسوة: القدوة.

٣. الأود: الإعوجاج والكدّ والتعب.

٤. في نسخة: وأوكار حكمتي.

٥. الثلة: الطائفة. جماعة من الناس.

آمناً، ويعصونه رؤوفاً وهم يعرفونه، والنور الذي أبعثه به، يظاهرون على إخراجه من أرضه، ويتظاهرون على قتاله وعداوته، ثمّ القوّامين بالقسط من بعد هذا، وهم لهم جنّة، حقّ عليّ لأصلين عذابهم ناراً لا ينقطع، ثمّ لألحقنّهم بعدوّي الذي اتّخذوه وذرّيّته أولياء من دوني ودون أوليائي. أجل، ثمّ لأتبعنّ من يأتي منهم من بعدهم أنتقم منهم وأنا غير ظالم.

وعند انقضاء مناجاة آدم ربّه خرّ ساجداً، فأوحى الله عزّوجلّ ـ وهو أعلم به وبقلبه ـ عند انقضاء مناجاة آدم ربّه خرّ ساجداً، فأوحى الله عزّوجلّ ـ وهو أعلم به وبقلبه ـ ما سجودك هذا؟قال: تعبّداً لك يا إلهي وحدك، وتعظيماً لأوليائك هـ وكانت أوّل سجدة سجدها مخلوق، فشكر الله عزّوجلّ ذلك له، فأسجد له ملائكته وأباحه جنّته، وأوحى إليه: أما إنّي مخرجهم من صلبك وجاعلهم في ذرّيتك.

فلمّا قارف آدم الخطيئة وأخرج من الجنّة توسّل إلى الله وهو ساجد بـمحمّد عَيْلِيّة وحامّته وأهل بيته هؤلاء، فغفر الله له خطيئته وجعله الخليفة في أرضه.

فلمّا أتى القوم على باقي المسباح الثاني من ذكر النبيّ الله وذكر أهل بيته إلى أمرهم أبو حارثة أن يصيروا إلى صحيفة شيث الكبرى الّتي ميراثها إلى إدريس إلله وكان كتابتها بالقلم السريانيّ القديم، وهو الّذي كتب به من بعد نوح الله ملوك الهياطلة المتماردة، فافتض القوم الصحيفة فأفضوا منها إلى هذا الرسم.

قالوا: اجتمع إلى إدريس عليهم، قال: إنّ بني أبيكم آدم على لصلبه وبني بنيه وذرّيته كوفان، فخبّرهم بما اقتصّ عليهم، قال: إنّ بني أبيكم آدم على الله عزّوجلّ، وأرفع لديه مكاناً، وأقر ب منه منزلة؟

١. أي القرآن الكريم.

٢. أي هؤلاء القوّامون جنّة ووقاية للناس من عذاب الدنيا والآخرة.

فقال بعضهم: أبوكم آدم، خلقه الله عزّوجلّ بيده، وأسجد له ملائكته، وجعله الخليفة في أرضه، وسخّر له جميع خلقه. وقال آخرون: بـل المـلائكة الّـذين لم يـعصواالله عزّوجلّ. وقال بعضهم: لا بل الأمين جبرئيل الله فانطلقوا إلى آدم الله فذكروا له الّذي قالوا واختلفوا فيه.

فقال: يا بنيّ، إنّي أخبركم بأكرم الخلق عند الله عزّوجلّ جميعاً ، ثمّ إنّه والله ماعدا أن نفخ فيّ الروح حتّى استويت جالساً ، فبرق لي العرش العظيم، فنظرت فإذا فيه: لا إله إلّا الله ، محمّد خيرة الله عزّوجلّ ، ثمّ ذكر عدّة أسماء صلوات الله عليهم مقرونة بمحمّد صلوات الله عليه وآله .

قال آدم: ثمّ لم أر في السّماء موضع أديم \_ أو قال: صفيح \_ منها إلّا وفيه مكتوب: لا إله إلّا الله، وفيه مكتوب خلقاً لا خطّاً: لا إله إلّا الله، وفيه مكتوب خلقاً لا خطّاً: محمّد رسول الله إلّا وفيه مكتوب: عليّ محمّد رسول الله إلّا وفيه مكتوب: عليّ خيرة الله، الحسن صفوة الله، الحسين أمين الله عزّوجلّ، وذكر الأئمّة من أهل بيته بيه واحداً بعد واحد إلى القائم بأمر الله.

قال آدم: فمحمّد صلوات الله عليه وآله ومن خُطَّ من أسماء أهل بيته أكرم الخلائق على الله .

فلمّا انتهى القوم إلى آخر ما في صحيفة إدريس قرأوا صحيفة إبراهم الله، وفيها معنى ما تقدّم بعينه، وانفضّوا ١.

9۱. قال ابن شهر آشوب: روى صالح بن كيّسان وابن رومان، رفعاه إلى جابر الأنصاريّ، قال: جاء العبّاس إلى عليّ ين يطالبه بميراث النبيّ ين فقال له: «ما كان لرسول الله ينه ينه ينه ينه دلدل، وسيفه ذو الفقار، ودرعه، وعمامته السحاب، وأناأربا بك أن تطالب بما ليس لك»، فقال: لابدّ من ذلك وأناأحقّ، عمّه ووارثه دون

١. بحار الأنوار، ج ٢٦، ص ٣١٠ ـ ٣١٥. وفي مستدرك الوسائل، ج ٤، ص ٤٨٤ نقل بعضه عنه.

٢. يقال: إنّي أربأ بك عن ذلك، أي: لا أرضاه لك.

الناس كلّهم، فنهض أمير المؤمنين إلى ومعه الناس حتّى دخل المسجد، ثمّ أمر بإحضار الدرع، والعمامة، والسيف، والبغلة فأحضر، فقال للعبّاس: «يا عمّ، إن أطقت النهوض بشيء منها فجميعه لك؛ فإنّ ميراث الأنبياء لأوصيائهم دون العالم ولأولادهم، فإن لم تطق النهوض، فلا حقّ لك فيه»، قال: نعم فألبسه أمير المؤمنين إلى الدرع بيده، وألقى عليه العمامة والسيف، ثمّ قال: «انهض بالسيف والعمامة ياعم»، فلم يطق النهوض، فأخذ السيف منه وقال له: «انهض بالعمامة فإنّها آية من نبيّنا على فأراد النهوض فلم يقدر على ذلك، وبقي متحيّراً، ثمّ قال له: «يا عمّ، وهذه البغلة بالباب لي خاصة ولولدي، فإن أطقت ركوبها فاركبها»، فخرج ومعه عدويّ، فقال له: يا عمّ رسول الله خدعك عليّ فيما كنت فيه فلا تخدع نفسك في البغلة، إذا وضعت رجلك في الركاب، فاذكر الله، وسمّ واقراً ﴿إِنَّ ٱللّه يُمْسِكُ ٱلسَّماواتِ وَالأَرْضَ أَنْ تَرُولا الله قل الكاب، نظرت البغلة إليه مقبلاً مع العبّاس نفرت، وصاحت صياحاً ما سمعناه منها قطّ، فوقع نظرت البغلة إليه مقبلاً مع العبّاس، وأمر بإمساكها فلم يقدر عليها.

ثمّ إنّ عليّاً على دعا البغلة باسم ما سمعناه، فجاءت خاضعة ذليلة، فوضع رجله في الركاب، ووثب عليها، فاستوى عليها راكباً، فاستدعى أن يركب الحسن والحسين، فأمرهما بذلك، ثمّ لبس عليّ الدّرع والعمامة والسيف، وركبها، وسار عليها إلى منزله وهو يقول: «هذا من فضل ربّي ليبلوني أ أشكر أنا وهما، أم تكفر أنت يا فلان» ٢.

97. قال شيخ الطائفة الطوسي: أخبرنا جماعة عن أبي المفضّل، قال: حدّثنا أبو أحمد عبيد الله بن الحسين بن إبراهيم العلوي النصيبي (رحمه الله) ببغداد، قال: سمعت جدّي إبراهيم بن عليّ، يحدّث عن أبيه عليّ بن عبيدالله، قال: حدّثني شيخان بَرّان من أهلنا، سيّدان: موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمّد، عن أبيه محمّد بن عليّ أبي جعفر، عن أبيه.

۱. فاطر (۳۵): ٤١.

٢. المناقب، ج ٢، ص ٣٢٥. عنه في بحار الأنوار، ج ٤٢، ص ٣٢.

وحدّثنيه الحسين بن زيد بن عليّ ذو الدمعة، قال: حدّثني عمّي عمر بن عليّ، قال: حدّثني أخي، محمّد بن عليّ عن أبيه، عن جدّه الحسين بي .

قال أبو جعفر إلى: «حدَّ ثني عبدالله بن العبّاس وجابر بن عبدالله الأنصاريّ وكان بدريّا أحديّاً شجريّاً، وممّن محض من أصحاب رسول الله على في مودّة أميرالمؤمنين إلى قالوا: بينا رسول الله على في مسجده في رهط من أصحابه فيهم: أبوبكر، وعمر، وعثمان، وعبدالرحمن، و رجلان من قرّاء الصحابة من المهاجرين: عبدالله بن أمّ عبد، ومن الأنصار أبيّ بن كعب، وكانا بدريّين، فقرأ عبدالله من السورة التي يذكر فيها لقمان حتى أتى على هذه الآية ﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَهُ لَا اللهِ ﴿وَذَكُرُهُمْ بِأَيّامِ ٱللهِ وَبَاطِنَهُ لَا اللهِ وَدَا لَكُلٌ صَبّارٍ شَكُورٍ " قالوا: قال رسول الله على الله نعماؤه، وبلاؤه مثلاته سبحانه.

ثمَّ أقبل على من شهده من أصحابه، فقال: إنّي لأتخوَّلكم بالموعظة تخوُّلاً مخافة السأمة عليكم، وقد أوحى إليَّ ربّي جلَّ جلاله أن أذكّركم بأنعمه، وأنذركم بما اقتصّ عليكم من كتابه، وتلا ﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ الآية، ثمَّ قال لهم: قولوا الآن قولكم ما أوَّل نعمة رغبكم الله فيها وبلاكم بها؟ فخاض القوم جميعاً، فذكروا نعم الله التي أنعم عليهم وأحسن إليهم بها من المعاش، والرياش، والذرِّية، والأزواج إلى سائر ما بلاهم الله عزَّوجلَّ به من أنعمه الظاهرة.

فلمّا أمسك القوم أقبل رسول الله على على علي الله على على الله فقال: يا أبا الحسن، قل! فقد قال أصحابك.

فقال: وكيف لي بالقول فداك أبي وأُمّي؟ وإنّما هدانا الله بك؟

١. هل شهد جابر بدراً وأحداً؟ فيه كلام ذكرنا في حياته.

۲. لقمان (۳۱): ۲۰.

٣. إبراهيم (١٤): ٥٥.

قال: ومع ذلك فهات، قل ما أوَّل نعمة بلاك الله عزَّوجلَّ وأعم عليك بها؟

قال: أن خلقني جلَّ ثناؤه ولم أك شيئاً مذكوراً.

قال: صدقت، فما الثانية؟

قال: أن أحسن بي إذ خلقني فجعلني حيّاً لا ميّتاً.

قال: صدقت، فما الثالثة؟

قال: أن أنشأني فله الحمد في أحسن صورة وأعدل تركيب.

قال: صدقت، فما الرابعة؟

قال: أن جعلني متفكّراً واعياً ، لابلهاً ساهياً .

قال: صدقت، فما الخامسة؟

قال: أن جعل لي شواعر أدرك ما ابتغيت بها، وجعل لي سراجاً منيراً.

قال: صدقت، فما السادسة؟

قال: أن هداني لدينه ولم يضلّني عن سبيله.

قال: صدقت، فما السابعة؟

قال: أن جعل لي مردًّا في حياة لا انقطاع لها.

قال: صدقت، فما الثامنة؟

قال: أن جعلني ملكاً مالكاً لا مملوكاً.

قال: صدقت، فما التاسعة؟

قال: أن سخّر لي سماءه وأرضه وما فيهما وما بينهما من خلقه.

قال: صدقت، فما العاشرة؟

قال: أن جعلنا سبحانه ذُكراناً [قوَّاماً على حلائلنا] لا إناثاً.

قال: صدقت، فما بعد هذا؟

١. هذه الزيادة في بحارالأنوار.

قال: كثرت نعم الله يا نبي الله فطابت، وتلا ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ لا تُحْصُوهِ ﴾ .

فتبسّم رسول الله عَلَيْ ، وقال: لتهنّئك الحكمة ، ليهنّئك العلم يـا أبـا الحسـن ، وأنت وارث علمي ، والمبيّن لأمّتي ما اختلفت فيه من بعدي ، مـن أحـبّك لديـنك ، وأخـذ بسبيلك فهو ممّن هدي إلى صراط مستقيم ، ومن رغب عن هواك وأبغضك لقي الله يوم القيامة لاخلاق له » ٢ .

قال جابر: بينما أنا جالس إلى جنب النبي على وهو بمنى يخطب الناس، فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثمّ قال: «أيها النّاس، أليس قد بلّغتكم»؟ قالوا: بلى، فقال: «ألا لا ألفينّكم ترجعون بعدي كفّاراً يضرب بعضكم رقاب بعض، أما لئن فعلتم ذلك لتعرفنيّ فى كتيبة أضرب وجوهكم فيها بالسيف».

فكأنّه غمز من خلفه فالتفت ثمّ أقبل علينا فقال: «أو عليّ بن أبي طالب عليه». فأنزل الله تعالى ﴿ فَإِمّا نَذَهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ \* أَوْ نَرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْناهُمْ فَإِنّا

١. النحل(١٦): ١٨.

الأمالي والمجالس، ص ٤٩٠ ـ ٤٩٠؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٦٧، ص ٢٠ ـ ٢١ ورواه ابن شهرآشوب فـــي المناقب، ج ٢، ص ٣٥٥ مرسلاً؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٤٠، ص ١٧٥.

٣. المؤمنون (٣٣): ٩٣ \_ ٩٥.

عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ ١ وهي واقعة الجمل ٢.

98. روى أبو جعفر الصدوق عن ابن سعيد الهاشمي، عن فرات، عن محمّد بن عليّ بن معمّر، عن أحمد بن عليّ الرمليّ، عن محمّد بن موسى، عن يعقوب بن إسحاق، عن عمرو بن منصور، عن إسماعيل بن أبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبيه، عن أبي هارون العبديّ، عن جابر بن عبدالله الأنصاريّ، قال: قال رسول الله عليّ بن أبي طالب أقدم أمّتي سلماً، وأكثرهم علماً، وأصحّهم ديناً، وأفضلهم يقيناً، وأحلمهم حلماً، وأسمحهم كفّاً، وأشجعهم قلباً، وهو الإمام والخليفة بعدي» ".

97. قال شيخ الطائفة الطوسي: أخبرنا جماعة عن أبي المفضّل، قال: حدّثنا أبو محمّد الحسن بن عليّ بن نعيم بن سهل بن أبان النعيمي الطائفي \_ وكان مجاوراً بمكّة \_ قال: حدّثنا عقبة بن المنهال بن بحر أبو زياد، قال: حدّثنا عبدالله بن جعفر الهاشمي، قال: حدّثنا المتفجّع بن مصعب بن توبة بن ثبيت المزني، قال: حدّثنا جعفر بن محمّد عن أبيه، عن جده الله .

١. الزخرف(٤٣): ٤٣.

٢. تفسير فرات الكوفي، ص ٢٧٩ ـ ٢٨٠؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٣٢، ص١٩٣.

٣. الأمالي الصدوق، ص ٥٧؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٣٨، ص ٩٠.

٤. الأمالي ، ص ١٨٧؛ بشارة المصطفى ﷺ في ٢٣.

قال: وحدّثنا عقبة بن المنهال بن بحر، قال: حدّثنا عبدالله بن حميد بن البناء، قال: حدّثني موسى بن إسماعيل بن موسى عن أبيه، عن جدّه، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه بيه عن جابر، قال: «قال رسول الله بيه الله بورقة آس خضراء، مكتوب فيها ببياض: إنّي افترضتُ محبّة عليّ على خلقي، فبلّغهم ذلك عنّى» .

90. قال أبو جعفر الصدوق: حدّثنا الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشمي، قال: حدّثنا فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي، قال: حدّثنا محمّد بن عليّ بن معمّر، قال: حدّثنا أبو عبدالله أحمد بن عليّ بن محمّد الرملي، قال: حدّثنا أحمد بن موسى، قال: حدّثنا يعقوب بن إسحاق المروزي، قال: حدّثنا عمرو بن منصور، قال: حدّثنا إسماعيل بن أبان عن يحيى بن أبي كثير، عن أبيه، عن أبي هارون العبدي، عن جابر بن عبدالله الأنصاري، قال: كنّا بمنى مع رسول الله إذ بصرنا برجل ساجد وراكع ومتضرّع، فقلنا: يا رسول الله ما أحسن صلاته!

فقال ﷺ: «هو الذي أخرج أباكم من الجنّة».

فمضى إليه علي على غير مكترث، فهزّه هزّة أدخل أضلاعه اليمنى في اليسرى، واليسرى في اليمنى، ثمّ قال: «لأ قتلنّك إن شاء الله»، فقال: لن تقدر على ذلك إلى أجل معلوم من عند ربّي، مالك تريد قتلي؟ فوالله، ما أبغضك أحد إلّا سبقت نطفتي الى رحم أمه قبل نطفة أبيه، ولقد شاركتُ مبغضيك في الأموال والأولاد وهو قول الله عزّوجلّ في محكم كتابه: ﴿وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلأَمْوالِ وَالأَوْلادِ﴾ ٢.

قال النبيّ ﷺ: «صدق يا عليّ، لا يبغضك من قريش إلّا سفاحيّ، ولا من الأنصار

الأمالي ، ص ١٦٩؛ عنه في بحار الانوار، ج ٣٩، ص ٢٩٧؛ المناقب (الخوارزمي)، ص ٢٧؛ الجواهر السية، ص
 ٢٣١؛ المناقب (ابن شهر آشوب)، ج ٣، ص ١٩٨ ـ ١٩٩١؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٣٩، ص ٢٥٧؛ كشف الغمة، ج
 ١، ص ٩٩؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٣٩، ص ٢٧٥.

٢. الإسراء (١٧): ٦٤.

إلا يهوديّ، ولا من العرب إلا دعيّ، ولا من سائر الناس إلاّ شقيّ، ولا من النساء إلاّ سلقلقيّة» \_ وهي التي تحيض من دبرها \_ ثمّ أطرق مليّاً ثمّ رفع رأسه، فقال: «معاشر الانصار، أعرضوا أولادكم على محبّة عليّ، فإن أجابوا فهم منكم، وإن أبواف لميسوا منكم».

قال جابر بن عبدالله: فكنّا نعرض حبَّ عليّ على أولادنا، فـ من أحبَّ عـ ليّاً علمنا أنّه من أولادنا، ومن أبغضَ عليّاً انتفينا منه \.

9A. قال الشيخ أبو جعفر الصدوق: حدّثنا أبي الله قال: حدّثنا عبدالله بن الحسن المؤدّب، قال: حدّثنا أحمد بن عليّ الإصبهاني عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، قال: حدّثنا جعفر بن الحسن عن عبيدالله بن موسى العبسي، عن محمّد بن عليّ السلمي، عن عبدالله بن محمّد بن عقيل، عن جابر بن عبدالله الأنصاري، أنّه قال: لقد سمعتُ رسولَ الله على يقول: «إنّ في عليّ خصالاً لو كانت واحدة منها في جميع الناس لاكتفوا بها فضلاً».

قوله على: «من كنت مولاه فعلى مولاه».

وقوله ﷺ: «علىّ منى كهارون من موسى».

وقولهﷺ: «علىّ منّى وأنا منه».

وقوله ﷺ: «علىّ منّى كنفسى، طاعته طاعتى ومعصيته معصيتى».

وقوله ﷺ: «حرب على حرب الله، وسلم على سلم الله».

وقولهﷺ: «ولمّ علمّ ولمّ الله، وعدوّ علمّ عدوّ الله».

وقوله ﷺ: «علىّ حجّة الله وخليفته على عباده».

وقوله ﷺ: «حبّ علىّ إيمان وبغضه كفر».

١. علل النثرايع، ص ١٤٢ ـ ١٤٣؛ عنه في بحار الأنبوار، ج ١٨، ص ٨٨ ـ ٨٩، و ج ٢٧، ص ١٥١، و ج ٣٩.
 ص ١٧٤، و ج ٣٠، ص ٢٣٦، روى النوري بعضه في مستدرك الوسائل، ج ٢، ص ٣٩.

وقوله ﷺ: «حزب عليّ حزب الله، وحزب أعدائه حزب الشيطان».

وقوله ﷺ: «علميّ مع الحقّ والحقّ معه، لا يفترقان حتى يردا علميّ الحوض».

وقوله على الجنّة والنار». «على قسيم الجنّة والنار».

وقوله ﷺ: «من فارق عليّاً فقد فارقني، ومن فارقني فقد فارق الله عزّوجلّ».

وقوله ﷺ: «شيعة على هم الفائزون يوم القيمة او٢».

99. قال الشيخ أبو جعفر الصدوق: حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل أنه قال: حدّثنا عليّ بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن أبي الجارود، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن جابر بن عبدالله الانصاري قال: خطبنا أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب إلى فحمد الله، وأثنى عليه، ثمّ قال:

«أيها الناس، إنّ قدّام منبركم هذا أربعةُ رهطٍ من أصحاب محمّد على منهم: أنس بن مالك، والبراء بن عازب الأنصاري، والأشعث بن قيس الكندي، وخالد بن يزيد البجلي».

ثمّ أقبل بوجهه على أنس بن مالك، فقال: «يا أنس، إن كنت سمعتَ رسولَ الله عَنِينَ يقول: من كنتُ مولاه فهذا عليّ مولاه، ثمّ لم تشهد لي اليوم بالولاية، فلا أماتك الله حتى يبتليك ببرص لا تُغَطّيه العمامةُ.

وأمّا أنت يا أشعث، فإن كنت سمعتَ رسولَ الله على وهو يقول: من كنتُ مولاه فهذا عليّ مولاه، اللهم والِ من والاه، وعادِ من عاداه، ثمّ لم تشهد لي اليوم بالولاية، فللا أماتك الله حتى يَذهبَ بكريمتَيْكَ.

١. يبدو أن جمع هذه الخصال الشريفة في كلام واحد من جابر لا من رسول الله على فجابر هو الذي جمع أقوال رسول الله على في مواطن مختلفة ونظمها في كلام واحد.

٢. الأمالي، ص ١٤٩ ـ ١٥٠؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٣٨، ص ٩٥؛ الخصال، ص ١٩٦؛ عنه في بحار الانوار، ج ٤٠، ص ٢٥ ـ ٢٦؛ بشارة المصطفى ﷺ، ص ١٩ بإسناده عن ابن بابويه.

وأمّا أنت يا خالد بن يزيد، إن كنت سمعتَ رسولَ الله على يقول: من كنتُ مولاه فهذا عليّ مولاه، اللّهم، وال من ولاه، وعادِ من عاداه، ثمّ لم تشهد لي اليوم بالولاية، فلا أماتك الله إلّا ميتةً جاهليّةً.

وأمّا أنت يا براء بن عازب، إن كنتَ سمعتَ رسولَ الله على يقول: من كنتُ مولاه فهذا عليّ مولاه، اللّهمّ، وال من ولاه وعادِ من عاداه، ثمّ لم تشهد لي اليوم بالولاية، فلا أماتك الله إلّا حيث هاجرتَ منه».

قال جابر بن عبدالله الانصاري: والله، لقد رأيتُ أنسَ بن مالك وقد ابتُلِي بــبرص يُغَطِّيه بالعمامة فما تَستُره.

ولقد رأيتُ الأشعثَ بنَ قيس وقد ذهبَتْ كريمتاه وهو يقول: الحمد لله الذي جعل دعاء أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليّ بالعمى في الدنيا، ولم يدعُ عليّ بالعذاب في الآخرة فأعذّب.

فأما خالد بن يزيد، فإنه مات، فأراد أهله أن يُدفِنوه، وحُفِرَ له في منزله فُدفِنَ، فسمعت بذلك كندة، فجاءت بالخيل والإبل، فعقرتها على بابِ منزلِه، فمات ميتةً جاهليّةً.

وأمّا البراء بن عازب، فإنّه ولّاه معاوية اليمن، فمات بها ومنها كان هاجر ١.

مرسلاً عن الحسين هذه البرّيّة؟ ومن أين مطعمك عن الحسين هذه البرّيّة؟ ومن أين مطعمك ومشربك؟

فقال: يا أمير المؤمنين، أنا في هذه البرّيّة منذ مائة سنة، إذا جعتُ أصلّي عليكم فأشبع، وإذا عطشتُ فأدعو على ظالميكم فأروى».

ا. الأمالي، ص ١٨٤ ـ ١٨٥؛ الخصال، ص ٢١٩ ـ ٢٢٠؛ عنهما في بـحار الانوار، ج ٣١، ص ٤٤٦ ـ ٤٤٧:
 كثف المواد، ص ٣٩١؛ المناقب (ابن شهر آشوب)، ج ٢، ص ٢٧٩ ـ ٢٨٠، عن المناقب وحلية الأولياء وكتب أصحابنا عن جابر الأنصاري في بحار الأنوار، ج ٤١، ص ٢٠٦.

فقال جابر بن عبدالله: ما أُعطِي منطقَ الطير إلّا سليمانُ بن داود. فقال علىّ: «ولولا محمّد وآله لما خلق سليمان ولا أبوه آدم».

ثمّ قال: «يا طاووس اهبط، يا صقر، يا بازي، يا غراب» فهبطت فأمر بذبحها. ثمّ قال: «طيرى بقدرة الله» فطارت الطيور كلّها .

العطّار، عن أحمد بن محمّد، عن أبي زرعة عبيدالله بن عبدالكريم عن قبيصة بن العطّار، عن أحمد بن محمّد، عن أبي زرعة عبيدالله بن عبدالكريم عن قبيصة بن عقبة، عن سفيان بن يحيى، عن جابر بن عبدالله، قال: لقيت عمّاراً في بعض سكك المدينة، فسألتُه عن النبيّ فأ خبَرَ أنّه في مسجدِه في ملاٍ من قومِه، وأنّه لمّا صلّى الغداة أقبلَ علينا، فبينا نحن كذلك وقد بزغت الشمس إذ أقبل عليّ بن أبي طالب فيه، فقام إليه النبي فقبّل بين عينيه، وأجلسه إلى جنبه حتى مسّت ركبتاه ركبتيه.

ثمّ قال: «يا عليّ، قم للشمس فكلّمها؛ فإنّها تكلّمك»، فقام أهل المسجد، وقالوا: أترى عين الشمس تكلّم عليّاً؟ وقال بعض: لا يزال يرفع حسيسة ابن عمّه وينوّه باسمه! إذ خرج عليّ إنها ، فقال للشمس: «كيف أصبحت يا خلق الله»؟ فقالت: بخير يا أخا رسول الله، يا أوّل، يا آخر، يا ظاهر، يا باطن، يا من هو بكلّ شيء عليم.

فرجع علي الله النبيّ، فتبسم النبيُّ يَهِ فقال: «يا عليّ، تخبرني أو أُخبرك»؟ فقال: «منك أحسن يا رسول الله»، فقال النبيّ يَهِ : «أمّا قولها لك: يا أوّل، فأنت أوَّل من آمن بالله، وقولها: يا آخر، فأنت آخر من يعاينني على مغسلي، وقولها: يا ظاهر،

الخرائج والجرائح، ج ١، ص ٥٦٠؛ عنه في بحار الانوار، ج ٢٧، ص ٢٦٨، و ج ٦٢، ص ٤٣.
 المناقب، ج ٣، ص ٧٤؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٣٥، ص ٣٦٥، وفي تفسير البرهان، ج ١، ص ٥٦٣.

فأنت آخر من يظهر على مخزون سرّي، وقولها: يا باطن، فأنت المستبطن لعلمي، وأمّا العليم بكلّ شيء، فما أنزل الله تعالى علماً من الحلال والحرام، والفرائض، والأحكام، والتنزيل، والتأويل، والناسخ، والمنسوخ، والمحكم، والمتشابه، والمشكل إلّا وأنت به عليم، ولولا أن تقول فيك طائفة من أمّتي ما قالت النصارى في عيسى، لقلت فيك مقالاً لا تمرُّ بملاً إلّا أخذوا الترابَ من تحتِ قدمَيك يستشفون به».

قال جابر: فلمّا فرغ عمّار من حديثه أقبل سلمان، فقال عمّار: وهذا سلمان كان معنا، فحدّثني سلمان، كما حدّثني عمّار \.

10. روى أبو جعفر محمّد بن أبي القاسم الطبري الإمامي عن محمّد بن عليً بن عبد الصمد، عن أبيه، عن جدّه، عن أبي الحسين بن أبي الطيّب، عن أحمد بن القاسم القرشيّ، عن عيسى بن مهران، عن إسماعيل بن أُميّة، عن عنبسة العابد، عن جابر بن عبدالله، عن أبي جعفر إلى قال: «كنّا جلوساً معه، فتلا رجل هذه الآية: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ \* إِلّا أَصْحابَ اليَمِينِ \* فقال رجل: ومن أصحاب اليمين؟ قال: شيعة عليّ بن أبي طالب إلى همين؟

ا. تأويل الآيات، ج ٢. ص ٦٥٤ \_ ٦٥٥؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٤١، ص ١٨١؛ و تفسير البرهان، ج ٤، ص ٢٨٧.
 ٢. ما بين المعقوفيتن زيادة في بحارالأنوار.

٣. بشارة المصطفى، ص ١٤٥، عنه في بحار الأنوار، ج ٣٩. ص ٢٤٩.

٤. المدثر (٧٤): ٣٨ ـ ٣٩.

٥. بشارة المصطفى، ص ١٦٢؛ عنه بحار الأنوار، ج ٦٥، ص ٤٨.

الرضا عن أبيه، عن الراوندي مرسلاً عن دعبل الخزاعيّ، قال: حدّثني الرضا عن أبيه، عن جدّه بيخ، قال: «كنت عند أبي الباقر بيخ إذ دخل عليه جماعة من الشيعة وفيهم جابر بن يزيد، فقالوا: هل رضي أبوك عليّ بإمامة الأوّل والثاني؟ قال: اللّهمّ لا، قالوا: فلِمَ نكح من سبيهم خولة الحنفيّة؛ إذا لم يرض بإمامتهم؟ فقال الباقر بيخ: امض يا جابر بن يزيد إلى منزل جابر بن عبدالله الأنصاريّ، فقل له: إنّ محمّد بن على يدعوك.

قال جابر بن يزيد: فأتيت منزله وطرّقت عليه البابَ، فناداني جابر بن عبدالله الأنصاريّ من داخل الدار: اصبر يا جابر بن يزيد، فقال جابر بن يزيد: فقلت في نفسي: من أين علم جابر الأنصاريّ أنّي جابر بن يزيد ولم يعرف الدلائل إلّا الأئمّة من آل محمّد عليه والله لأسألنه إذا خرج إلى .

فلمّا خرج قلتُ له: من أين علمت أنّي جابر، وأنا على الباب وأنت داخل الدار؟ قال: قد خبّرني مولاي الباقرين البارحة أنّك تسأله عن الحنفيّة في هذا اليوم، وأنا أبعثه إليك يا جابر بكرة غد أدعوك، فقلت: صدقت، قال: سر بنا، فسرنا جميعاً حتّى أتينا المسجد، فلمّا بصر مولاي الباقرين بنا، ونظر إلينا، قال للجماعة: قوموا إلى الشيخ، فاسألوه حتّى ينبّئكم بما سمع ورأى وحدث، فقالوا: ياجابر، هل رضي إمامك عليّ بن أبي طالب إن بإمامة من تقدّم؟ قال: اللّهمّ لا، قالوا: فلم نكح من سبيهم إذ لم يرض بإمامتهم؟

قال جابر: آه آه آه، لقد ظننتُ أنّي أموت ولا أُسأَلُ عن هذا، إذ سألتموني فاسمعوا وعوا، حضَرَت السبي وقد أُدخِلَت الحنفيّة فيمن أُدخِل، فلمّا نظرتَ إلى جميع الناس عدلَت إلى تربةِ رسولِ الله عليه، فرنّت رنّةً، وزفرت زفرةً، وأعلنت بالبكاء والنحيب ثمّ نادت:

السلام عليك يا رسول الله ، صلّى الله عليك وعلى أهل بيتك من بعدك ، هؤلاء أُمّتك سبتنا سبي النوب والديلم ، والله ، ما كان لنا إليهم من ذنب إلّا الميل إلى أهل بيتك ، فجعلت الحسنةُ سيّئةً والسيّئةُ حسنةً فسبينا ، ثمّ انعطفت إلى الناس وقالت : لم سبيتمونا

وقد أقررنا بشهادة أن لا إله إلّا الله، وأنّ محمّداً رسول الله ﷺ؟ قالوا: منعتمونا الزكاة، قالت: هب الرجال منعوكم، فما بال النسوان؟ فسكت المتكلّم كأنّما أُلقم حجراً.

ثمَّ ذهب إليها طلحة وخالد يرميان في التزويج إليها ثوبين، فقالت: لست بعريانة فتكسوني، قيل لها: إنّهما يريدان أن يتزايدا عليك، فأيّهما زاد على صاحبه أخذكِ من السبي، قالت: هيهات، والله لا يكون ذلك أبداً، ولا يملكني ولا يكون لي ببعل إلّا من يخبرني بالكلام الذي قلتُه ساعة خرجتُ من بطن أُمّي، فسكت الناس ينظر بعضهم إلى بعض، وورد عليهم من ذلك الكلام ما أبهر عقولهم، وأخرس ألسنتهم، وبقي القوم في دهشة من أمرها.

فقال أبو بكر: مالكم ينظر بعضكم إلى بعض؟ قال الزبير: لقولها الّذي سمعت، فقال أبو بكر: ما هذا الأمر الّذي أحصر أفهامكم، إنها جارية من سادات قومها، ولم يكن لها عادة بما لقيت ورأت، فلا شكّ أنها داخلها الفزع، وتقول ما لا تحصيل له، فقالت: لقد رميت بكلامك غير مرميّ، والله ما داخلني فزع ولا جزع، ووالله ما قلت إلّا حقّاً، ولا نظقت إلّا فصلاً، ولابدّ أن يكون كذلك، وحقّ صاحب هذا البنية ما كذبت ولا كذّبت، ثمّ سكتت، وأخذ طلحة وخالد ثوبيهما، وهي قد جلست ناحية من القوم.

فدخل عليّ بن أبي طالب إلى فذكروا له حالها، فقال إلى: هي صادقة فيما قالت، وكان حالها وقصّتها كيت وكيت في حال ولادتها، وقال: إنّ كلّ ما تكلّمت به في حال خروجها من بطن أُمّها هو كذا وكذا، وكلّ ذلك مكتوب على لوح نحاس معها، فرمت باللّوح إليهم لمّا سمعت كلامه الله ، فقرأوه على ما حكى عليّ بن أبي طالب إلى ، لا يزيد حرفاً ولا ينقص، فقال أبو بكر: خذها يا أبا الحسن بارك الله لك فيها.

فوتب سلمان، فقال: والله، ما لأحد ههنا منّة على أمير المؤمنين، بل لله المنّة ولرسوله ولأمير المؤمنين، والله، ما أخذها إلّا لمعجزه الباهرة، وعلمه القاهر، وفضله الّذي يعجز عنه كلّ ذي فضل.

ثمّ قام المقداد، فقال: ما بال أقوام قد أوضح الله لهم طريق الهداية فتركوه، وأخذوا

طريق العمى؟ وما من يوم إلّا وتبيّن لهم فيه دلائل أمير المؤمنين.

وقال أبو ذرّ: وا عجباً لمن يعاند الحقّ، وما من وقت إلّا وينظر إلى بيانه، أيّها الناس، إنّ الله قد بيّن لكم فضل أهل الفضل، ثمّ قال: يا فلان، أتمنّ على أهل الحقّ بحقّهم وهم بما في يديك أحقّ وأولى!

فكان الدليل على علم أمير المؤمنين ، وفساد ما يورده القوم من سبيهم، وأنّه على تزوّجها نكاحاً.

فقالت الجماعة: يا جابر بن عبدالله، أنقذك الله من حرّ النار، كما أنقذتنا من حرارة الشكّ» .

١٠٦. قال ابن شهر آشوب: قيل للباقر على: قد رضي أبوك إمامتهما لمّا استحلّ من سبيهما، فأشار على إلى جابر الانصاري.

فقال جابر: رأيت الحنفيّة عدلت إلى تربة رسول الله، فرنّت وزفرت ثمّ نادت: السلام عليك يا رسول الله، وعلى أهل بيتك من بعدك، هذه أمّتك سبتنا سبي الكفّار، وما كان لنا ذنب إلّا الميل إلى أهل بيتك، ثمّ قالت: أيّها الناس، لِمَ سبيتمونا وقد أقررنا الشهادتين؟ فقال الزبير: لحقّ الله في أيديكم منعتموناه، قالت: هب الرجل منعوكم، فما بال النسوان! فطرح طلحة عليها ثوباً وخالد ثوباً، فقالت: يا أيها الناس، لست بعريانة فتكسوني، ولا سائلة فتتصدّقون علىّ، فقال الزبير: إنّهما يريدانكِ، فقالت: لا يكونان

١. الخوائج والجرائح، ج ٢. ص ٥٨٩ ـ ٥٩٣؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٤٢، ص ٨٤ ـ ٨٧.

لى ببعل إلّا من خبّرني بالكلام الذي قلتُه ساعة خرجتُ من بطن أمّي.

فجاء أمير المؤمنين وناداها: «يا خولة، اسمعي الكلام، وعي الخطاب، لمّا كانت أمُّك حاملةً بكِ وضَرَبها الطلقُ، واشتَدّ بها الأمرُ نادَت: اللّهم، سلّمني من هذا المولود سالماً، فسبقت الدعوة لك بالنجاة، فلمّا وضَعتْكِ ناديتَ من تحتها لا إله إلّاالله، محمّد رسول الله، يا أمّاه، لم تدعين على وعمّا قليل سيملكني سيّد يكون لي منه ولد.

فكتبت ذلك الكلام في لوح نحاس، فدفنته في الموضع الذي سقطتُ فيه، فلمّا كانت في الليلة التي تغيّبت أمّك فيها أوصَتْ إليكِ بذلك، فلمّا كان وقت سبيك لم تكن لكِ همة إلّا أخذ ذلك اللوح، فأخذتيهِ وشددتيهِ على عضدكِ، هاتي اللوح، فأنا صاحب اللوح، وأنا أمير المؤمنين، وأنا أبو ذلك الغلام الميمون، واسمه محمّد».

فدفعتِ اللوحَ إلى أمير المؤمنين ﴿ فقرأه عثمان لأبي بكر، فواللهِ، ما زاد على ما في اللوح حرفاً واحداً ولا نقص، فقالوا بأجمعهم: صدق الله ورسوله إذ قال: «أنا مدينة العلم وعلى بابها».

فقال أبو بكر: خذها يا أبا الحسن، بارك الله لك فيها.

فأنفذها علي الله أسماء بنت عميس، فقال: «خذي هذه المرأة، فأكرمي مثواها واحفظيها» فلم تزل عندها إلى أن قدم أخوها فتزوّجها منه، وأمهرها أميرالمؤمنين، وتزوّجها نكاحاً الله .

١٠٧. روى أبو جعفر محمّد بن أبي القاسم الطبري الإمامي بإسناده عن الحسين ابن أحمد بن إدريس، قال: حدّثني أبي عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عمر بن عليّ بن عمر بن زيد، عن عمّه محمّد بن عمر، عن أبيه، عن عليّ بن الحسين بن عليّ الرازي في درب مسلخگاه بالرّي في ذي القعدة، سنة ثمان عشرة وخمسمائة إملاءً من

١. المناقب، ج ٢، ص ٢٧٨؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٤١، ص ٣٢٦. إعلم أنّ هاتين الروايتين وإن دلّتا على وقعة واحدة وحكتا عن مفاد واحد لكن نقلناهما منفر دتين؛ لأنّ في كلّ واحد منهما فضل وزيادة على الأخرى، وهما بأجمعهما تحكيان لنا هذه الوقعة المباركة بأجزائها.

لفظه، قال: حدّثنا أبو عبدالله الحسين بن محمّد بن نصر الحلواني في داره، غرّة ربيع الآخر سنة إحدى عشرة وثمانين وأربعمائة بكرخ بغداد إملاءً من لفظه، قال: حدّثني الشريف الأجلّ المرتضى علم الهدى ذو المجدين، أبوالقاسم عليّ بن الحسين الموسوي (رضي الله عنه) في داره ببغداد في بركة زلزل في شهر رمضان، سنة تسع وعشرين وأربعمائة، قال: حدّثني أبي الحسين بن موسى، قال: حدّثني أبي موسى بن محمّد، قال: حدّثني أبي موسى بن إبراهيم، قال: حدّثني أبي إبراهيم بن موسى، قال: حدّثني أبي موسى بن إبراهيم، قال: جعفر بن محمّد، قال: حدّثني أبي محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: حدّثني أبي أبي الحسين، قال: حدّثني أبي رسول الله عنه الحسين، قال: حدّثني أبي محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: حدّثني أبي الحسين بن عليّ، قال: حدّثني أبي محمّد بن عليّ بن الحسين، قال رسول الله عنه الحسين بن عليّ، قال: حدّثنا جابر بن عبدالله الأنصاري، قال: قال رسول الله عنه المناسكم بذكر عليّ بن أبي طالب» المناسكة ال

١٠٨. روى الشيخ المفيد عن زياد بن المنذر، عن عطيّة، عن جابر بـن عـبدالله الأنصاري قال: الشاكّ في حرب على كالشاكّ في حرب رسول الله على ٢٠

الأنصاريّ قال رسول الله على الله الله الله الله عن كتاب المقنع في الإمامة عن جابر الأنصاريّ قال رسول الله على الله أسري بي إلى السّماء أمر الله عزّ وجلّ بعرض الجنّة والنّار عليّ، فرأيتهما جميعاً، رأيت الجنّة وألوان نعيمها، ورأيت النّار وألوان عذابها، ورأيت على كلّ باب من أبواب الجنّة الثمانية مكتوباً: لا إله إلّا الله، محمّد رسول الله، على ولى الله» ".

ما يشكّ في قتال عليّ إلّا كافر.

١. بشارة المصطفى، ص ٦٠ ـ ١٦؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٣٨، ص ١٩٩؛ ومستدرك الوسائل، ج ١٢، ص ٣٩٣. ٢. الكانتة في إيطال توبة الخاطئة، ص ٤٢، عنه في بحار الأنوار، ج ٣٢، ص ٣٢٧. روى ابن عساكر في ترجمة الإمام عليّ بن أبي طالب إليّلا من تاريخ دمثق، ج ٣، ص ١٤٢، قال: أخبرنا أبو المظفّر بن القشيري وأبو القاسم الشحامي، قالا: أنبأنا محمّد بن عبد الرحمن، أنبأنا محمّد بن بشر، أنبأنا محمّد بن إدريس، أنبأنا سويد بن سعيد، أنبأنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيدالله بن أبي الجعد، قال: سئل جابر بن عبدالله عن قتال علىّ، فقال: سعيد، أنبأنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيدالله بن أبي الجعد، قال: سئل جابر بن عبدالله عن قتال علىّ، فقال:

٣. المحتضر، ص ١٠٥؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٢٧، ص ١١.

الوليد، عن الصفّار، عن البرقي، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن ابن شمر، عن الوليد، عن الصفّار، عن البرقي، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن ابن شمر، عن جابر، عن جابر الأنصاريّ قال: قال رسول الله عني : «ما بال أقوام يلومونني في محبّني لأخي عليّ بن أبي طالب؟ فو الّذي بعثني بالحقّ نبيّاً، ما أحببتُه حتّى أمرني ربّي جلّ جلاله بمحبّته.

ـ ثمّ قال: ـ ما بال أقوام يلوموني في تقديم عليّ بن أبي طالب؟ فوعزّة ربّي، ما قدّمتُه حتّى أمرني عزّ اسمه بتقديمه، وجعله أمير المؤمنين، وأمير أمّتي وإمامها. أيّها النّاس، إنّه لمّا عرج بي إلى السّماء السابعة وجدت على باب السماء مكتوباً: لا إلّه إلّاالله، محمّد رسول الله، عليّ بن أبي طالب أمير المؤمنين. ولمّا صرت إلى حجب النّور رأيتُ على كلّ حجاب مكتوباً: لا إله إلّا الله، محمّد رسول الله، عليّ بن أبي طالب أمير المؤمنين، ولمّا صرتُ إلى العرش وجدتُ على كلّ ركن من أركانه مكتوباً: لا إله إلّا الله، محمّد رسول الله، على بن أبي طالب أمير المؤمنين» أ.

النبي على المسفيد في الإرشد: كان من حديث رجوع الشمس على أمير المؤمنين على المرة الأولى ما روته أسماء بنت عميس، وأمّ سلمة زوجة النبي على وجابر بن عبدالله الأنصاري، وأبو سعيد الخدري، وجماعة من الصحابة: أنّ النبي على كان ذات يوم في منزله وعلي على بين يديه إذ جاءه جبرئيل عن يناجيه عن الله سبحانه، فلمّا تَغشّاه الوحيُ توسّدَ فخذ أمير المؤمنين في فلم يرفع رأسه عنه حتى غابت الشمس، فاضطر أمير المؤمنين في لذلك إلى صلاة العصر فصلّى أمير المؤمنين في جالساً يومئ بركوعه وسجوده إيماء، فلمّا أفاق من غشيته قال لأمير المؤمنين في: «أفاتتك صلاة العصر؟ حقال: لم استَطِع أن أصليها قائماً لمكانك يارسول الله، والحال التي كنتَ عليها في استماع الوحي، حقال له: حادعُ الله ليردّ

١. المصدر الأوَّل، ص ١٤٢. عنه في المصدر الثاني، ج ١٨، ص ٣٠٤، و ج ٢٧. ص ١٢.

عليك الشمسَ لتصلّبها قائماً في وقتها كما فاتَتْك؛ فإنّ الله تعالى يجيبُك لطاعتكِ للهِ ورسولِه»، فسأَلَ أميرُ المؤمنين إلله عزّ اسمه في ردّ الشمسِ، فُردَّت عليه حتى صارَت في موضِعها من السماء وقتَ صلاةِ العصرِ، فصلّى أميرُ المؤمنين إللهِ صلاة العصر في وقتِها ثمّ غربت.

فقالت أسماء: أم والله، لقد سمعنا لها عند غروبِها صريراً كصرير المنشار في الخشبة ١.

۱۱۲. روى الشيخ أبو جعفر الصفّار عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن عروة، عن عاصم، عن معاوية، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله، قال: لمّا كان يوم الطائف ناجى رسولُ الله عليّاً عليه فقال أبو بكر وعمر انتجيتَه دونَنا، فقال: «ما انتجيتُه بل الله ناجاه» ٢.

١. الإرشاد، ج ١، ص ٣٤٥ ـ ٣٤٦؛ عنه في بحارالأنوار، ج ١٤، ص ١٧١.

بصانر الدرجات، ص ٤١١، وقد جعل باباً مستقلاً في أمير المؤمنين إن الله تعالى نـاجاه بـالطائف وغـيرها،
 وأورد ثلاث روايات عن جابر في نجواه يوم الطائف، رواه عنه المجلسي في بحار الانوار، ج ٣٩، ص ١٥٤
 و ١٥٥.

روى شيخ الطائفة الطوسي هذه الفضيلة المباركة في الأمالي والمجالس، ص ٢٦٠ و ٣٣١ بسنده عن أبي الزبير، عن جابر. وعنه في بحار الأنوار، ج ٣٩. ص ١٥١، وج ٤٠. ص ٣٤.

وروى أيضاً عماد الدين الطبري هذه الكرامة في بشارة المصطفى على المسجلسي في بحار الانوار، ج ٣٩، ص ١٥٤، و فرات الكوفي في نفيره، ص ٢٧٠، و ٤٧٠، و فيرات الكوفي في نفيره، ص ٢٧٠، و ٤٧٠، و شيخنا العفيد في الإرشاد، ج ١، ص ١٥٣، وعنه في بحار الانوار، ج ٢١، ص ١٦٣، و ١٦، ص ١٦٠؛ و الطبرسي في إعلام الودى، ص ١٦٤، وعنه في بحار الانوار، ج ٢١، ص ١٦٩؛ و في الطرائف، ص ١٠٠، و المناقب (للخوارزمي)، ص ١٨٠؛ وفي الطرائف، ص ١٠٠، و المناقب (للبن البطريق)، ص ١٣٠، وعنه في بحار الانوار، ج ٣٩، ص ١٥١، و المسخوريق)، ص ٢٦٢، وعنه في بحار الانوار، ج ٣٩، ص ١٥٠، و المحمد المصحيح، ج ٥، ص ١٣٩؛ و المسخور الأبي يعلى)، ج ٤، ص ١٦٨، و الأماني (لأبي بكر بن مردويه)، والأربين (للخطيب)، والفضائل للسمعاني، وعنهم في بحار الانوار، ج ٣٨، ص ٢٠٠، و تذكرة المخاص، ص ٢٤. رواه ابن كثير عن الترمذي بإسناده عن جابر في جامع المسايد، ج ٢٥، ص ٢٥، وعن الطبراني في ج ٢٥، ص ١٤٩، رواه ابن عساكر بطرق كثيرة عن جابر في ترجمة الإمام على بن ابي طالب من تاريخ دمئة، ج ٢، ص ٢٠٠ ـ ٢١١.

١١٣. قال الشيخ أبو جعفر الصدوق: حدَّثنا محمَّدبن عمر البغدادي الحافظ، قال: حدَّثنا عبدالله بن يزيد، قال: حدَّثنا محمّد بن ثواب، قال: حدّثنا إسحاق بن منصور عن كادح \_ يعني أبا جعفر البجلي \_ عن عبدالله بن لهيعة، عن عبد الرحمن \_ يعني ابن زياد \_ عن سلمة بن يسار، عن جابر بن عبدالله، قال: لمّا قدم على إلله على رسول الله ﷺ بفتح خيبر، قال له رسول الله ﷺ: «لولا أن تقول فيك طوائفُ من أمّتي ما قالَت النصاري للمسيح عيسى بن مريم، لقلتُ فيك اليوم قولاً لا تَمرُّ بملأ إلَّا أَخَذوا الترابَ من تحت رجليك، ومن فضل طهورِك يَستشفون به، ولكن حسبك أن تكون منّى وأنا منك، تَرِثني وأرثُك، وأنَّك منَّى بمنزلة هارون من موسى إلَّا أنَّه لا نبيَّ بعدي، وأنَّك تبرئ ذمتّي، وتقاتل على سنّتي، وأنّك غداً على الحوض خليفتي، وأنّك أوّل من يرد عليَّ الحوضَ، وأنَّك أوَّل من يُكسىٰ معي، وأنَّك أوَّل داخل الجنةَ من أمَّتي، وأنَّ شيعتَك على منابرَ من نور مبيضّةً وجوههم حولي، أشفع لهم، يكونون غداً في الجنّة جيراني، وأنّ حربك حربي، وسلمك سلمي، وأنّ سرّك سرّي، وعلانيتك علانيتي، وأنّ سريرةَ صدرِك كسريرتي، وأنّ وُلدَك وُلدي، وأنَّك تُنجِز عداتي، وأنَّ الحقّ معك، وأنّ الحقُّ على لسانِك، وقلبك، وبين عينيك، والإيمانَ مخالطٌ لحمَك ودمَك، كـما خـالطَ لحمى ودمي، وأنّه لن يرد عليَّ الحوضَ مبغضٌ لك، ولن يغيبَ عنه محبُّ لك حتى يَردَ الحوض معك».

قال فخرّ علي الله ساجداً، ثمّ قال: «الحمدُ لله الذي أنعم عليَّ بالإسلام، وعلّمني القرآن، وحبّبني إلى خير البريّة خاتم النبيّين، وسيّد المرسلين، إحساناً منه وفضلاً منه عليَّ».

قال: فقال النبي ﷺ: «لولا أنت لم يُعرَفِ المؤمنون بعدي» ٦٠.

الأمالي، ص ١٥٦ ـ ١٥٧؛ إعلام الورى، ص ١٨٨ ـ ١٨٩؛ عنهما في بـحار الانوار، ج ٣٩، ص ١٨؛ بشارة المصطفى عَيْنَ . ص ١٥٥؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٦٥، ص ١٣٧؛ كنز الفوائد (للكراجكي)، ج ٢. ص ١٧٩؛ وعنه

112. قال شيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسي: أخبرنا محمّد بن محمّد بن أخبرني أبو بكر محمّد بن عمر الجعابي، قال: حدّثنا أبو محمّد عبدالله بن محمّد بن سعيد بن زياد من كتابة، قال: حدّثنا أحمد بن عيسى بن الحسن الجرمي، قال: حدّثنا نصر بن حمّاد، قال: حدّثنا عمرو بن شمر عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر، محمّد بن عليّ الباقر عن عن جابر بن عبدالله الأنصاريّ، قال: «قال رسول الله عنه إنّ جبرئيل نزل عليّ، وقال: إنّ الله يأمرُك أن تقومَ بتفضيل عليّ بن أبي طالب خطيباً على أصحابك ليُبَلّغوا من بعدهم ذلك عنك، ويأمر جميعَ الملائكة أن تَسمع ما تذكره، والله يوحي إليك يا محمّد أنّ مَن خالفك في أمرِه دخل النار، ومن أطاعك فله الجنّة».

فأمر النبي عَيِين منادياً، فنادى بالصلاة جامعة، فاجتمع الناس، وخرج حتى رقى المنبر، وكان أوّل ما تكلّم به:

«أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ـ ثمّ قال: \_ أيّها الناس، أنا البشير، وأنا النذير، وأنا النبيُّ الأُمّي، إنّي مبلّغُكم عن الله عزّوجلّ في أمرِ رجلٍ لحمُه من لحمي، ودمُه من دمي، وهو عيبةُ العلم، وهو الّذي انتخبَه الله من هذه الأُمّةِ، واصطفاه وهداه وتولّاه، وخلقني وإيّاه، وفضّلني بالرسالة، وفضّله بالتبليغ عنّي، وجعلني مدينة العلم، وجَعَله الباب، وجَعَله خازنَ العلم والمقتبس منه الأحكام، وخصَّه بالوصيّة، وأبان أمرَه، وخَوَّفَ من عداوتِه، وأزلف مَن والاه، وغَفَر لشيعته، وأمر الناس جميعاً بطاعته، وإنّه عزّوجلّ يقول: مَن عاداه عاداني، ومَن والاه والاه والاه يه ومَن ناصبَه ناصبَني، ومن خالفه خالفني، ومن عَصاه عصاني، ومن آذاه

خ في بحار الانوار، ج ٣٧، ص ٢٧٢ ـ ٢٧٣.

أقول: قال سبط بن الجوزي في تذكرة الخواص، ص ٢٧: قال جابر بن عبدالله: حمل عليّ يَلْيُلِا باب خيبر وحده فدحاه ناحية، ثمّ جاء بعده أناس يحملونه فلم يحمله إلّا أربعون رجلاً.

انظر في ذلك كتاب الحديث المتواتر في غزوة خير للشيخ قوام الدين الوشنوي القمي.

آذاني، ومن أَبغضه أَبغضَني، ومن أُحبَّه أُحبَّني، ومن أراده أرادني، ومن كادَه كادَني، ومن نَصَره نَصَرني.

يا أيّها النّاس، اسمَعوا ماآمرُكم به وأطيعوه، فإنّي أخوّفكم عقابَ الله ﴿يَوْمَ تَجِدُكُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَها وَبَـيْنَهُ أَمَـداً بَعِـيدلًه \، ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُه \».

ثمّ أخذ بيد عليّ بن أبي طالب، أمير المؤمنين إلى فقال: «معاشر الناس، هذا مولى المؤمنين، وحجّة الله على خلقه أجمعين، والمجاهد للكافرين، اللّهم، إنّي قد بلّغتُ وهم عبادك، وأنت القادر على صلاحهم، فأصلِحهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وأستغفر الله لى ولكم».

ثمّ نزل عن المنبر، فأتاه جبرئيل إلله فقال: يا محمّد، إنّ الله عزّوجل يُقِرئك السلام، ويقول لك: جزاك الله عن تبليغك خيراً، فقد بلّغتَ رسالاتِ ربِّك، ونصحتَ لأمّتك، وأرضيتَ المؤمنين، وأرغمتَ الكافرين، يا محمّد، إنّ ابن عمّك مبتلى ومبتلى به، يا محمّد، قل في كلّ أوقاتك: الحمد لله ربّ العالمين، وسيَعلمُ الّذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون ".

110. روى الشيخ الجليل الحسن الديلمي مرسلاً عن جابر بن عبدالله الأنصاري، عن أبي ذرّ، قال: كنت جالساً عند النبي عَيْنَ في المسجد إذ أقبل علي الله في المسجد إذ أقبل علي الله في المقبل الله على ا

فقال: «يا أبا ذرّ، أتحبّه»؟

۱. آل عمران (۳): ۳۰.

۲. آل عمران (۳): ۲۸.

٣٠. الأمالي والمجالس، ص ١١٨ ـ ١١٩؛ عنه في الجواهر السنية، ص ٢٠٦؛ وبشارة المصطفى، ص ١١٠ ـ ١١١؛ أمالي المفيد، ص ٧٦. ٧ و ٣٤٥ ـ ٣٤٧؛ الفضايل (لشاذان بن جبرئيل)، ص ٧ ـ ٨؛ عنها في بحار الأنوار، ج ٣٨. ح ص ١١٢ ـ ١١٤، روى بعضه عن أمالي المفيد في مستدرك الوسائل، ج ٥، ص ٣١٤.

فقلت: إي والله يا رسول الله، إنَّى لأُحبُّه وأحبُّ من يُحِبُّه.

فقال: «يا أبا ذرّ، حِبَّ عليّاً وحِبَّ من أحبَّه، فإنّ الحجاب الذي بين العبد وبين الله تعالى حبُّ عليّ بن أبي طالب.

يا أبا ذرّ، حِبَّ عليّاً مخلصاً ، فما من امرئ أحبَّ عليّاً مخلصاً وسأل الله تعالى شيئاً إلّا أعطاه ، ولا دعا الله إلّا لبّاه».

فقلت: يا رسولَ الله، إنّي لأجد حبَّ عليّ بن أبي طالب على كبدي كباردِ الماء، أو كعسل النّحل، أو كآيةٍ من كتاب الله أتلوها، وهو عندى أحلى من العسل.

فقال رسول الله على الشجرة الطيّبة، والعروة الوثقى، ومحبّونا ورقها، ف من أراد الدخول إلى الجنّة فليستمسك بغصن من أغصانها» .

١١٦. روى شاذان بن جبرئيل بإسناده مرفوعاً إلى جابر في قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَـيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ ٢ قال: البيّنةُ رسولُ الله ﷺ، والشاهدُ عليّ بن أبى طالب ﴿

قوله تعالى ﴿وَنادَىٰ أَصْحَابُ ٱلجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ ﴾ الآية ﴿فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ بَيْنَهُمْ أَن لَعْنَةُ ٱللهِ عَلَى ٱلظَّالِصِينَ ﴾ ٣.

فيه حديث طويل، وقد ذكر أن عليّاً ﴿ هو المنادي وهو المؤذنّ ٤٠.

11V. في تفسير فرات الكوفي، قال: حدّثني إبراهيم بن أحمد بن عمر الهمداني، معنعناً عن جابر بن عبدالله الأنصاري (رضي الله عنه) قال: قام فينا رسول الله عليه بأحجار الزيت فأخذ رسول الله عليه بضبعي عليّ، فرفعها حتّى رئي بياض إبطيهما ولم

ا . أعلام الدين، ص ١٣٦.

۲. هود(۱۱): ۱۷.

٣. الأعراف (٧): ٤٤.

٤. الفضائل، ص ١٣٨؛ الروضة في الفضائل، ص ٢٢، عنهما في بحار الأنوار، ج ٣٦، ص ١١٥.

٥. أحجار الزيت: مكان في سوق المدينة.

ير إلَّا ذلك اليوم ويوم غدير خمّ، فقال:

«أيّها الناس، هذا عليّ بن أبي طالب، أمير المؤمنين، وسيّد المسلمين، وقائد الغرّ المحجّلين، وعيبة علمي ووصيّي في أهل بيتي وفي أمّـتي، يقضي ديني، وينجز وعدي، وعونى على مفاتيح الجنّة، ومعى في الشفاعة.

أيها الناس، من أحبّ عليّاً فقد أحبّني [ومن أحبّني فقد أحبّ الله] ومن أبغض عليّاً فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله.

أيّها الناس، إنّى سألت الله في على خصلة فمنعنيها وابتدأني بسبع.

قال جابر [قلت]: بأبي أنت وأمّي يا رسول الله، ما الخصلة التي سألت الله في عليّ فمنعكها؟

قال: «ويحك، يا جابر، إنّي سألت الله أن يجمع الأمّة على عليّ بعدي فأبى إلّا أن يضلّ من يشاء ويهدي من يشاء».

قال: قلتُ: بأبي أنت وأمّى يا رسول الله، فما السبع التي بدأك بهنّ فيه؟

قال: «ويعك، يا جابر، أنا أوّل من يخرج يوم القيامة من قبره وعليّ معي، وأنا أوّل من يقرع باب الجنّة وعليّ معي، وأنا أوّل من يسكن في عليّين وعليّ معي، وأنا أوّل من يسقى ﴿من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون﴾ وعلىّ معي» ٢.

۱۱۸. روى عليّ بن أسباط في نو ادره عن إبراهيم بن عليّ المحموديّ، عن أبيه، عن عبد الله بن موسى، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن محمّد بن عليّ الله عن عبد الله الأنصاريّ قال: «خرج علينا رسول الله على ذات يوم ونحن في مسجده، فقال: من ههنا؟ فقلت: أنا يا رسول الله، وسلمان الفارسيّ. فقال: يا سلمان،

١. المطفّفين (٨٣): ٢٥ ـ ٢٦.

۲. تفسير فرات الكوفي، ص ٥٤٥ ــ ٥٤٦.

أدع لي مولاك عليّ بن أبي طالب، فقد جاءتني فيه عزيمة من ربّ العالمين.

قال جابر: فذهب سلمان فاستخرج عليّاً من منزله، فلمّا دنا من رسول الله يَهِ خلا به، فأطال مناجاته، كلّ ذلك ليسرّ إليه رسول الله يَهِ سرّاً خفيّاً عنّا، ووجه رسول الله يَهِ يقطر عرقاً كنظم الدرّ يتهلّل حسناً، ثمّ قال له: لمّا انصرف من مناجاته: قد سمعت ووعيت فاحفظ ياعليّ.

ثمّ قال: يا جابر، ادع لي عمر وأبا بكر.

قال جابر: فذهبت إليهما، فدعوتهما، فلمّا حضراه قال: يا جابر، ادع لي عبدالرحمن بن عوف، قال جابر: فدعوته، فلمّا أتاه قال: يا سلمان، اذهب إلى بيت أُمّ سلمة فأتنى بالبساط الخيبريّ.

قال جابر: فما لبثنا أن جاءنا سلمان بالبساط، فأمره أن يبسط، ثمّ أمر القوم، فجلس كلّ واحد منهم على ركن من أركانه وكانوا ثلاثة، ثمّ خلا رسول الله بسلمان، فأطال مناجاته، فأسرّ إليه سرّاً خفيّاً، ثمّ أمره أن يجلس على الركن الرابع من الساط.

ثمّ قال له النبيّ عَلَيْهُ: يا عليّ، اجلس متوسطاً، وقل ما أمرتك به؛ فإنّك لو قلته على الجبال لسارت، أو قلته على الأرض لتقطّعت من ورائك، ولطويت كلّ من بين يديك، ولو كلّمت به الموتى لأجابوك بإذن الله. فقال له بعض القوم: يا رسول الله هذا لعليّ خاصّة؟ قال: نعم، فاعرفوا ذلك له.

قال جابر: فلمّا أخذ كلّ واحد مجلسه اختلج البساط، فلم أره إلّا ما بين السماء والأرض.

فلمّا رجع سلمان ولقيته خبّرني أنّهم ساروا بين السماء والأرض لا يدرون أشرقاً أم غرباً حتّى انقضّ بهم البساط على كهف عظيم، عليه باب من حجر واحد.

قال سلمان: فقمت بالّذي أمرني به رسول الله عَلَيْ ، قال جابر: فقلت لسلمان: وما الذي كان أمرك به رسول الله عَلَيْ ؟ قال: أمرنى إذا استقرّ البساط مكانه على الأرض

وصرنا عند الكهف أن آمُرَ أبا بكر بالسلام على أهل ذلك الكهف، وعلى الجميع، فأمرتُه، فسلّم عليهم بأعلى صوته، فلم يردّوا عليه شيئاً، ثمّ سلّم أخرى فلم يجب، فشهد أصحابه على ذلك، وشهدت عليه، ثمّ أمرتُ عمر فسلّم عليهم بأعلى صوته، فلم يردّوا عليه شيئاً، ثمّ سلّم أخرى فلم يُجَب، فشهد أصحابه على ذلك وشهدت عليه، ثمّ أمرتُ عبد الرحمن بن عوف فسلّم عليهم فلم يُجَب، فشهد أصحابه على ذلك وشهدت عليه، ثمّ قمت أنا فأسمعتُ الحجارةَ والأوديةَ صوتي فلم أُجَب، فقلت لعليّ: فداك أبي وأمّي أنت بمنزلة رسولِ الله على نرجع ولك السمع والطاعة، وقد أمرني أن آمُرَك بالسلام على أهل هذا الكهف آخر القوم، وذلك لما يريد الله لك وبك من شرف الدرجات.

فقام عليّ، فسلّم بصوتٍ خفيّ، فانفتح البابُ، فسمعنا له صريراً شديداً، ونظرنا إلى داخل الغار يتوقّد ناراً، فُملِئنا رعباً وولّى القوم فراراً، فقلتُ لهم: مكانكم! حتى نَسمع ما يقال، فإنّه لا بأس عليكم، فرجعوا.

فأعاد علي فقال: «السلام عليكم أيها الفتية الذين آمنوا بربهم، فقالوا: وعليك السلام يا علي، ورحمة الله وبركاته، وعلى من أرسلك بآبائنا وأمهاتنا، أنت يا وصي محمد خاتم النبيين، وقائد المرسلين، ونذير العالمين، وبشير المؤمنين، أقرئه منّا السلام ورحمة الله، يا إمام المتقين، قد شهدنا لابن عمّك بالنبوّة، ولك بالولاية والإمامة، والسلام على محمد يوم وُلِدَ ويوم يَموتُ ويوم يُبعَثُ حيّاً.

قال: ثمّ أعاد علي ﴿ فقال: «السلام عليكم أيّها الفتية الّذين آمنوا بربّهم وزدناهم هدى، فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا مولانا وإمامنا. الحمد لله الّذي أرانا ولايتَك، وأخذ ميثاقنا بذلك لك، وزادنا إيماناً وتثبيتاً على التقوى، قد سمع من بحضرتك أنّ الولاية لك دونهم. وسيعلم الّذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون.

قال سلمان: فلمّا سمعوا ذلك أقبلوا على عليّ الله وقالوا: قد شهدنا وسمعنا، فاشفع لنا إلى نبيّنا ليرضى عنّا برضاك.

فقال القوم: نشهد كما شهد أهل الكهف، ونؤمن كما آمنوا.

فقال عَنَى الله الله الله الله الله وما على الرسول إلّا البلاغ المبين، فإن لم تفعلوا تختلفوا، فمن وفى وفى الله له، ومن نكص فعلى عقبيه ينقلب، أفبعد المعرفة والحجّة ؟! والّذي نفسي بيده لقد أُمرتُ أن آمَركم ببيعته وطاعته، فبايعوه وأطيعوه، فقد نزل الوحي بذلك عليَّ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمُ الله مَا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ

قال جابر: فبايعناه، فقال رسول الله على الستقمتم على الطريقة لعليّ في ولايته أُسقيتم ماء غدقاً، وأكلتم من فوق رؤسكم ومن تحت أرجلكم، وإن لم تستقيموا اختلفت كلمتُكم، وشمت بكم عدوُّكم، ولتتبعنّ بني إسرائيل شيئاً شيئاً، لو دخلوا جحر ضبّ لتبعتموهم فيه! وطوبي لمن تمسّك بولاية عليّ من بعدي حتّى يموت، ويلقاني وأنا عنه راض».

قال جابر: وكان ذهابهم ومجيئهم من زوال الشمس إلى وقت العصر ٢.

119. قال رضي الدين عليّ بن طاووس: رُويّنا من عدّة طرقٍ، ورأينا من عدة طرقهم وتصانيفهم في مواضع عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسين، عن الحسن ابن دينار، عن عبدالله بن موسى، عن أبيه، عن جدّه، جعفر بن محمّد الصّادق، عن أبيه

١. النساء (٤): ٥٩.

٢. كتاب الأمول الستة عشر، ص ١٢٨ \_ ١٣١؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٥٧، ص ١٢٤ \_ ١٢٦.

اعلم أنا ذكرنا هاتين الروايتين لهذا المعجز الباهر؛ لأنّ في كلّ منهما زيادة على الأخرى. وقد ذكر العـلأمة المجلـــي لهذه الآية اللامعة روايات أخر تتفاوت هاتين الروايتين عن المناقب لابن شهر آشوب وعن الاخزائج للراوندي، وعن عيون المعجزات وعن إرشاد القلاب وعن الطرائف في بحار الأنوار، ج ٣٩. ص ١٣٦ ــ ١٥٠.

قال جابر: فذهب سلمان يبتدر به حتى أخرج عليّاً من منزله، فلمّا دنا من رسول الله عليه قام فخلا به وأطال مناجاته، ورسول الله على يقطر عرقاً كهيئة اللّـؤلؤ، ويتهلّل حسناً، ثمّ انصرف رسول الله على مناجاته وجلس، فقال له: أسمعتَ يا عليّ ووعيت؟ قال: نعم يا رسول الله.

قال جابر: ثمَّ التفت إليَّ وقال: يا جابر، ادعُ لي أبا بكرٍ وعمرَ، وعبد الرّحمن بن عوف الزهري، قال جابر: فذهبتُ مسرعاً فدعوتُهم، فلمّا حضروا قال: يا سلمان اذهب إلى منزل أمّك أمّ سلمة، فأتني ببساط الشّعر الخيبريّ، قال جابر: فذهب سلمان فلم يلبث أن جاء بالبساط، فأمرَ رسولُ الله على السلمان فبسَطه، ثمَّ قال لأبي بكر وعمر وعبدالرَّحمن: اجلسوا على البساط، فجلسوا كما أمرهم، ثمَّ خلا رسول الله على السان، ثمَّ أمر فلمّا جاءه أسرَّ إليه شيئاً، ثمَّ قال له: اجلس في الزاوية الرابعة، فجلس سلمان، ثمَّ أمر عليّا الله أن يجلس في وسطه، ثمَّ قال له: قل ما أمرتُك، فوالذي بعثني بالحقّ نبيّاً، لو شئتَ قلت على الجبل لسار، فحرّك عليٌ في شفتيه، قال جابر: فاختلج البساط فمرَّ بهم.

قال جابر: فسألتُ سلمان فقلت: أين مرّ بكم البساط؟ قال: والله ما شعرنا بشيء حتّى انقضَّ بنا البساط في ذروة جبل شاهق، وصرنا إلى باب كهف.

قال سلمان: فقمت وقلت لأبي بكر: يا أبا بكر، أمرني رسول الله على أن نصرخ في هذا الكهف بالفتية الذين ذكرهم الله في محكم كتابه، فقام أبو بكر، فصرخ بهم بأعلى صوته، فلم يجبه أحد، ثمَّ قلت لعمر أن تصرخ بهم، فقام فصرخ بأعلى صوته فلم يجبه أحد، ثمَّ قلت لعبد الرَّحمن: قم فاصرخ بهم، كما صرخ أبو بكر وعمر، فقام وصرخ فلم يجبه أحد، ثمَّ قمت أنا وصرخت بهم بأعلى صوتى فلم يجبنى أحد، ثمَّ قمت أنا وصرخت بهم بأعلى صوتى فلم يجبنى أحد، ثمَّ

قلت لعليّ بن أبي طالب يهيز: قم يا أبا الحسن واصرخ في هذا الكهف، فـ إنّه أمـرني رسول الله عليه أن آمُرَك كما أمرتُهم.

فقام علي الله فصاح بهم بصوت خفي، فانفتح باب الكهف، ونظرنا إلى داخله يتوقّد نوراً ويأتلق إشراقاً، وسمعنا صيحة ووجبة شديدة، فُمِلئنا رعباً، وولّى القوم هاربين! فناداهم: مهلاً يا قوم، ارجعوا، فرجعوا وقالوا: ما هذا يا سلمان؟ قلت: هذا الكهف الذي وصفه الله جلَّ وعزَّ في كتابه، والّذين نراهم هم الفتية الّذين ذكرهم الله عزَّوجلً، وهم الفتية المؤمنون \_ وعلى الله واقف يكلّمهم \_ فعادوا إلى موضعهم.

قال سلمان: وأعاد علي على فسلّم عليهم، فقالوا كلّهم: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وعلى محمّد رسول الله على خاتم النبوّة منّا السّلام، أبلِغُه منّا السّلام وقل له: قد شهدوا لك بالنبوّة الّتي أُمِرنا قبل وقت مبعثك بأعوام كثيرة، ولك يا عليّ بالوصيّة؛ فأعاد عليّ على سلامه عليهم، فقالوا كلّهم: وعليك وعلى محمّد منّا السّلام، نشهد بأنّك مولانا ومولى كلّ من آمن بمحمّد على الله الله عليهم.

قال سلمان: فلمّا سمع القوم أخذوا بالبكاء، وفزعوا، واعتذروا إلى أمير المؤمنين علي الله وقاموا كلّهم إليه يقبّلون رأسه ويقولون: قد علمنا ما أراد رسول الله على ومدّوا أيديهم، وبايعوه بإمرة المؤمنين، وشهدوا له بالولاية بعد محمّد على الله على حكّ واحد مكانه من البساط، وجلس علي في وسطه، ثمّ حرّك شفتيه فاختلج البساط، فلم ندر كيف مرّ بنا في البرّ أم في البحر حتى انقضّ بنا على باب مسجد رسول الله على قال: فخرج إلينا رسول الله على فقال: كيف رأيتم أبا بكر؟

قالوا: نشهد يا رسول الله، كما شهد أهل الكهف، ونؤمن كما آمنوا.

فقال رسول الله على: الله أكبر لا تقولوا: ﴿ سُكِّرَتْ أَبْصارُنا بَـلْ نَـحْنُ قَـوْمٌ مَسْحُورُونَ ﴾ ولله لئن فعلتم مَسْحُورُونَ ﴾ ولا تقولوا ﴿ يَوْمَ القِـيامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَـٰذَا غَافِلِـينَ ﴾ ٢ والله لئن فعلتم

١. الحجر (١٥): ١٥.

٢. الأعراف(٧): ١٧٢.

لتهتدون ﴿ وَما عَلَى الرَّسُولِ إِلّا البَلاغُ ٱلمُبِينُ الله وإن لم تفعلوا تختلفوا، ومن وفى وفى الله له، ومن يكتم ما سمعه فعلى عقبيه ينقلب ولن يضرّ الله شيئاً، أفبعد الحجّة والمعرفة والبيّنة خلف! والذي بعثني بالحقّ نبيّاً، لقد أُمرت أن آمركم ببيعته وطاعته، فبايعوه وأطيعوه بعدي، ثمَّ تلا هذه الآية: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمُ اللهُ عَلى بن أبى طالب.

قالوا: يا رسول الله قد بايعناه وشهد علينا أهل الكهف.

قال سلمان: والقوم ينظر بعضهم إلى بعض، فأنزل الله هذه الآية في ذلك اليوم: ﴿أَلَمْ يَعْلَمُ اللَّهَ يَعْلَمُ سِـرَّهُمْ وَنَجْواهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّامُ ٱلغُيُوبِ﴾ ٣.

قال سلمان؛ فاصفرت وجوههم ينظر كلّ واحد إلى صاحبه، فأنزل الله هذه الآية: ﴿ يَعْلَمُ خَائِنَةَ ٱلأَعْيُن وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ ۞ وَاللّٰهُ يَقْضِي بِالحَقِّ ۗ 1.

فكان ذهابهم إلى الكهف و مجيئهم، من زوال الشمس إلى وقت العصر °.

17٠. قال شيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسي: أخبرنا جماعة عن أبي المفضّل، قال: أخبرنا إبراهيم بن حفص بن عمر العسكري بالمصيصة من أصل كتابه، قال: حدّثنا عبيد بن الهيثم بن عبيد بن محمّد الأنماطي بحلب، قال: حدّثنا عبّاد بن صهيب

١. النور (٢٤): ٥٤؛ العنكبوت (٢٩): ١٨.

۲. النساء (٤): ٥٩.

٣. التوبة (٩): ٧٨.

٤. غافر (٥٠): ١٩.

٥. اليقين في إمرة أمير المؤمنين، ص ٣٧٦ ـ ٣٧٠: سعدالسعود، ص ١١٣ ـ ١١٦، عنهما في بـحارالأنوار، ج ٣٩،
 ص ١٣٨ ـ ١٤٨.

أبو محمّد الكليبي عن جعفر بن محمّد، عن أبيه إلى الله عن جابر بن عبدالله الأنصاري، قال: «لمّا أوقع ـ وربما قال فرغ ـ رسول الله على من هوازن سار حتى نزل بالطائف، فحصر أهل وجّ أيّاماً، فسأله القوم أن ينزاح عنهم ليقدم عليه وفدهم، فيشترط له ويشترطون لأنفسهم، فسار إلى حتى نزل مكّة، فقدم عليه نفر منهم بإسلام قومهم ولم يبخع القوم له بالصلاة ولا الزكاة.

فلمّا صار القوم إلى قومهم بالطائف أخبر وهم بما سمعوا من رسول الله عليه، فأقرّوا له بالصلاة، وأقرّوا له بما شرط عليهم.

فقال النبي ﷺ: ما استعصى عليّ أهل مملكة ولاأمّة إلّا رميتُهم بسهم الله عزّوجلّ. قالوا: يا رسول الله، وما سهمُ الله؟

قال: عليّ بن أبي طالب، ما بعثتُه في سريّة إلّا رأيتُ جبرئيلَ عن يمينه، وميكائيلَ عن يساره، وملكاً أمامَه، وسحابَة تظلّه حتى يُعطىَ اللهُ حبيبي النصرَ والظفَر»٣.

المفضّل، عال شيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسي: أخبرنا جماعة عن أبي المفضّل، قال: حدّثنا محمّد بن القاسم بن زكريا المحاربي، قال: حدّثنا عبّاد بن يعقوب الرواجني، قال: أخبرنا نوح بن درّاج القاضي عن محمّد بن السائب الكلبي، عن أبي صالح (يعنى الحنفى) عن جابر بن عبدالله الأنصاري (رضى الله عنه) قال: «قام رسول

١. أي يبعد عنهم.

٢. أي لم يقرّ القوم.

٣٠. الأمالي والمجالس، ص ٥٠٤ ـ ٥٠٥؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٢١، ص١٥٣، و ج٤٠. ص ٣١. روى أبن شهر
 آشوب قطعة منه في المناقب، ج٢، ص ٢٣٩ وقطعة أخرى في ص ٢٨٨، عنه في بحارالأنوار. ج ٣٨. ص ٣٠٥ و
 ج ٣٩. ص ١٠١.

الله على يوم الفتح خطيباً، فقال: أيها الناس، إنّي لأعرف أنّكم ترجعون بعدي كفّاراً يضرب بعضكم رقابَ بعض، ولئن فعلتم ذلك لتعرفني في كتيبة أضربكم بالسيف.

ثمّ التفت عن يمينه، فقال الناس: لقّنه جبرئيل الله شيئاً. فقال النبي عَلَيْهُ: هذا جبرئيل يقول: أو على "\.

المفضّل، قال شيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسي: أخبرنا جماعة عن أبي المفضّل، قال: أخبرنا أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري قراءةً، وعليّ بن محمّد بن الحسن بن كأس النخعي واللفظ له، قالا: حدّثنا أحمد بن يحيى بن زكريا الأودي الصوفي، قال: حدّثنا حسن بن حسين (يعني العرني) قال: حدّثني يحيى بن يعلى عن عبدالله بن موسى التيمي، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله الأنصاري، قال: سمعتُ رسولَ الله عني في حجّة الوداع وركبتي تمسّ ركبته يقول: «لا ترجعوا بعدي كفّاراً يضرب بعضكم رقابَ بعض، أمّا إن فعلتم لتعرفني في ناحية الصفّ».

قال: وأشار إليه جبرئيل المنهج، فالتفت إليه، وقال: قل إن شاء الله أو علميّ. قال: «إن شاء الله أو علمّي» ٢.

1۲۳. روى شيخ الطائفة الطوسي بإسناده عن الباقر الله عن جابر الأنصاري، قال: «إنّي لأدناهم من رسول الله على في حجّة الوداع بمنى، فقال: لأعرفنكم ترجعون بعدي كفّاراً يضرب بعضكم رقاب بعض، وأيم الله لئن فعلتموها لتعرفني في الكتيبة التي تضاربكم.

ثمّ التفت إلى خلفه ثمّ قال: أو عليّ أو عليّ أو عليّ.

[قال جابر:] فرأينا أنّ جبرئيل غمزه، وأنزل الله عزّوجلّ: ﴿فَإِمَّا نَدْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا

الأمالي والمجالس، ص ٥٠٢؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٣٦، ص ٢٩٣ ـ ٢٩٤؛ مختصر البصائر، ص ٢١، عنه مرفوعاً في بحار الانوار، ج ٣٦، ص ٣٣.

٢. الأمالي والمجالس، ص ٥٠٣، عنه في بحار الأنوار، ج ٣٢، ص ٢٩٤.

مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ﴿ بِعِلِيَّ ﴿ أَوْ نَرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ ٢٠.

ثمّ نزلت: ﴿قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّى مَا يُوعَدُونَ \* رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي ٱلْقَوْمِ الْظَالِمِينَ \* وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُرِيَكَ مِا نَعِدُهُمْ لَقادِرُونَ \* إَذْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٣.

ثمّ نزلت: ﴿فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِى أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن أَمْ عَلَيّ بِن أَبِي طَالَب ﴿إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ \* وإن علياً لعلم للسّاعة ﴿لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَلَسَوْفَ تُسْالُونَ \* عن محبّة على بن أبي طالب \* أ.

وروى العلامة (رحمه الله) في كشف اللحقّ نحوه $^{
m V}.$ 

الله عنه)، قال أبو جعفر الصدوق: حدّثنا أبي (رضي الله عنه)، قال: حدّثنا سعد بن عبدالله، قال: حدّثنا محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن محمّد بن سنان، عن

١. الزخرف(٤٣): ٤١.

۲. الزخرف (٤٣): ٤٢.

٣. المؤمنون (٢٣): ٩٣ ـ ٩٦.

٤. الزخرف(٤٣): ٤٣.

٥. الزخرف(٤٣): ٤٤.

آ. الأمالي والمجالس، ص ٣٦٣؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٣٢، ص ٢٩١؛ المناقب (لابين شهر آشوب)، ج٣، ص ١٤٧؛ المناقب (لابين شهر آشوب)، ج٣، ص ١٤٧؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٣٣، ص ٢٨٠، و ٣٠٤، بتفاوت يسير؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٣٣، ص ٢١٧؛ وعن المستدرك لابن بطريق في بحار الأنوار، ج ٣٣، ص ٢١٧؛ فردوس الأخبار، ج ٣، ص ١٥٤؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٩، ص ١٥٤؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٩، ص ١٥٠، و ج ٣٣، ص ٢٩٠.

مصباح الأنوار، ص ٥٨: نهج الحق وكشف الصدق، ص ٢٠١: عنهما في بحار الأنوار، ج٣٦، ص ٦٥: كشف الغنة، ج ١، ص ٣٠٥. وعنه في بحار الأنوار، ج ٣٦، ص ١٢١ والآية في القمر (٤٥): ٥٤ ـ ٥٥.

المفضّل بن عمر، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي الزبير المكّي، عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: قال رسول الله عليه والذي نفسي بيده، ما وجّهتُ عليّاً قطّ في سريّة إلّا ونظرتُ إلى جبرئيلَ عليه في سبعين ألفاً من الملائكة عن يمينه، وإلى ميكائيلَ عن يسارِه في سبعين ألفاً من الملائكةِ، وإلى ملك الموت أمامَه، وإلى سحابة تُلظِلّه حتى يُرزَقَ حسنَ الظّفر» .

الناس، من منكم آذى علياً؟ فإنه أو نصرانياً» وأوفاكم بعهد الله. أيها الناس، من آنه قال: علياً بعثه الله الناس، من الناس، من القيامة يهودياً أو نصرانياً».

فقال جابر بن عبدالله الأنصاري: يا رسول الله، وإن كان يشهد أن لا إله إلّا الله؟ قال: «نعم، وإن شهد أنَّ محمّداً رسول الله يا جابر» ٢.

الخطّاب، وي شاذان بن جبرئيل بالإسناد يرفعه عن جابر، عن عمر بن الخطّاب، قال: سمعتُ رسولَ الله على يقول: «فضل عليّ بن أبي طالب على هذه الأمّة كفضل شهر رمضان على سائر الشهور، وفضل عليّ على هذه الأمّة كفضل ليلة القدر على سائر اللّيالي، وفضل عليّ على هذه الأمّة كفضل ليلة الجمعة على سائر اللّيالي، فطوبى لمن اللّيالي، وفضل عليّ على هذه الأمّة كفضل ليلة الجمعة على سائر اللّيالي، فطوبى لمن آمنَ به وصدَّق بولايته، والويل كلّ الويل لمن جَحدَه وجَحَد حقَّه، حقاً على الله أن يُحرمَه يوم القيامة شفاعة محمّد على الله ".

١٢٨. روى شاذان بن جبرئيل عن الواقديّ، عن جابر ، عن سلمان الفارسيّ (رضي

١١. الخصال، ص ٢١٧؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٣٩، ص ٩٥؛ المناقب (لابن شهر آشوب)، ج ٢، ص ٢٣٩، عنه في
 بحار الأنوار، ج ٣٩، ص ١٠١.

٢. الروضة في الفضائل، ص ١٢. عنه في بحار الأنوار، ج ٣٩، ص٣٣٣.

٣. الفضائل، ص ١٤٦؛ الروضة في الفضائل، ص ٢٧، عنهما في بحار الأنوار، ج ٣٨، ص ١٤.

الله عنه) قيل: جاء إلى عمر بن الخطّاب غلام يافع، فقال له: إنّ أمّي جحدت حقّي من ميراث أبي وأنكرتني، وقالت: لست بولدي، فأحضرها وقال لها: لِمَ جَحدتِ ولدكِ هذا الغلام وأنكرته؟ قالت: إنّه كاذب في زعمه، ولي شهود بأنّي بكر عاتق ما عرفتُ بعلاً، وكانت قد أرشت سبع نفر من النّساء كلَّ واحدةٍ بعشرة دنانير بأنّي بكر لم أتزوّج ولا أعرفُ بعلاً.

فقال لها عمر : أين شهو دُكِ؟

فأحضر تهنّ بين يديه، فشهدنَ أنّها بكر لم يمسّها ذكرٌ ولا بعلٌ.

فقال الغلام: بيني وبينها علامة أذكرها لها عسى تَعرَف ذلك.

فقال له: قل ما بدا لك.

فقال الغلام: كان والدي شيخ سعد بن مالك يقال له: الحارث المزنيّ، ورزقتُ في عام شديد المحل ، وبقيتُ عامين كاملين أرتضِعُ من شاةٍ، ثمّ إنّني كبرتُ وسافر والدي مع جماعة في تجارة، فعادوا ولم يعد والدي معهم، فسألتُهم عنه فقالوا: إنّه درج ، فلمّا عرفَتْ والدتى الخبرَ أنكرَ ثنى وأبعدَ ثنى، وقد أضرّت بي الحاجة.

فمضى الغلام وهو يقول: أين منزل كاشف الكروب؟ أين خليفة هذه الأمّة حقاً! فجاؤوا به إلى منزل عليّ بن أبي طالب إلى كاشف الكروب، ومُحِلّ المشكلات، فوقف هنا يقول: يا كاشف الكروب عن هذه الأمّة، فقال له الإمام: «وما لك يا غلام»؟ فقال: يا مولاي، أمّي جحدَتْني حقّي وأنكرَتْني أنّي لم أكن ولدَها، فقال الإمام إلى: «أين قنبر»؟ فأجابه: لبّيك يا مولاي، فقال له: «امض، واحضر الامرأة إلى مسجد رسول

١. المَحْل: الشدّة، انقطاع المطر.

۲. دَرَج: مات.

الله على الله على الله على المراها بين يدي الإمام، فقال لها: «ويلك لِم جَحدتِ ولَدكِ»؟ فقالت: يا أمير المؤمنين، أنا بكر ليس لي ولد، ولم يمسسني بشر، قال لها: «لا تطيلي الكلام أنا ابن عمّ البدر التمام، وأنا مصباح الظّلام، وأنّ جبرائيل أخبرني بقصّتك»، فقالت: يا مولاي أحضِر قابلةً تَنظُرني أنا بكر عاتق أم لا، فأحضروا قابلة أهلِ الكوفة، فلمّا دخلَت بها أعطَتُها سواراً كان في عضدِها وقالت لها: اشهدي بأنّي بكر، فلمّا خرجَت من عندها قالت له: يا مولاي، إنّها بكر، فقال على «كذبتِ العجوز، يا قنبر، فتّش العجوز، وخذ منها السوار)»، قال قنبر: فأخرجتُه من كتفِها، فعند ذلك ضجّ الخلائق.

فقال الإمام على: «اسكتوا فأنا عيبة علم النبوّة»، ثمّ أحضر الجارية، وقال لها: «ياجارية، أنا زين الدين، أنا قاضي الدَّين، أنا أبو الحسن والحسين، وإنّي أُريد أن أزوّجَكِ من هذا الغلام المدّعي عليكِ فتقبليهِ منّي زوجاً»؟ فقالت: لا يا مولاي، أتبطل شرع محمّد على فقال لها: «بماذا»؟ فقالت: تُزوِّجُني بولدي كيف يكون ذلك؟ فقال الإمام على: «﴿جاءَ ٱلحَقُّ وَزَهَىَ ٱلباطِلُ ﴿، وما يكون هذا منكِ قبل هذه الفضيحة»، فقالت: يا مولاي، خشيت على الميراث.

فقال لها: «استغفري الله وتوبي إليه»؛ ثمّ إنّه أصلح بينهما، وألحق الولدَ بــوالدتِــه وبإرث أبيه ٢.

١. الإسراء (١٧): ٨١.

الغضائل، ص ١٠٥ ـ ١٠٦؛ الموضة في الفضائل. ص ٦؛ عنهما في بحار الأنوار. ج ٤٠، ص ٢٦٨ ـ ٢٧٠، وعن الفضائل في المستدرك، ج ١٧، ص ٣٩٢.

أَتَ يُتُكَ والعَ ذُراءُ تَبْكِي بِرَنَّةٍ

وقَمد ذُهِلَتْ أُمُّ الصَّبِيِّ عن الطِّفْلِ

وأُخْتُ وبِـــــــنْتان وأُمُّ كَــــبِيرةٌ

وقَد كِدْتُ من فَقْري أُخالَطُ في عَـقْلي

وقد مَسَّنى ضُرُّ وعُرْئُ وفاقَةً

ولَـيس لنـا مـالٌ يُـمِرُّ ولا يُـحْلي

ولَسنا نَصرَى إِلَّا إِلَيْكَ فِرارَنا

وأَيْسِنَ مَسْفَرُ النَّسَاسِ إِلَّا إِلَى الرُّسْلِ

قال: لمّا سمع النبيّ على كلامَه بكى بكاءاً شديداً، ثمّ قال لأصحابه:

«معاشر الناس، إنّ الله ساق إليكم ثواباً، وقاد إليكم أجراً، والجزاء من الله غرف في الجّنة تضاهي غرف إبراهيم الخليل على من منكم يواسى هذا الفقير»؟

قال: لم يُجِبه أحدُ، وكان في ناحية المسجد عليّ بن أبي طالب إلله يصلّي ركعات تطوّعاً وكان قائماً، فأوما بيده إلى الأعرابيّ، فدنا منه، فدفع الخاتَم من يده إليه وهو في صلاته، فأخذه الأعرابيّ وانصرف....

ثمّ إنّ النبيّ عَشيه الوحي، إذ هبط عليه جبرئيل إلى ونادى: السلام عليك يا محمّد، ربّك يُقرِئك السلام، ويقول لك، اقرأ ﴿إِنَّمَا وَلِيتُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ مَحمّد، ربّك يُقرِئك السلام، ويقول لك، اقرأ ﴿إِنَّمَا وَلِيتُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ \* وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ يَقِيمُونَ الْقَالِبُونَ اللهِ هُمُ الغالِبُونَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

فعند ذلك قام النبيّ قائماً، وقال: «معاشر المسلمين! أيّكم اليوم عمل خيراً حـتّى جعله الله وليّ كل مؤمن ومؤمنة»؟

قالوا: يا رسول الله، ما فينا من عمل اليوم خيراً سوى ابن عمّك، على بن أبيطالب،

١. المائدة (٥): ٥٥ \_ ٥٥.

فإنّه تصدّق على الأعرابيّ بخاتمه وهو في صلاته.

فقال النبيّ عَيْنَ الله وجبت الولايةُ لابن عمّي عليّ بن أبي طالب»، ثمّ قرأ عليهم الآية. قال: فتصدّق الناس على الأعرابيّ ذلك اليوم بخمسمائة خاتم، فأخذها الأعرابي وولّى ١٠.

۱۳۰. روى الشيخ أبو جعفر الصدوق [عن عليّ بن أحمد بن موسى (رضي الله عنه)، عن محمّد بن عبيد الله الكوفي، عن محمّد بن إسماعيل البرمكي، عن جعفر بن أحمد، عن المفضّل بن عمر، عن جابر بن يزيد الجعفي] ، عن جابر بن عبدالله الأنصاري، أنّه قال: صلّى بنا عليّ إلى ببراثا بعد رجوعه من قتال الشراة ونحن زهاء مائة ألف رجل، فنزل نصرانيّ من صومعته، فقال: من عميد هذا الجيش؟ فقلنا: هذا، فأقبل إليه، فسلّم عليه فقال: يا سيّدي أنت نبّي؟ فقال: «لا، النبيّ سيدي قد مات»، قال: فأنت وصيّ نبيّ؟ قال: «نعم».

ثمّ قال له: «اجلس، كيف سألتَ عن هذا»؟ قال: إنّما بنيت هذه الصومعة من أجل هذا الموضع وهو براثا، وقرأتُ في الكتب المنزلة أنّه لا يُصَلّي في هذا الموضع بهذا الجمع إلّا نبيّ، أو وصيّ نبي وقد جئتُ أُسلمُ، فأسلَمَ وخرج معنا إلى الكوفة.

فقال له علي ﷺ: «فمن صلّى هاهنا»؟ قال صلّى عيسى بن مريم وأمّه، فقال له علي ﷺ: «أفأُخبرك من صلّى هاهنا»؟ قال: نعم، قال: «الخليل ﷺ» ".

ا. الفضائل، ص ١٤٨ ـ ١٤٩؛ الروضة، ص ٢٨؛ عنهمافي بحار الأنوار، ج ٣٥، ص ١٩٣ ـ ١٩٣ بتفاوت يسير.
 بعضه عنهما في مستدرك الوسائل، ج ٥، ص ١٤٤ و ج٧، ص ٢٥٨ ـ ٢٥٩؛ بعضه في المناقب (ابن شهر آشوب)،
 ج ٣، ص ٣؛ وعنه في بحار الأنوار، ج ٣٥، ص ١٨٣؛ سعد السعود، ص ٩٦ ـ ٩٧، عنه وعن المستدرك لابن البطريق عن جابر في بحار الأنوار، ج ٣٥. ص ٢٠٠١.

٢. ذكرنا هذا الاسناد من مشيخة الفقيه حيث نص فيه بأن كل ما روى عن جابربن عبدالله الأنصاري كان بهذا الإسناد.

٣. الفقيه، ج ١، ص ٢٣٢؛ نهذيب الأحكام، ج ٣. ص ٢٦٤؛ عنهما في وسائل الشيعة، ج ٣، ص ٥٤٩؛ ونقل عن

١٣١. في المحدّث الأخباري محمّد بن المشهدي بإسناده عن محمّد بن القاسم، عن أحمد بن محمّد، عن مشايخه، عن سليمان المشهدي بإسناده عن محمّد بن القاسم، عن أحمد بن محمّد، عن مشايخه، عن سليمان الأعمش، عن جابر بن عبدالله الأنصاري، قال: حدَّثني أنس بن مالك وكان خادم رسول الله على قال: لمّا رجع أميرالمؤمنين، علي بن أبي طالب إلى من قتال أهل النهروان نزل براثا وكان بها راهب في قلايته أ، وكان اسمه الحباب، فلمّا سمع الراهب الصيحة والعسكر أشرف من قلايته إلى الأرض، فنظر إلى عسكر أميرالمؤمنين الله فاستفظع ذلك، ونزل مبادراً، فقال: من هذا؟ ومن رئيس هذا العسكر؟ فقيل له: هذا أميرالمؤمنين إلى وقد رجع من قتال أهل النهروان، فجاء الحباب مبادراً يتخطّى الناس حتى وقفَ على أمير المؤمنين إلى فقال: السلام عليك ياأميرالمؤمنين حقاً حقاً.

فقال له: «وما علمك بأنّي أمير المؤمنين حقّاً حقّا»؟ قال له: بذلك أخبَرنا علماؤنا وأحبارُنا، فقال له: «يا حباب»، فقال له الراهب: وما علمك باسمي؟ فقال: «أعلمني بذلك حبيبي رسول الله يَهِيَّة، فقال له الحباب: مُدَّ يَدك لأُبايعَك، فأنا أشهد أن لا إله إلّا الله، وأنّ محمّداً رسول الله يَهِيَّة، وأنّك على بن أبى طالب وصيّه.

فقال له أمير المؤمنين الله : «وأين تأوي»؟ فقال: أكون في قلاية لي هاهنا، فقال له أمير المؤمنين الله عنه الله تسكن فيها، ولكن ابن ههنا مسجداً، وسمّه باسم بانيه، فبناه رجل اسمه براثا، فسَمّى المسجد ببراثا باسم الباني له.

ثمّ قال: «ومن أين تشرب يا حباب»؟ فقال: يا أمير المؤمنين، من دجلة ههنا، قال: «فلِمَ لا تحفرُ ههنا عيناً أو بئراً»؟ فقال له: يا أمير المؤمنين، كلّما حَفرنا بئراً وجَدناها مالحة غيرَ عذبةٍ، فقال له أمير المؤمنين على المؤمنين في المؤمنين في المؤمنين في المؤمنين في المؤمنين في المؤمنين الله أمير المؤمنين الله المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين الله المؤمنين الله المؤمنين المؤمنين

التهذيب في بحارالأنوار، ج ٣٣. ص ٤٣٨ \_ ٤٣٩؛ ونقل عن الفقيه في بحار الأنوار، ج ١٤. ص ٢٥٧ \_ ٢٥٨؛
 الذكرى الشيعة، ص ١٥٤، وعنه في بحارالانوار، ج ٩٩. ص ٣٠.

١. القلاية: معرّب كلادة من بيوت عبادة النصاري.

أحلى من الشهد وألذّ من الزبد.

فقال له: «يا حباب، يكونِ شربُك من هذه العين، أما إنّه يا حباب ستُبنى إلى جنب مسجدِك هذا مدينة، وتكثرُ الجبابرةُ فيها، ويَعظمُ البلاءُ حتى أنّه ليُركَبُ فيها كلَّ ليلةِ جمعةٍ سبعون ألف فرجٍ حرامٍ، فإذا عَظمَ بلاؤهم سَدّوا على مسجدِك بقنطرةٍ، ثمّ وابنِه مرتين، ثمّ وابنِه لا يَهدِمُه إلّا كافرُ، فإذا فعلوا ذلك منعوا الحجَّ ثلاثَ سنين، واحترقت خضراءهم، وسَلطَ اللهُ عليهم رجلاً من أهلِ السفح لا يدخل بلداً إلّا أهلكه وأهلك أهله، ثمّ ليعد عليهم مرّة أخرى، ثمّ يأخذهم القحطُ والغلاءُ ثلاث سنين حتى يبلغ بهم الجهد، ثمّ يعود عليهم، ثمّ يدخل البصرة فلا يَدَع فيها قائمةً إلّا سَخَطها وأهلكها وأهلك أهلها، وذلك إذا عمرت الخربة وبنى فيها مسجد جامع، فعند ذلك يكون هلاك أهل البصرة، ثمّ يدخل مدينةً بناها الحجّاج يقال لها: واسط، فيفعل مثل ذلك، ثمّ يتوجّه نحو بغداد، فيدخلها عفواً، ثمّ يلتجئ الناس إلى الكوفة، ولا يكون بـلد من الكوفة إلّا تشوش له الأمر.

ثمّ يخرج هو والذي أدخلَه بغدادَ نحو قبري ليَنبِشَه فيتلقّاهما السفياني فيهزمهما. ثمّ يَقتلُهما، ويتوجّه جيش نحو الكوفة فيَستَعبد بعضَ أهلِها، ويجيء رجل من أهل الكوفة فيُلجِئهم إلى سور، فمن لجأ إليها أمن، ويدخل جيش السفياني إلى الكوفة، فلا يدعون أحداً إلّا قتلوه، وإنّ الرجل منهم ليمرّ بالدرّة المطروحة العظيمة فلا يتعرّض لها، ويرى الصبي الصغير فيلحقه فيقتله، فعند ذلك يا حباب، يتوقّع بعدها هيهات هيهات أمور عظام، وفتن كقطع الليل المظلم، فاحفظ عنّى ما أقول لك يا حباب» \.

۱۳۲. روى ابن شهر آشوب عن فضائل احمد، عن جابر الأنصاري: كنّا مع النبي على عند امرأة من الأنصار، فصنعت له طعاماً، فقال النبي على اللهم المنتقب الما الجنّة»، فرأيتُ النبيّ يُدخِل رأسَه تحت الوادي، ويقول: «اللّهم، إن شئت

<sup>1.</sup> اليقين في امرة أمير المؤمنين، ص ٤٢١ ـ ٤٢٣، عنه في بحار الأنوار، ج ٥٢، ص ٢١٧ ـ ٢١٩ و ج ٩٩، ص ٢٦.

فحوِّله عليّاً»، فدخل على الله ، فهنّاه ١٠

١٣٣. في تفسير فرات الكوفي، قال: حدّثنا أبو القاسم الحسني: معنعناً عن جابر بن عبدالله الأنصاري (رضي الله عنه) قال: تذاكر أصحابنا الجنّة عند النبيّيَ الله في النبيّيَ الله البنّة دخولاً على بن أبى طالب».

قال: فقال أبو دجانة الأنصاريّ (رضي الله عنه): يا رسول الله، أليس أخبر تَنا «أنَّ الجنّة محرّمة على الأنبياء حتّى تدخلها، وعلى الأمم حتّى تدخلها أمّتك»؟

قال: «بلى يا أبا دجانة، أما علمتَ أنّ لله لواءً من نور وعموده من ياقوت مكتوب على ذلك اللّواء: لا إله إلّا الله، محمّد رسول الله، آل محمّد خير البريّة، وصاحب اللّواء أمام القوم».

قال: فسرّ بـذلك عـليّ الله فقال: «الحـمد لله ـ يـا رسـول الله ـ الّـذي أكـرمنا وشرّ فنا بك».

قال: فقال النبيّ عَلَيْ: «ابشر يا عليّ، ما من عبد يحبّك وينتحل مودّتك إلّا بعثه الله يوم القيامة معنا»، ثمّ قرأ النبيّ عَلَيْ هذه الآية: ﴿ إِنَّ المُتَّقِينَ فِي جَنّاتٍ وَنَـهَرٍ \* فِي مَقْعَدِ صِدْقِ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرِ ﴾ ٢٥٣.

المناقب، ج ٢، ص ٢٢١؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٣٨، ص ٢٩٩؛ فضائل الصحابة (لابن حنبل)، ج ١، ص ٢٠٩؛
 رواه ابن كثير عن مسند ابن حنبل وعن كثف الأستار للبزار مع زيادة في جامع المسانيد، ج ٢٤، ص ٢٢١.
 القمر (٥٤): ٥٤ ـ ٥٥.

٣. تفير فرات الكوفي: ٢٥٦؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٨. ص ٥ و ج ٣٩. ص ٢١٨؛ وبعضه في ج ٧. ص ٢٠٩ و ٢١٨: تأويل الآيات، ج ٢. ص ٢٦٩ و عن كتاب تفضيل الأنبة على الأنبيا، عن نفير ماهيار في بحار الانوار، ج ٢٦. ص ٣١٨؛ المنافب (لابن شهر آشوب)، ج ٣، ص ٢٢٩؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٣٩. ص ٢١٤؛ كشف الغمة، ج ١، ص ٣٢١؛ عنه وعن تأويل الآيات في بحارالأنوار، ج ٣٦. ص ٣٤؛ المحتضر (لحسن بن سليمان)، ص ٧٧ ـ ٩٨، وعنه في بحارالأنوار، ج ٧٧، ص ١٣٠.

فلمّا نظر إليه النبي على قال: «الحمد لله ربّ العالمين لا شريك له»، قال: قلنا: صدقت يا رسول الله، الحمد لله ربّ العالمين لا شريك له، قد ظننّا أنّك لم تقلها إلّا بعجب من شيء رأيته.

قال: «نعم، لمّا رأيت عليّاً مقبلاً ذكرتُ حديثاً حدَّثني حبيبي جبرئيل ﴿ قال: قال: إنّي سألت الله أن تجتمع الأمّة عليه، فأبى عليه إلّا أن يبلو بعضهم ببعض حتى يميّز الخبيث من الطيّب، وأنزل عليّ بذلك كتاباً ﴿ آلَـمَ \* أَحسِبَ النّاسُ أَنْ يُعْرَكُوا أَنْ يَعُولُوا آمَنّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ \* وَلَقَدْ فَتَنّا آلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللّهُ ٱلّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللّهُ ٱللّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللّهُ ٱلّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللّهُ ٱللّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱلللهُ ٱلّذِينَ

أما إنّه قد عوَّضه مكانه بسبع خصال: يلي ستر عورتك، ويقضي دينك وعداتك، وهو معك على عقر حوضك، وهو مشكاة لك يوم القيامة، ولن يرجع كافراً بعد إيمان، ولا زانٍ بعد إحصان، فكم من ضرس قاطع له في الإسلام مع القدم في الإسلام، والعلم بكلام الله، والفقه في دين الله مع الصهر، والقرابة والنجدة في الحرب، وبذل الماعون، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والولاية لوليّي، والعداوة لعدوّي، بشره يا محمّد بذلك» ٢.

١٣٥. في تفسير فرات بن إبراهيم الكوفي عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عماد البربريّ، عن محمّد بن يحيى \_ و لقب ابنه داهر \_الرازيّ، عن عبدالله بن عبدالله عن الأعمش، عن موسى بن المسيّب، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبدالله الأنصاريّ (رضي الله عنه) قال: بَعثَ رسولُ الله عليه الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بني وليعة، قال: وكانت بينه وبينهم شحناء في الجاهليّة، قال: فلمّا بلغ إلى بني وليعة استقبلوه لينظروا ما في نفسه، قال: فخشى القوم، فرجع إلى النبيّ ينه فقال: يا رسول

١. العنكبوت(٢٩): ١ ـ ٣.

٢. تفسير فرات الكوفي، ص ٣١٧، عنه في بحار الأنوار، ج ٢٨، ص٧٦ و ج ٣٦، ص١٨٢.

الله إنّ بني وليعة أرادوا قتلي، ومنعوني الصدقة، فلمّا بلغ بني وليعة الذي قال لهم الوليد بن عقبة عند رسول الله عَلَيْ أتوا رسولَ الله عَلَيْ فقالوا: يا رسول الله، لقد كذب الوليد ولكن كان بيننا وبينه شحناء في الجاهليّة، فخشينا أن يعاقبنا بالذي بيننا وبينه.

١٣٦. روى شرف الدين النجفي عن محمّد بن العبّاس (رحمه الله)، عن عبد العزيز بن يحيى، عن محمّد بن زكريًا، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر، عن أبي جعفر في عن جابر بن عبدالله (رضي الله عنه) قال: «لمّا نصب رسول الله عنه عليّاً في يوم غدير خمّ، قال قوم: ما يألو برفع ضبع ابن عمّه، فأنزل الله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبَ اللّهُ أَضْغانَهُ ﴿ اللّهُ أَضْغانَهُ ﴿ اللّهُ أَضْغانَهُ ﴿ اللّهُ أَضْغانَهُ ﴾ آو٤.

١٣٧. روى شرف الدين النجفي عن محمّد بن العبّاس، عن أحمد بن محمّد مولى بني هاشم، عن جعفر بن عنبسة، عن جعفر بن محمّد، عن الحسن بن بكر، عن عبدالله ابن محمّد بن عقيل، عن جابر بن عبدالله قال: «قام فينا رسول الله علي فأخذ بضبع علي ابن أبي طالب في حتّى رئي بياض إبطيه، وقال له: إنَّ الله ابتدأني فيك بسبع خصال. قال جابر: فقلت: بأبي أنت وأمّي يا رسول الله، وما السبع التي ابتدأك الله بهنً؟

١. الحجرات (٤٩): ٦.

٢. تفسير فوات الكوفي، ص ٤٢٧؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٢٢، ص ٨٥؛ كنثف الغمة، ج ١. ص ١٥٨، وعنه في
 بحار الأنوار، ج ٨٣. ص ١٣.

٣. محمّد عَلَيْنَ (٤٧): ٢٩.

٤. تأويل الآيات، ج ٢، ص ٥٩٠؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٢٣، ص ٣٨٦؛ و تفسير البرهان، ج ٤، ص ١٨٨.

قال: أنا أوَّل من يخرج من قبره وعليّ معي، وأنا أوَّل من يجوز على الصراط وعليّ معي، وأنا أوَّل من يسكن عليّين وعليّ معي، وأنا أوَّل من يسكن عليّين وعليّ معي، وأنا أوَّل من تزوّج من الحور العين وعليّ معي، وأنا أوّل من يسقى من الرحيق المختوم الذي ختامه مسك وعليٌّ معى» .

۱۳۸. شرف الدين النجفي روى بحذف الأسانيد عن جابر بن عبدالله (رضي الله عنه) قال: رأيت أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب في وهو خارج من الكوفة، فتبعتُه من ورائه حتّى إذا صار إلى جبّانة اليهود فوقف في وسطها، نادى: «يا يهود يا يهود»، فأجابوه من جوف القبور: لبّيك لبّيك مطلاع \_ يعنون بذلك يا سيّدنا \_ فقال: «كيف ترون العذاب»؟ فقالوا: بعصياننا لك كهارون، فنحن ومن عصاك في العذاب إلى يوم القيامة، ثمّ صاح صيحة كادت السماوات ينقلبن، فوقعتُ مغشيّاً على وجهي من هول ما رأيتُ.

فلمّا أفقت رأيت أمير المؤمنين على سرير من ياقوتة حمراء على رأسه إكليل من الجوهر، وعليه حلل خضر وصفر، ووجهه كدائرة القمر، فقلت: يا سيّدي هذا مُلك عظيم، قال: «نعم، يا جابر، إنّ ملكنا أعظم من ملك سليمان بن داود، وسلطاننا أعظم من سلطانه».

ثمَّ رجع ودخلنا الكوفة، ودخلت خلفه إلى المسجد، فجعل يخطو خطوات وهو يقول: «لا والله، لا فعلت، لا والله، لا كان ذلك أبداً»، فقلت: يا مولاي لمن تكلم؟ ولمن تخاطب وليس أرى أحداً؟ فقال إلى: «يا جابر، كشف لي عن برهوت، فرأيت شيبويه وحبتر يعذّبان في جوف تابوت في برهوت، فنادياني: يا أبا الحسن يا أميرالمؤمنين ردّنا إلى الدّنيا نقرُ بفضلك، ونقر بولايتك، فقلت: «لا والله، لا فعلت، لا والله، لا كان ذلك أبداً».

<sup>1.</sup> تأويل الآبات، ج ٢، ص ٧٧٧؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٣٩، ص ٢٣٠؛ و تفسير البرهان، ج ٤، ص ٤٤٠.

ثمّ تلا هذه الآية ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكاذِبُونَۥ \، يا جــابر، ومامن أحد خالف وصىّ نبىّ إلّا حشره الله أعمى يتكبكب في عرصات القيامة، ٢.

١٤٠. روى الإربلي في كشف الغمة عن مناقب الخوارزمي، عن جابر،قال: قال رسول الله يَهِيني : «أنا وعلى من شجرة واحدة، والنّاس من أشجار شتّى» أ.

الما الموري (رحمه الله عنه) المورق: حدّ ثني محمّد بن المظفّر بن نفيس المصري (رحمه الله)، قال: حدّ ثني أبو إسحاق، إبراهيم بن محمّد بن أحمد بن أخي سيّاب العطّار الكوفي (رضي الله عنه) بالكوفة، قال: حدّ ثنا أحمد بن الهذيل أبو العباس الهمداني، قال: حدّ ثنا أبو نصر الفتح بن قرّة السمرقندي، قال: حدّ ثنا محمّد بن خلف المروزي، قال: حدّ ثنا يوسف بن إبراهيم، قال: حدّ ثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير، عن جابر، قال: «قال أبو أيّوب الأنصاري: أعرضوا حبّ عليّ على أولادِكم، فمن أحبّه فهو منكم، ومن لم يُحبّه فاسألوا أمّه من أين جاءت به، فإنّى سمعتُ رسولَ الله على يقول لعلى بن

١. الأنعام (٦): ٢٨.

تأويل الآيات، ج ١، ص ١٦٣؛ وعنه في بحار الأنوار. ج ٤١، ص ٢٢١ ـ ٢٢٢ و ج ٢٧، ص ٣٠٦، و البرهان، ج ١.
 ص ٥٢٢.

٣. كثف الغمة. ج ١، ص ٢٩١\_٢٩٢؛ وعنه في بحار الأنوار، ج ١٧، ص ١٣ و ج ٢٥، ص ٣٣٩؛ المحتضر، ص
 ١٠٥ ـ ١٠٠١؛ المناقب (للخوارزمي)، ص ٨٠، عنهما في بحار الأنوار، ج ٢٧، ص ٢٨٤.

كنف الغمة، ج ١، ص ٢٩٥ و٣١٦؛ عنه في بـحار الأنوار، ج ٣٦، ص ١٨٠ و ج ٣٨، ص ٣٠٩؛ المـنافب (للخوارزمي)، ص ٨٨؛ رواه ابن عساكر في ترجمة الإمام عليّ بن أبي طالب إلى من تاريخ دمشق، ج ١. ص ١٤٧، ح ١٨١ و ١٨٢.

أبي طالب: لا يحبّك إلّا مؤمن، ولا يبغضك إلّا منافق أو ولد زنية، أو حملته أمّه وهي طامث» \.

الدين، عليّ بن طاووس عن كتاب إبر اهيم بن محمد النقفي، عن عبّاد بن يعقوب، عن الحكم بن زهير، عن جابر، قال: كان رسول الله عليه قاعداً مع أصحابه، فرأى عليّاً، فقال: «هذا أمير المؤمنين، وسيّد المسلمين، وأمير الغرّ المحجّلين»، فجلس بين النبيّ عليه وبين عائشة، فقالت: يابن أبي طالب ما وجدت مقعداً غير فخذي؟ فضربها رسول الله عليه بيده من خلفها ثمّ قال: «لا توذيني في حبيبي؛ فإنّه لا يبغضه إلّا ثلاثة: لزنية، أو منافق، أو من حملته أمّه في بعض حيضها» للمعتبي فإنّه لا يبغضه إلّا ثلاثة: لزنية، أو منافق، أو من حملته أمّه في بعض حيضها» للمعتبي في المعتبد الله عليه الله عليه المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد الله عليه المعتبد المعتبد

الدين، عليّ بن طاووس عن كتاب ربّة أبي طالب من قريش ومراتب ولده من بني هاشم تصنيف أبي الحسن النسّابة، عن عمران بن عبد الرحيم، قال: حدّثنا إسحاق بن بشر، قال: حدّثنا كادح بن رحمة، قال: حدّثنا عبد الله بن لهيعة عن عبدالرحمن بن زياد، عن مسلم بن يسار، عن جابربن عبدالله، قال: قال رسول الله على : «أنت إمام المتقين، وقائد الغرّ المحجّلين» ".

182. قال شيخ الطائفة، محمّد بن الحسن الطوسي: أخبرنا محمّد بن محمّد، قال: حدّثنا أبو بكر محمّد بن عمر الجعابي، قال: حدّثنا أبو عبدالله، جعفر بن محمّد العناري عن الحسني قال: حدّثنا أحمد بن عبد المنعم، قال: حدّثنا عبدالله بن محمّد الفزاري عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جابر.

قال: وحدَّثني جعفر بن محمّد الحسني، قال: حدّثنا أحمد بن عبد المنعم، قال:

علل الشرائع، ص ١٤٥؛ عنه فعي بمحار الأنوار، ج ٣٩، ص ٣٠١ و ج ٧٨، ص ١٠٤؛ وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٥٦٩.

اليقين في إمرة أمير المؤمنين، ص ٤٤: عنه في بحار الأنوار، ج ٢٧، ص ١٥٥: مستدرك الوسائل، ج ٢، ص ١٩.
 اليقين في امرة أمير المؤمنين، ص ٤٨٤، عنه في بحار الأنوار، ج ٤٠، ص ٢٤، ولم يذكر في سنده «كادح بن رحمة».

حدّ تنا عمرو بن شمر عن جابر، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الله عن جابر بن عبدالله الانصاري، قال: «قال رسول الله علي الله عليّ بن أبي طالب الله أبشرك؟ ألا أمنحك؟

قال: بلى يا رسول الله.

قال: فإنّي خلقتُ أنا وأنت من طينةٍ واحدةٍ ، ففَضلَت منها فضلةٌ فخلق منها شيعتنا ، فإذا كان يوم القيامة دعي الناس بأمّهاتهم إلّا شيعتك، فإنّهم يُدعَون بأسماء آبائهم لطيب مولدهم » \ .

120. قال أبو جعفر، محمّد بن الحسن الصفّار: حدّثنا أحمد بن محمّد \_ أو غيره \_ عن الحسن بن محبوب، عن حنّان، عن سديف المكّي، قال: سمعتُ محمّد بن عليّ في يقول: قال: «حدّثني جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله على أنّ ربّي مثّل لي أمّتي في الطين، وعلّمني أسماء الأنبياء كما علّم آدم الأسماء كلّها، فمرّ بي أصحاب الرايات فاستغفرتُ لعلى وشيعته» ٢.

الله عنه المحقد الصدوق: حدّثنا أبو محمّد عمّار بن الحسين (رضي الله عنه) قال: حدّثنا عليّ بن محمّد بن عصمة، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد الطبري بمكّة، قال: حدّثنا الحسن بن الليث الرّازي عن شيبان بن فرّوخ الأبلي عن همام بن يحيى، عن القاسم بن عبد الواحد، عن عبد الله بن محمّد بن عقيل، عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: كنت ذات يوم عند النبيّ إذ أقبل بوجهه على عليّ بن أبي طالب في فقال: «ألا أبنا الحسن»؟ قال: «بلى يا رسول الله».

١١ الأمالي والمجالس، ص ٧٩، وفي ص ٥٥٦ رواه بسند آخر؛ الأمالي (للمفيد)، ص ٣١١؛ عنهما في بحار الأنوار،
 ج ٢٧، ص ١٥٠؛ بشارة المصطفى، ص ١٤ ـ ١٥ و ٩٦؛ عنه في بحار الأنوار، ج ١٤، ص ١٢٦؛ عن الأمالي للطوسي في بحار الانوار، ج ٧، ص ٢٣٨ و ج ٣٥. ص ٢٥؛ الإرشاد (للمفيد)، ج ١، ص ١٤٤ عنه في بحار الانوار،
 ج ٢٧، ص ١٥٥؛ بملام الورى، ص ١٦٥؛ عنه في بحار الانوار، ج ٣٨، ص ١٨٩.

٢. بصائر الدرجات، ص ٨٦، عنه في بحار الأنوار، ج ١٧، ص ١٥٤.

قال: «هذا جبرئيل يخبرني عن الله جلّ جلاله أنّه قد أعطى شيعتك ومحبّيك سبعَ خصالٍ: الرفقَ عند الموتِ، والأنسَ عند الوحشةِ، والنورَ عند الظّلمةِ، والأمنَ عند الفزعِ، والقسطَ عند الميزانِ، والجوازَ على الصراطِ، ودخولَ الجنّةِ قبلَ الناس، نورُهم يَسعى بين أيديهم وبأيمانهم»\.

الدين الإمام عليّ بن محمّد على بإسناده عن الباقريق، عن عمّ أبيه، قال: حدّثني الإمام عليّ بن محمّد على بإسناده عن الباقريق، عن جابر: «قال أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب في: سمعتُ النبي في قول: إذا حُشِر الناسُ يوم القيامة نادى منادٍ: يا رسول الله، إنّ الله جلّ اسمه قد أمكنك من مجازاتِ محبّيك ومحبّي أهل بيتك، الموالينَ لهم فيك، والمعادينَ لهم فيك، فكافئهم بما شئت، فأقول: يا ربّ الجنة، فأنادى: فولّهم منها حيث شئتَ، فذلك المقام المحمود الذي وُعِدَت به» ٢.

12٨. قال شيخ الطائفة الطوسي: أخبرنا أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، قال: حدّثنا محمّد بن إسماعيل، عن عمر التمّار، قال: حدّثنا عبد الرحمن بن هلقام، قال: حدّثنا شعبة عن الأعمش وعبيد بن إبراهيم، عن عطيّة العوفي، قال: سألتُ جابرَ بن عبدالله عن علىّ بن أبي طالب ﴿ ، فقال: ذاك خير البشر ٣.

189. قال أبو جعفر الصدوق: حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل، قال: حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار، قال: حدّثنا محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري عن محمّد السندي، عن عليّ بن الحكم، عن فضيل بن عثمان، عن أبي الزبير المكّي، قال: رأيت جابراً متوكّئاً على عصاه وهو يدور في سكك الأنصار ومجالسهم، وهو يقول: عليّ خير البشر، فمن أبى فقد كفر، يا معشر الأنصار، أدّبوا أولادَكم على حبّ عليّ،

الخصال، ص ٤٠٢ و ٤١٣. عنه في بحار الأنوار، ج ٦٥، ص ١١؛ أعلام الدين (للديلمي مرسلاً عن جابر)، ص
 ٤٥١، وعنه في بحار الأنوار، ج ٢٧، ص ١٦٢.

۲. الأمالي والمجالس، ص ۲۹۸، عنه في بحار الأنوار، ج ۸، ص ۳۹ و ج ٦٥، ص ١١٧.

٣٨. الأمالي والمجالس. ص ٣٣٥؛ عنه في بحار الأنوار. ج ٣٨. ص ٥ وفي ص ١٢ بهذا المعنى عن كتاب البقين
 روايات عديدة.

فمن أبي، فانظروا في شأن أمّه ١.

محمد الطوسي، عن عبدالله بن أحمد بن حنبل، عن عليّ بن حكيم الأودي، عن محمد الطوسي، عن عبدالله بن أحمد بن حنبل، عن عليّ بن حكيم الأودي، عن شريك، عن عثمان بن أبي زرعة، عن سالم بن أبي الجعد، قال: سُئِلَ جابر بن عبدالله الأنصاري \_ وقد سقط حاجباه على عينيه \_ فقيل له: أخبرنا عن عليّ بن أبي طالب إلى . قال: فَرفعَ حاجبيه بيديه ثمّ قال: ذاك خير البريّة، لا يُبغِضه إلّا منافقٌ، ولا يشكّ فيه إلاّ كافر ٢.

المدن الشيخ المفيد: حدّ ثنا أبو القاسم، جعفر بن محمّد القمّي، قال: حدّ ثنا أبو عليّ، محمّد بن همام بن سهيل الإسكافي، قال: حدّ ثني جعفر بن محمّد بن مالك، قال: حدّ ثنا محمّد بن نعمة السلولي، قال: حدّ ثنا عبدالله بن القاسم عن عبدالله بن جبلّة، عن أبيه، قال: سمعتُ جابرَ بن عبدالله بن حرام الأنصاري يقول: كنّا عند رسولِ الله عني ذات يوم جماعة من الأنصار، فقال لنا: «يا معشر الأنصار، بوروا أولاد كم بحبّ عليّ بن أبي طالب، فمن أحبّه فاعلموا أنّه لرشدة، ومن أبغضَه فاعلموا أنّه لغيّة» عرق.

١. الأمالي (للصدوق)، ص ١٣٥ ـ ١٣٦؛ على الشرايع، ص ١٤٢؛ النقيه، ج ٣، ص٤٩٣؛ وعن الأولين في بحار الأنوار، ج ٣٨، ص ٣٠؛ المناقب (لابن شهر آشوب)، ج ٣٠ ص ٢٧، وعنه في بحار الأنوار، ج ٣٨، ص ٧٠.

١٠. الأمالي (للمفيد)، ص ٦١ ـ ٦٦؛ وعنه في بحار الأنوار، ج ٣٩، ص ٢٦٥؛ و مستدد الوسائل، ج ١٨، ص ١٨٢. أقول: قال المفيد في الإرشاد، ج ١، ص ٣٨ ـ ٣٩: و في قول جابر بن عبد الله الأنصاري وقد سئل عن أميرالمؤمنين إلي فقال: ذاك خير البشر لا يشك فيه إلّا كافر... وقد أسند ذلك جابر في رواية جاءت بأسانيد متصلة معروفة عند أهل النقل. والأدلّة على أنّ أمير المؤمنين إلي أفضل الناس بعد رسول الله إلى متناصرة، لو قصدنا إلى إثباتها لأفردنا لها كتاباً. رواه ابن عساكر في ترجمة الإمام عليّ بن أبي طالب إلى من تاريخ دمئق، ج
٢، ص ٤٤٧ بطريقه عن جابر.

<sup>(</sup>٣) البور: الاختبار.

٤. غيّة: زنية.

٥. الإرشاد، ج ١، ص ٤٥، وعنه في بحار الأنوار، ج ٢٧، ص١٥٦.

النيخ أبو جعفر الصدوق: حدّثنا محمّدبن عليّ ما جيلويه في قال: حدّثنا أبي عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي، عن أبيه، عن خلف بن حماد الأسدي، عن أبي الحسن العبدي، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، قال: سُئِلَ جابرٌ بن عبدالله الأنصاري عن عليّ بن أبي طالب فقال: ذاك خير خلق الله من الأوّلين والآخرين ما خلا النبيّين والمرسلين، إنّ الله عزّوجلّ لم يخلق خلقاً بعد النبيّين والمرسلين أكرمَ عليه من عليّ بن أبي طالب في والأئمة من ولده بعده.

قلت: فما تقول فيمن يُبغِضه ويَنتَقِصه؟ فقال: لا يُبغِضه إلّا كافر، ولا يَـنتَقِصه إلّا منافق، قلت: فما تقول فيمن يتولاه ويتولّى الأئمّة من ولده بعدَه؟ فقال: إنّ شيعة عليّ والأئمّة من ولده هم الفائزون الآمنون يوم القيامة.

ثمّ قال: ما ترون لو أنّ رجلاً خَرجَ يدعو الناس إلى ضلالةٍ، من كان أقربُ الناس منه؟ قالوا: شيعته وأنصاره، قال: فلو أنّ رجلاً خَرجَ يدعو الناس إلى هدىً، من كان أقربُ الناس منه؟ قالوا: شيعتُه وأنصارُه، قال: فكذلك عليّ بن أبي طالب إلله، بيده لواءُ الحمد يومَ القيامة أقربُ الناس منه شيعتُه وأنصارُه \.

الدين عليّ بن طاووس عن كتاب الأرسعين لمحمّد بن أبي الفوارس؛ عن محمّد بن أبي المسلم الرازيّ، يرفعه إلى محمّد بن عليّ الباقر إلى أنّه قال: «سُئِل جابرٌ بن عبدالله الأنصاريّ عن عليّ إلى فقال: ذاك واللهِ أمير المؤمنين، ومحنة المنافقين، وبوار سيفه على القاسطين والناكثين والمارقين، سمعتُ من رسولِ الله على أذنيّ هاتين يقول وإلّا فصمّتا: عليّ بعدي خير البشر، من أبى فقد كفر» ٢.

اليقين في إمرة أمير المؤمنين، ص ٢٧٠؛ وعنه في بحار الأنوار، ج ٣٧، ص ٣٠٨؛ الفضائل. ص ١٦٢؛ الورضة،
 ص ٣٦؛ عنهما في بحار الأنوار، ج ٣٨، ص ١٥؛ وفي فردوس الأخبار، ج ٣، ص ٦٢ عن جابر، عنه تَيْنَاوَالَهُ: علميّ خير البشر، من شكّ فقد كفر». بحار الأنوار، ج ٤٠، ص ٧٧.

101. قال الشيخ أبو جعفر الصدوق: حدّثنا أبي في قال: حدّثنا عليّ بن إبراهيم بن رجاءالجحدري، إبراهيم بن هاشم، قال: حدّثني إبراهيم بن رجاءالجحدري، قال: حدّثنا وكيع بن الجراح عن شريك بن عبدالله، عن عبدالله بن محمّد بن عقيل، عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: قال رسول الله في «من فضّل أحداً من أصحابي على على فقد كفر» أ.

١٥٥. روى ابن شهر آشوب مرسلاً عن الأعمش، عن عطيّة، عن الخدري، وروى الخطيب عن جابر أنّه لمّا نزلت هذه الآية [أي: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصّالِحاتِ أُولَـٰئِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلبَرِيَّةِ ﴿. ٢] قال النبيّ ﷺ: «علىّ خير البريّة».

وفي رواية جابر: كان أصحابُ رسولِ الله ﷺ إذا أقبل علميّ، قـالوا: جـاء خـير البريّة.

البلاذري في التاريخ، قال عطيّة: قلنا لجابر بن عبدالله: أخبرنا عن عليّ الله قال: كان خير الناس بعد رسول الله عليه ".

١٥٦. روى شرف الدين النجفي عن محمّد بن العبّاس، عن أحمد بن محمّد الورَّاق، عن أحمد بن سلام، عن الورَّاق، عن أحمد بن إبراهيم، عن الحسن بن أبي عبدالله، عن مصعب بن سلام، عن أبى حمزة الثماليِّ، عن أبى جعفر، عن جابر بن عبدالله في قال: «قال رسول الله عليه في

١. الأمالي (للصدوق)، ص ٧٧١؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٣٨، ص ١٤، ومستدرك الوسائل، ج ١٨، ص ١٨٣.
 ٢. الستنة (٩٨)؛ ٧.

٣. المناقب (لابن شهر أشوب)، ج ٣، ص ٦٩؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٣٨، ص ٩، رواه البلاذري فـــي أنساب
 الأشراف، ج ٢، ص ١١٣.

أقول: اعلم أنّ الشيخ جعفر بن أحمد بن عليّ القتي من مشايخ القرن الرابع ومعاصر الشيخ الصدوق عمل رسالة سمّاها نوادر الأثر في علي خير البشر وأورد فيها روايات كثيرة من طرق جابر وحذيفة وعائشة عن النبيّ عَيْلِيَّةً في أنّ عليّاً خير البشر. وقد طبع هذه الرسالة في مجموعة من رسالات هذا الشيخ مرّة في طهران في مكتبة الكتابجي بتصحيح العلاّمة الشعراني، ومرّة في مشهد الرضا إليه في منشورات الروضة الرضويّة المقدّسة. والعلامة المجلسي أورد رواياتٍ كثيرة بهذا المعنى في بحد الانواد، ج ٣٨، ص ١ - ٢٦.

مرضه الذي قُبِضَ فيه لفاطمة بين : يا بنيّة، بأبي أنت وأمّي أرسلي إلى بَعلِكِ فادعيهِ إليّ ، فقالت فاطمة للحسن الله : انطلق إليه أبيك فقُل له : إنَّ جدّي يدعوك ، فانطلق إليه الحسن فدعاه ، فأقبَلَ أميرُ المؤمنين الله حتّى دخل على رسولِ الله على وفاطمة عنده وهي تقول : واكرباه لكربك يا أبتاه!

فقال رسول الله على أبيك بعد اليوم، يا فاطمة، إنَّ النبيَّ لا يُشَقُّ عليه الجيبُ، ولا يُخمَشُ عليه الوجهُ، ولا يُدعى عليه بالويلِ، ولكن قولي كما قال أبوكِ على إبراهيم: تَدمعُ العينُ، وقد يُوجعَ القلبُ، ولا نقول ما يُسخِطُ الربَّ، وإنّا بك يا إبراهيم لمحزونون، ولو عاش إبراهيم لكان نبيًاً \.

١٥٧. روى ابن شهر آشوب عن كتاب بن مردويه بالإسناد عن محمّد بن عبدالله

١. وحيث إنّ رسول الله ﷺ كان خاتم النبيين ما عاش إبراهيم بل توفّي في أوان الرضاع.

٢. البيّنة (٩٨):٧.

٣. البيّنة (٩٨): ٦.

<sup>3.</sup> تأويل الآيات، ج ٢، ص ٨٣٢؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٢٤. ص ٢٦٣ و ج ٦٥، ص ٥٤؛ و في تنفير فرات الكوفي، ص ٥٨٦؛ قال فرات: حدّ ثني عبيد بن كثير، معنعناً عن جابر بن عبد الله الأنصاري...مثله. المحتضر، ص ١٢٦ عن تفيير محمد بن العباس بن مروان في عنهما بحار الأنوار، ج ٢٢، ص ٤٥٨، عن تفيير فرات الكوفي في مستدرك الوسائل، ج ٢، ص ٤٥١.

الأنصاريّ وجابر الأنصاري؛ وفي الفضائل عن أبي المظفّر بإسناده عن جابر الأنصاري؛ وفي المخصائص للنطنزي بإسناده عن جابر، كلّهم عن عمر بن الخطّاب، قال: كنت أجفو عليّاً، فلقيني رسولُ الله عليّاً فقال: إنّك آذيتني يا عمر، فقلت: أعوذُ بالله ممّن آذي رسوله، قال: إنّك قد آذيتَ عليّاً، ومن آذي عليّاً فقد آذاني» أ.

100. قال ابن شهر آشوب: حديث سدّ الأبواب رواه نحو ثلاثين رجلاً من الصحابة منهم: زيد بن أرقم، وسعدبن أبي وقّاص، وأبو سعيد الخدري، وأمّ سلمة، وأبو رافع، وأبو الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاريّ، وأبو حازم عن ابن عبّاس، والعلاء عن ابن عمر، وشعبة عن زيد بن عليّ، عن أخيه الباقري إلى عن جابر، وعليّ بن موسى الرّضا على قد تداخلت الروايات بعضها في بعض «أنّه لمّا قدم المهاجرون إلى المدينة بنوا حوالي مسجده بيوتاً فيها أبواب شارعة في المسجد، ونام بعضهم في المسجد، فأرسل النبيّ معاذ بن جبل، فنادى: إنَّ النبيّ المركم أن تسدّوا أبوابكم إلّا باب على، فأطاعوه إلّا رجل» ٢.

المحدّث النوري عن مجموعة الشهيد بخطّ الشّيخ شمس الدّين، محمّد ابن عليّ الجباعي، قال: قال السّيد تاج الدّين بن معيّة \_ ورفع إسناده إلى غوث السّينسي \_ قال: مرّ بنا جابر بن عبدالله الأنصاري في بعض أخطاره، فاستنزلناه، فنزل، فبات بنا وأصبح، فلمّا علمت أنّه أنس الرّاحة، قلت له: يا جابر، هلّا أخبر تَنا شيئاً من مكارم أخلاق أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب إلله؟ فقال: كنت أنا وقنبر وعليّ الله،

١. المناقب، ج ٣. ص ٢١٠ ـ ٢١١، عنه في بحار الأنوار، ج ٣٩، ص ٣٣١.

المناقب، ج ٢، ص ١٨٩ ـ ١٩٠؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٣٩، ص ٢٧؛ وفي ناريخ بغداد، ج ٧، ص ٢٠٥؛ وعنه في بحار الأنوار، ج ٢٩، ص ١٩٤؛ عن جابر بن عبدالله:
 في بحار الأنوار، ج ٣٩، ص ٢٧ ـ ٢٨؛ وقال ابن شهر آشوب في المناقب، ج ٢، ص ١٩٤؛ عن جابر بن عبدالله:
 كنّا ننام في المسجد ومعنا عليّ إليّا فدخل علينا رسول الله تَنْيَالِيّ، فقال: «قوموا فلا تناموا في المسجد» فقمنا لنخرج فقال «أمّا أنت يا عليّ فنم فقد أذن لك».

وعنه في بحار الأنوار، ج ٣٩، ص ٣٠؛ و مستدرك الوسائل، ج ٣، ص٣٧٣، وقريب منه ابن شبة في ناريخ المدينة المنورة، ج ١، ص ٣٨.

فبينا نحن قعود إذ هدف إلينا أعرابيّ، فقال: السّلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، فقال على الله عليه الله على السلام ورحمة الله وبركاته، يا أخا العرب».

فقال الأعرابيّ: يا أميرالمؤمنين، إنّ لي إليك حاجة قد رفعتها إلى الله قبل أن أرفعها إليك، فإن أذنتَ بقضائِها حمدنا الله وشكرناك، وإن لم تقضِها شكرنا الله وعذرناك.

فقال على الله: «خطّ حاجتك على الأرض؛ فإنّى أرى أثر الفقر عليك بيّناً».

فكتب على الأرض: أنا فقير. فقال عليّ ﷺ: «يا قنبر، أعطِه حُلّتي»، فأحضرها وأفرغها عليه، فأنشده:

كَسَـوْتَنِي خُـلَّةً تَـبْلَى مَـحاسِنُها

فَسَوفَ أَكْسُوكَ مِن حُسْنِ الثَّـنا حُـلَلا

إِن نِلتَ حُسْنَ ثَناءٍ نِلتَ مَكْرُمَةً

وَلَسْتَ تَـبْغِي بِـما قَـد نِـلْتَهُ بَدَلا

إِنَّ الشَّــناء لَـيُحيى ذِكْـرَ صـاحِبِه

كالغَيْثِ يُحيى نَداهُ السَّهل والجَبَلا

قال: فلمّا سمع كلام الأعرابيّ، قال: «يا أخا العرب، أمّا إذا كان معك هذا فادنُ إلى هاهنا»، فلمّا دنا منه، قال: «أعطه يا قنبر من بيت مال المسلمين خمسين ديناراً».

قال جابر: فقلت: يا أمير المؤمنين، أمرنه أن يخطّ بين يديك، فكتب أنا فـقير، فأمرت له بحلّتك، فافرغتُ عليه، فأنشـد أبـياتاً فـرفعتَ مـنزلتَه إليك، وأمـرتَ له بخمسين ديناراً.

١. مستدرك الوسائل، ج ٧، ص ١٧٧.

صاحت نخلة بنخلة: هذا النبيّ المصطفى، وذا عليّ المرتضى، ثمَّ صاحت ثالثة برابعة: هذا موسى وذا هارون، ثمَّ صاحت خامسة بسادسة: هذا خاتم النبيّين وذا خاتم الوصيّين، فعند ذلك تبسّم النبيّ قال: يا أبا الحسن أما سمعت؟ قلت: بلى يا رسول الله، قال: ما تسمّي هذا النخل؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: نسمّيه الصيحانيّ؛ لأنّهم صاحوا بفضلي وفضلك يا عليّ» .

١. الفضائل، ص ١٤٦؛ الروضة، ص ٢٧؛ عنهما في بحار الأنوار، ج ٤٠، ص ٤٨.

رواه المجلسي في بحار الأنوار. ج ٦٣، ص ١٤٦ عن كتاب فضل أهل البيت البيالي لابن مؤيّد الحموي، عن جابر قال: كنت مع النبي المنظق عن يعض حيطان ويد علميّ في يده، فمررنا بنخل فصاح النخل ... الخ، خلاصة الوفاء بأخار دار المصطفى، ص ٤٦؛ المناقب (لابن شهر أشوب)، ج ٢، ص ٣٧٢، وعنه في بـحار الأنوار، ج ٤١. ص ٢٦٦.

## باب في فضائلِ الزهراءِ وزواجِها مِن عليِّ ﷺ

المراهيم، قال: حدّتنا أبو جعفر الصدوق: حدّتنا أبومحد بن إبراهيم، قال: حدّتنا أبوجعفر، محمد بن جرير الطبري، قال: حدّتنا أبومحد، الحسن بن عبدالواحد الخزّاز، قال: حدّتني إسماعيل بن عليّ السدّي عن منيع بن الحجّاج، عن عيسىٰ بن موسىٰ، عن جعفر الأحمر، عن أبي جعفر محمد بن عليّ الباقري قال: «سمعت جابر بن عبدالله الأنصاري يقول: قال رسول الله على الله الله المنتي فاطمة على ناقةٍ من نوقِ الجنّةِ مدبَّجة الجنين خطامها من لؤلؤٍ رطبٍ، قوائمها من الزمر الأخضر، ذَنَها من المسكِ الأذفر، عيناها ياقوتتانِ حمراوانِ، عليها قبّة من نورٍ يُرىٰ ظاهرُها من باطنِها، وباطنها من ظاهرِها، داخلُها عفوُ الله، وخارجُها رحمةُ الله، على ظاهرُها من نورٍ، للتاج سبعون ركناً، كلّ ركن مرصّع بالدرّ والياقوت، يُضيء كما رأسِها تاجٌ من نورٍ، للتاج سبعون ركناً، كلّ ركن مرصّع بالدرّ والياقوت، يُضيء كما يضيء الكوكبُ الدرّي في أفقِ السماء، وعن يمينها سبعون ألف ملك، وعن شمالِها سبعون ألف ملك، وجبرئيلُ آخذُ بخطامِ الناقة ينادي بأعلى صوته: غُضّوا أبصارَكم حتّى تَجوزَ فاطمةُ بنتُ محمّدٍ على الناقة ينادي بأعلى صوته: غُضّوا أبصارَكم حتّى تَجوزَ فاطمةُ بنتُ محمّدٍ على الناقة ينادي بأعلى صوته: غُضّوا أبصارَكم حتّى تَجوزَ فاطمةُ بنتُ محمّدٍ على الناقة ينادي بأعلى صوته عنه المحدّ في أبيه الله الناقة ينادي بأعلى صوته عنه عضوا أبصارَكم حتّى تَجوزَ فاطمةُ بنتُ محمّدٍ على الناقة ينادي بأعلى صوته عنه المحمّد على المحمّد على المحمّد على المحمّد على الله المحمّد على ا

فلا يبقىٰ يومئذ نبيُّ ولا رسولُ ولا صدّيقٌ ولا شهيدٌ إلّا غَضّوا أبصارَهم حتىٰ تَجوزَ فاطمةُ، فتسيرُ حتىٰ تُحاذي عرضَ ربّها جلّ جلاله، فترَخُ بنفسها عن ناقتِها وتقول: إلهي وسيّدي، أحكم بيني وبين من ظَلَمني، اللّهمّ احكُم بيني وبين من قَتَلَ وَلَدي.

فإذا النداء من قبلِ الله جلّ جلاله: يا حبيبتي، ابنةَ حبيبي! سليني تُعْطَيْ، واشفعي تُشفَعى، فوعزّتى وجلالى لا جازنى ظلم ظالم.

فتقول: إلهي وسيّدي! ذريّتي وشيعتي وشيعة ذرّيتي ومحبّي ومحبّي ذريّتي. فإذا النداء من قبلِ الله جلّ جلاله: أين ذرّية فـاطمة وشــيعتها ومـحبّوها ومـحبّو ذرّيتها؟

فيقَبلون وقدأحاط بهم ملائكةُ الرحمة فتَقدّمَهم فاطمة على حتى تُدخِلَهم الجنّةَ» \.

171. قال أبوجعفر الصدوق: حدّثنا أحمد بن الحسن القطّان، قال: حدّثنا الحسن بن عليّ السكري، قال: أخبَرنا محمّد بن زكريّا، قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن عمارة الكندي، قال: حدّثني أبي عن جابر، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عن عن جابر بن عبدالله، قال: «قيل: يا رسول الله، إنّك تلثم فاطمة وتَلزمُها وتُدنيها منك، وتَفعلُ بها ما لا تَفعلُه بأحدٍ من بناتِك؟

فقال: إنّ جبرئيل أتاني بتفّاحة من تفّاح الجنة، فأكلتها، فتحوّلت ماءً في صلبي، ثمّ واقعت خديجة فحملت بفاطمة فأنا أشمُّ منها رائحة الجنّة» .

الم ١٦٣. روى الإربلي عن كتاب لأبي إسحاق الثعلبي عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله ومن آذاني، ومن آذاني، ومن آذاني، ومن آذي الله ومن آذي الله لعنه الله ملء السماوات والأرض» ".

178. روى شرف الدين في تأويل الآيات عن محمّد بن العبّاس، عن محمّد بن أحمد بن الحكم، عن محمّد بن يونس، عن حمّاد بن عيسى، عن الصادق، عن

الأمالي (للصدوق) ص ٦٩: وعنه في بحار الأنوار، ج ٤٣، ص ٢١٩. ح ١؛ و العوالم. ج ١١. ص ٣٣٢.
 بئارة المصطفى ، ص ١٨ ـ ١٩.

٢. علل الشرايع، ص ١٨٣؛ عنه في بعجار الأنوار، ج ٤٣، ص ٥؛ و العوالم، ج ١١، ص ٨. ح٢؛ دلائل الإمامة.
 ص١٤٦؛ نوادر المعجزات، ص ٩٩.

٣. كشف الغمة، ج ٢، ص ٤٦٧؛ عنه في بحارالأنوار، ج ٤٣، ص ٥٤، والعوالم، ج ١١، ص ٥٥.

170. في تفسير فرات الكوفي عن جابر بن عبدالله، قال: قال رسول الله بيرية: «لمّا تزوجّتُ خديجة عرجَ بي إلى السماء، فانطلق بي جبرئيل إلى شجرة طوبى يستظلّ بظّلها، فتناول جبرئيلِ من ثمرِها، فناولنيهِ فأكلتُه، فصارت نطفةً في صلبي، فواقعتُ خديجة فولدَت فاطمة، فإذا اشتقتُ إلى الجنّة شممتُها، ففاطمة حوراء إنسيّة» ".

١٦٦. روى ابن شهر آشوب مرفوعاً عن جابر، قال: ما رأيت فاطمة تمشي إلّا ذكرتُ رسولَ الله على جانبها الأيمن مرّة وعلى جانبها الأيسر مرّة ٤٠.

المحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن إبي عبدالله، عن إسماعيل بن مهران، عن عبيد بن معاوية بن شريح، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر إلى عن جابر بن عبدالله الأنصاري، قال: «خَرَجَ رسولُ الله على يريدُ فاطمة إلى وأنا معه، فلما انتهيتُ إلى الباب وَضعَ يدَه عليه فدَفعَه ثمّ قال: السلام عليكم.

فقالت فاطمة: عليكَ السّلام يا رسول الله.

قال: أدخلُ؟

١. الضحي (٩٣): ٤ و ٥.

تأويسل الآيسات، ج ٢، ص ١٩٠٠: عسنه فسي بسحار الأنبوار، ج ١٦، ص ١٤٣؛ و البرهان، ج ٤، ص ٤٧٢.
 مقتل العسين إنتيار (للخوارزمي)، ج ١. ص ٦٤.

٣. تفسير فرات الكوفي، ص ٢١٦.

المناقب، ج ٣، ص ٣٥٧: كنف العمة، ج ١، ص ٤٦٣: وعنهما في بحار الأنوار، ج ٤٣، ص ٦ و٥٣، والعوالم.
 ج ١١، ص ٢١.

قالت: ادخُل يا رسولَ الله .

قال: أُدخلُ أنا ومن معى؟

فقالت: يا رسولَ الله ليس عليَّ قناعٌ.

فقال: يا فاطمة، خذي فضل ملحفتك، فقنّعي به رأسك، ففعلت. ثمّ قال: السلام عليكم. فقالت فاطمة: وعليك السّلام يا رسول الله.

قال: أُدخلُ؟ قالت: نعم يا رسول الله.

قال: أنا ومن معي؟

قالت: ومن معك.

قال جابر: فَدخلَ رسولُ الله ﷺ ودَخلتُ وإذا وجهُ فاطمةً ﴿ أَصفُو كَأُنَّه بطن جرادةٍ.

فقال رسول الله عَنْ : مالى أرى وجهَكِ أصفرَ؟

قالت: يا رسولَ الله الجوع.

فقال ﷺ: اللَّهم، مشبعَ الجوعةِ، ودافعَ الضيعةِ أشبع فاطمةَ بنتَ محمّد.

قال جابر : فواللهِ لنظرتُ إلى الدَّم ينحدر من قصاصِها حتَّى عاد وجهُها أحمر فما جاعت بعد ذلك اليوم» .

17٨. روى أبو جعفر الصدوق عن الدقّاق، عن الأسديّ، عن البرمكيّ، عن جعفر ابن أحمد، عن عبدالله بن الفضل، عن المفضّل بن عمر، عن جابر الجعفي، عن جابر بن عبدالله الأنصاري، قال: لمّا زوّج رسول الله عن فاطمة من عليّ الله أتاه ناس من قريش فقالوا: إنّك زوّجتَ عليّاً بمهرٍ خسيسٍ، فقال لهم: «ما أنا زوّجتُ عليّاً ولكنّ الله عزّوجلّ زوّجَه ليلةً أُسري بي عند سدرة المنتهى، أوحى الله عزّوجلّ إلى السدرة أن

۱. الكافي، ج ٥. ص ٥٢٨ ـ ٩٢٩؛ عنه في بمحار الأنوار، ج ٤٣، ص ٦٢؛ و العوالم، ج ١١. ص ٩٦؛ و و سائل الشيعة، ج
 ١٤. ص ١٥٨؛ مشكاة الأنوار، ص ١٩٥؛ وعنه في مستدرك الوسائل، ج ٨. ص ٣٦٨ و ج ١٤. ص ٢٨١.

انثري، فنَشَرت الدر والجوهر على الحور العين، فهن يتهادينه ويتفاخرن به، ويقلن: هذا من نثار فاطمة بنتِ محمد على فلما كانت ليلة الزفاف أتى النبي على ببغلتِه الشهباء، وثنى عليها قطيفة وقال لفاطمة على: اركبي، وأمر سلمان أن يقودها والنبّي يسوقها، فبينا هو في بعض الطريق إذ سمع النّبي عليه وجبة فاذا هو بجبر ئيل في سبعين ألفا وميكائيل في سبعين ألفا ، فقال النبي على المرض؟ قالوا: جئنا نزف فاطمة في إلى زوجِها، وكبر جبرئيل في ، وكبر ميكائيل في ، وكبرت الملائكة، وكبر محمد على الأرض الملائكة، وكبر محمد على الدين فرضع التكبير على العرائس من تلك الليلة ، الله المناه .

179. روى ابن شهر آسوب عن تاريخ المخطيب، وكتاب ابن مردويه، وابن المؤذن و مثير ويه الدِّيلمي بأسانيدهم عن عليّ بن الجعد، عن ابن بسطام، عن شعبة بن الحجّاج، وعن علوان، عن شعبة، عن أبي حمزة الضبعيّ، عن ابن عبّاس وجابر: أنّه لمّا كانت اللّيلة الّتي زُفّت فاطمة إلى عليّ الله كان النبيُّ عَلَيْهُا أمامَها، وجبرئيلُ عن يمينها وميكائيلُ عن يسارِها، وسبعون ألف ملك من خلفها يسبّحون الله ويقدّسونه حتى طلع

۱. من لا يحضره الفقيه، ج ٣، ص ٤٠١؛ عنه في وسائل الشيعة، ج ١٤، ص ٦٣؛ وصدره في بحارالأنوار، ج ٨، ص ١٩١.

أقول: رواه الشيخ الطوسي في الأمالي والمجلاس، ص ٢٥٧ قال: أخبرنا أبو عمر، قال: أخبرنا أحمد، قال: حدّثنا موسى بن إبراهيم المروزي، قال: حدّثنا موسى بن جعفر عن أبيه، عن جدّه عليهم السّلام، عن جابر بن عبدالله قال: «لمّا زَوّجَ رسولُ الله عليه فاطمة بيه السّلام، عن جابر بن عبدالله قال: «لمّا زَوّجَ رسولُ الله عليه فاطمة بيه الله آخره مع تفاوت يسير وقال أبو جعفر الطبري في دلايل الإمامة، ص ١٠٠، ح ٣٠: حدّثني أبو المفضّل، محمّد بن عبدالله، قال: حدّثنا أبو العباس، أحمد بن الحسن، قال: حدّثنا أبوالعباس، أحمد بن الحسن، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد، عن جدّه محمّد الباقر بيه موسى بن إبراهيم المروزي، قال: حدّثنا موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمّد، عن جدّه محمّد الباقر بيه عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: «لمّا زوّج رسولُ الله فاطمة من عليّ عليهم السّلام أناه أناس من قريش...»

وعن الأمالي في بعدار الأنوار، ج ٤٣، ص ١٠٤ و ج ١٠٠، ص ٢٧٤، و العوالم، ج ١١. ص ١٩٥؛ رواه ابن عساكر في ترجمة الإمام عليّ بن أبي طالب إليّ من ناريخ دمنّق، ج ١، ص ٢٥٦؛ مكارم الأخلاق. ج ١، ص ١٥٥؛ وعنه في مستدرك الوسائل، ج ١٤، ص ١٣٤٦، وعنه في مستدرك الوسائل، ج ١٤، ص ١٩٦.

الفجر ١.

1٧٠. قال أبو جعفر الطبري الشيعي في دلائل الإمامة: حدّثني أبو الحسين، محمّد بن هارون بن موسى التلعكبري، قال: حدّثني أبي، قال: أخبرني أبو الحسن، أحمد بن محمّد بن أبي العريب الضبّي، قال: حدّثنا محمّد بن زكريا بن دينار الغلابي، قال: حدّثنا شعيب بن واقد عن الليث، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه، عن جابر، قال: «لمّا أراد رسولُ الله أن يُزوِّجَ فاطمةَ عليًا بي قال له: أخرُج يا أبا الحسن إلى المسجد، فإنّي خارج في أثرك، ومُزوِّجُكَ بحضرة الناس، وذاكرٌ من فضلك ما تَقرُّبه عينك.

قال عليّ: فخرجتُ من عند رسولِ الله وأنا ممتلئ فرحاً وسروراً، فاستقبلني أبو بكر وعمر، فقالا: ما وراءك يا أبا الحسن؟ فقلتُ: يُزَوِّجُني رسولُ الله فاطمة، وأخبرني أنّ الله قد زَوَّجنيها، وهذا رسولُ الله خارجٌ في أثري ليَذكُرَ بحضرةِ الناس؛ ففَرحا وسَرّا ودَخلا معي المسجدَ. قال عليّ إن فوالله، ما توسطناه حتى لحق بنا رسولُ الله وأنّ وجهه ليتهلل فرحاً وسروراً، فقال ن بلال؟

فأجاب: لبيك وسعديك يا رسولَ الله.

ثمّ قال: أين المقداد؟ فأجاب: لبّيك يا رسول الله.

ثمّ قال: أين سلمان؟ فأجاب: لبّيك يا رسول الله.

ثمّ قال: أين أبوذرٌ؟ فأجاب: لبّيك يا رسول الله، فلمّا مثلوا بين يديه، قال: انطلِقوا بأجمعِكم، فقُوموا في جنبات المدينة، واجمَعوا المهاجرينَ والأنصارَ والمسلمينَ.

فانطلَقوا لأمرِ رسول الله ﷺ، وأقبلَ رسولُ الله، فجلس على أعلى درجة من منبره، فلمّا حشد المسجد بأهلِه قام رسولُ الله ﷺ، فحَمدَ اللهَ وأثنىٰ عليه، وقال:

المناقب، ج ٣، ص ٣٥٤؛ وعنه بحارالأنوار، ج ٣٤، ص ١١٥؛ والعوالم، ج ١١، ص ١٥٣. تاريخ بغداد، ج ٥. ص٧.

الحمدُ لله الذي رَفَعَ السماء فبناها، وبَسطَ الأرضَ فدحاها، وأشبتَها بالجبال فأرساها، وأخرجَ منها ماءها ومرعاها، الذي تَعاظم عن صفات الواصفين، وتَجلّلَ عن تحبير لغات الناطقين، وجَعَل الجنّة ثوابَ المتّقين، والنارَ عقابَ الظالمين، وجَعَلني رحمةً للمؤمنين، ونقمةً على الكافرين.

عبادالله ، إنّكم في دار أملٍ ، بين حياةٍ وأجلٍ ، وصحّةٍ وعللٍ ، دارُ زوالٍ ، وتقلّبِ أحوالٍ ، جُعِلَتْ سبباً للارتحال ، فرحم الله امرءاً قصّر من أمله ، وجَدَّ في عمله ، وأنفق الفضل من ماله ، وأمسك الفضل من قوتِه ، فقدّمَه ليوم فاقتِه ، يوم تَحشر فيه الأمواتُ ، وتَخشعُ فيه الأصواتُ ، وتُنكر الأولادُ والأمّهاتُ ، ﴿وَتَرَى ٱلنّاسَ سُكارىٰ وَما هُمْ بِسُكارىٰ ﴾ .

﴿ يَوْمَ يَذِ يُوَفِّيهِمُ ٱللهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ هُـوَ ٱلْحَقُّ المُبِينُ ﴿ ` . ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيدِلَهُ ٣ .

﴿ فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ \* وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَـرّاً يَرَهُ \* .

ليومٍ تَبطلُ فيه الأنسابُ، وتُقطَعُ الأسبابُ، ويُشتَدُّ فيه على المجرمين الحسابُ، ويُشتَدُّ فيه على المجرمين الحسابُ، ويُدفَعون إلى العذاب، فمن زُحزِحَ عن النار وأُدخِلَ الجنّةَ فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلّا متاع الغرور.

أيّها الناس، إنّما الأنبياء حُججُ الله في أرضِه، الناطقون بكتابِه، العامِلون بوحيِه، وإنّ الله عزّوجلّ أمرني أن أُزوِّج كريمتي فاطمة بأخي وابن عمّي وأولى الناس بي، عليّ بن أبى طالب، والله عزّ شأنه قد زَوَّجه بها في السماء، بشهادة الملائكة، وأمرني أن أُزوِّجه

١. الحجّ (٢٢): ٢.

۲. النور (۲٤): ۲۵.

۳. آل عمران (۳): ۳۰.

٤. الزلزلة (٩٩): ٧ ـ ٨.

في الأرضِ، وأُشهِدُكم علىٰ ذلك.

ثمّ جلس رسولُ الله على ، ثمّ قال: قم، يا على ، فاخطُب لنفسك.

قال: يا رسول الله، أخطبُ وأنت حاضر؟!

قال: اخطُب، فهكذا أمرني جبرئيل أن آمرَك أن تَخطبَ لنفسِك، ولو لا أنّ الخطيبَ في الجنان داودُ لكنتَ أنت يا عليّ.

ثمّ قال النبي ﷺ: أيّها النّاس، اسمَعوا قولَ نبيّكم، إنّ اللهَ بَعثَ أربعةَ آلاف نبيّ، لكلّ نبيّ وصيٌّ، وأنا خير الأنبياء ووصييّ خيرُ الأوصياء.

ثمّ أمسك رسولُ الله يَنْ ، وابتدأ على إلى فقال:

الحمد لله الذي ألهم بفواتح علمِه الناطقين، وأنار بثواقبِ عظمتِه قلوبَ المتقين، وأوضحَ بدلائل أحكامِه طرقَ السالكين، وأبهجَ بابن عمّي المصطفى العالمين، حتّى عَلَت دعوته دعوة الملحدين، واستَظهرَت كلمتُه على بواطلِ المبطلين، وجعله خاتمَ النبيين، وسيّد المرسلين، فبلَّغ رسالة ربّه، وَصدَع بأمره، وبَلّغ عن الله آياتِه.

والحمد لله الذي خَلق العباد بقدرته، وأعزَّهم بدينه، وأكرمَهم بنبيّه محمّد عِلَيْ، ورحم وكرم وشرف وعظم.

والحمد لله علىٰ نعمائه وأياديه، وأشهدُ أن لا إله إلّا الله شهادةَ إخـلاص تُـرضيه، وصلىٰ الله علىٰ محمّد صلاةً تُزْلِفه وتُحظِيه.

وبعدُ، فإنّ النكاح ممّا أمرَ الله تعالىٰ به، وأَذنَ فيه، ومَجلِسُنا هذا ممّا قَضاه ورضيَه، وهذا محمّد بن عبدالله رسولُ الله زَوَّجني ابنتَه فاطمةَ علىٰ صَداقِ أربعمائة درهم ودينار، وقد رضيتُ بذلك، فاسألوه واشهَدوا.

فقال المسلمون: زوَّجتَه يا رسولَ الله؟ قال: نعم.

قال المسلمون: باركَ الله لهما وعليهما، وجَمعَ شملهما» · .

#### ۲٦٤ / جابر بن عبدالله الانصاري حياته و مسنده

1۷۱. روى الإربلي في كشف الخمة عن جابر بن عبدالله، قال: لما زوَّج رسولُ الله ﷺ فاطمة من عليًّ الله كان الله تعالى مزوِّجَه من فوقِ عرشِه، وكان جبرئيلُ الخاطب، وكان ميكائيلُ وإسرافيلُ في سبعين ألفاً من الملائكة شهوداً، وأوحى الله إلى شجرةِ طوبى أن انثري ما فيكِ من الدُّرِّ والياقوت واللَّوْلُو، وأوحى الله إلى الحور العين: أن التقطنَه، فهنَّ يتهادينه إلى يوم القيامة فرحاً بتزويج فاطمة عليًا أ.

ألفاظه في بحار الأنوار، ج ١٠٠، ص ٢٦٩ ـ ٢٧٠؛ مدينة السعاجز، ج ٢، ص ٣٣١ ـ ٣٣٦، عـنه مستدرك الوسائل، ج ١٤، ص ٢٠٤ ـ ٢٠٠ وبعضه في ص ٣١١.

١. كنثف الغمة، ج ١، ص ٤٧٢؛ وعنه في بحار الأنوار، ج ٤٣، ص ١٤٢، والعوالم، ج ١١، ص ١٣٩.

## باب في فضائل الحسن والحسين ييه

المسن المسن المسن المفيد عن الجعابيّ، عن أحمد بن محمّد بن زياد، عن الحسن ابن عليٌ بن عفّان، عن يزيد بن هارون، عن حميد، عن جابر بن عبدالله الأنصاري، قال: خرج علينا رسولُ الله علي المحدد أبيد الحسن والحسين على فقال: «إنَّ ابنيَّ هذين ربيتُهما صغيرين، ودعوتُ لهما كبيرين، وسألتُ الله لهما ثلاثاً، فأعطاني اثنتين ومنعني واحدةً: سألتُ الله لهما أن يَجعلَهما طاهرينِ مطهرّينِ زكيّين فأجابني إلى ذلك، وسألتُ الله أن يَقيَهما وذرّيّتهما وشيعتَهما النارَ، فأعطاني ذلك، وسألتُ الله أن يَجمعَ الأمّة على محبّبهما، فقال: يا محمّد، إنّي قضيتُ قضاءً وقدَّرتُ قدراً، وإنَّ طائفة من أمّتك ستفي لك بذمّتك في اليهود والنصارى والمجوس، وسيَخفرون ذمّتك في وُلدِك، وإنّي أوجبتُ على نفسي لمن فَعلَ ذلك ألّا أحلّه محلّ كرامتي، ولا أسكِنَه جنّتي، ولا أنظرَ إليه بعين رحمتى إلى يوم القيمة» أ

1۷۳. قال أبو جعفر الطبري الإمامي: حدّثنا أبو محمّد سفيان، عن أبيه، عن الأعمش، عن مورق، عن جابر، قال: قلت للحسن بن علي الله: أحبُّ أن تُريني معجزةً نَتَحدّثُ بها عنك، وكنّا في مسجد رسولِ الله، فضرَبَ برجلِه الأرضَ حتى أراني البحورَ وما يجري فيها من السُفُن، ثمّ أُخرجَ من سَمَكِها فأعطانيه، فقلتُ لابني محمّد:

١. الأمالي (للمفيد)، ص ٧٨، عنه في بحار الأنوار، ج ٤٣، ص ٢٧٦، والعوالم، ج ١٦، ص ٤٧.

احمِله إلى المنزل، فحَملَه فأكلنا منه ثلاثاً ١.

المفضّل، قال: حدّثنا أبو أحمد عبيدالله بن الحسين بن إبراهيم العلوي النصيبي ببغداد، قال: حدّثني محمّد بن عليّ بن حمزة العلوي، قال: حدّثني أبي، قال: حدّثني الحسين بن زيد بن عليّ، قال: سألتُ أبا عبدالله جعفرَ بن محمّد الصادق عن سنّ الحسين بن زيد بن عليّ، قال: سألتُ أبا عبدالله جعفرَ بن محمّد الصادق عن سنّ جدّنا عليّ بن الحسين على ، فقال: «أخبرني أبي عن أبيه عليّ بن الحسين على، قال: كنتُ أمشي خلفَ عمّي الحسن وأبي الحسين على في بعض طرقات المدينة في العام كنتُ أمشي خلفَ عمّي الحسن إلى ، وأنا يومئذٍ غلام لم أراهق أو كدتُ ، فلقيهما جابر بن عبدالله وأنس بن مالك الأنصاريان في جماعة من قريش والأنصار، فما تَمالَكَ جابر بن عبدالله حتى أكبَّ على أيديهما وأرجلِهما يُقبِّلُهما، فقال رجل من قريش كان نسيباً لمروان: أتصنعُ هذا يا أبا عبدالله وأنت في سنّك هذا، وموضعُك من صحبةِ رسولِ الله يَهْ الله عني، فلو علمتَ يا أخا رسولِ الله يَهْ الله عني، فلو علمتَ يا أخا قريش من فضلِهما ومكانِهما ما أعلمُ لقبَلتَ ما تحتَ أقدامِهما من التراب.

ثمّ أَقبلَ جابر على أنس بن مالك، فقال: يا أبا حمزة، أخبَرَني رسولُ الله على بن بأمر ما ظننتُه أنّه يكون في بشرٍ. قال له أنس: وبماذا أخبَرك يا أبا عبدالله؟ قال عليّ بن الحسين: فانطَلقَ الحسنُ والحسينُ على ووقفتُ أنا أسمعُ محاورةَ القوم، فأنشأ جابر يحدّثُ، قال: بينا رسول الله على ذات يوم في المسجدِ وقد خُفّ من حوله إذ قال لي: يا جابر، أدعُ لي حسناً وحسيناً، وكان على شديدَ الكلفِ مهما، فانطلقتُ فدعوتُهما

١. دلائل الإمامة، ص ١٦٩، وعنه في مدينة المعاجز، ج ٣. ص ٢٣٧.

٢. أي: ذو قرابة، والمقصود أنَّ الرجل كان منتسباً إلى مروان بن الحكم الأموي وإلى المدينة في ذاك العصر

٣. الصحيح أنّ جابر بن عبدالله الأنصاري لم يشهد بدراً ولا أحداً، وأمّا سائر الغزوات، فقد شهدها كلّها مع رسول الله عنه الله الكتاب، ولا يبعد أن تكون هذه العبارة زيادة من أحد الرواة.

٤. قد خفّ \_ بالخاء المعجمة \_: أي ارتحلوا وقلّوا.

٥. شديد الكلف بهما: شديد الحبّ لهما.

وأقبلتُ أحمل هذا مرّةً وهذا أخرى حتى جئتُه بهما، فقال لي وأنا أعرف السرورَ في وجهِه لما رأى من محبّتي لهما وتكريمي إيّاهما: أتُحِبُّهما يا جابر؟ فقلتُ: وما يمنعني من ذلك فداك أبي وأمي، وأنا أَعرفَ مكانَهما منك! قال: أفلا أخبرُك عن فـضلِهما؟ قلتُ: بلى بأبى أنت وأمّى.

قال: إنّ الله تعالى لمّا أحبّ أن يَخلقني خَلقني نطفةً بيضاءَ طيّبةً، فأودَعَها صلبَ أبي آدم إلى نوح وإبراهيم إلى نوح وإبراهيم إلى، ثمّ كذلك إلى عبد المطّلب، فلم يُصِبني من دنسِ الجاهليّة، ثمّ افترقت تلك النطفة شطرين: إلى عبدالله وأبي طالبٍ، فولدني أبي فختم الله بي النبوّة، وولد عليّ فختمت به الوصيّة، ثمّ اجتَمَعتِ النطفتان منّي ومن عليّ فولدنا الجهر والجهير الحسنين فختم الله بهما أسباط النبوّة، وجعل ذريّتي منهما، والذي يفتح مدينة \_ أو قال مدائن \_ الكفر، فمن ذريّة هذا \_ وأشار إلى الحسين إلى الحسين إلى حرجل يخرج في آخر الزمان يملأ الأرضَ عدلاً، كما مُلِئت ظلماً وجوراً، فهما طاهران مطهّران، وهما سيّدا شباب أهل الجنّة، طوبي لمن أحبّهما وأباهما وأمّهما، وويل لمن حاربَهم وأبغضَهم» .

ابن عليّ السكري، قال: حدّثنا محمّد بن زكريا الجوهري، قال: حدّثنا العبّاس بن عليّ السكري، قال: حدّثنا العبّاس بن بكّار، قال: حدّثنا عبّاد بن كثير وأبو بكر الهذلي، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: لمّا حمَلت فاطمة بي لحسنٍ فولَدَت وقد كان النبيّ أمرهم أن يَلفُّوه في خرقةٍ بيضاء، فلفّوه في صفراء، وقالت فاطمة بي: «يا عليّ، سَمّه»، فقال: «ما كنتُ لأسبق باسمِه فلفّوه في صفراء، وقالت فاطمة بي فأخذه وقبّله وأدخل لسانه في فيه، فجعل الحسن بي رسولَ الله عليه، نمّ قال لهم رسولُ الله عليه القدّم إليكم أن تَلْفُوه في خرقةٍ بيضاء»، فدعا بخرقةٍ بيضاء في اليسرى، ثمّ بخرقةٍ بيضاء في فله ورمى بالصفراء، وأذّن في أذنه اليمنى، وأقام في اليسرى، ثمّ بخرقةٍ بيضاء في اليسرى، ثمّ

### قال لعلّى إلله: «ما سمّيتَه»؟

فقال: «ما كنتُ لأسبقُك باسمِه»، فقال رسول الله على: «ما كنتُ لأسبقُ ربّي باسمِه»، فأوحى الله جلّ ذكره إلى جبرئيل إلى أنّه: قد وُلِدَ لمحمّد ابنٌ، فاهبِط إليه فأقرِئه منّي السّلامَ وهنّئهُ منّي ومنك، وقل له: إنّ عليّاً منك بمنزلةِ هارونَ من موسى، فسمّه باسم ابن هارون، فأتى جبرئيل النبيّ على وهنّأه، وقال له كما أمره الله تعالى به أن يُسمّي ابنه باسم ابن هارون، قال: «وما كان اسمُه»؟ قال: شبر، قال: «لساني عربيّ»، قال: سَمّه الحسنَ، فسَمّاه الحسنَ، فسَمّاه الحسنَ.

فلمّا وُلِدَ الحسينُ عَلَيْ جاء إليهم النبيّ عَلَيْ ففعل به كما فعل بالحسن، وهبط جبرئيل على النبيّ عَلَيْ فقال: إن الله عزّوجلّ ذكره يُقرِئك السلام ويقول لك: إنّ عليّاً منك بمنزلة هارون من موسى فسَّمِه باسم ابن هارون. قال: «ما كان اسمُه»؟ قال: شبير، قال: «لسانى عربّى»، قال: سَمِّه الحسين، فسَمّاه الحسين أ.

1٧٦. روى ابن شهرآشوب عن ابن بطّة في الإبانة من أربعة طرق: عن سفيان الثوريِّ، عن أبي الزُّبير، عن جابر، قال: دخلت على النبيِّ على والحسن والحسين الميلاً على ظهره وهو يجثو لهما ويقول: «نعم الجملُ جملُكما، ونعم العِدلان أنتما» ٢.

۱۷۷. روى ابن شهر آشوب عن جابر الأنصاري: قال النبي ﷺ: «من سَرّه أن يَنظرَ إلى سيّدِ شباب أهل الجنّةِ فليَنظُر إلى الحسن بن عليّ».

١. معاني الأخبار، ص ٥٧، علل الشرايع، ص ١٣٨؛ عنهما في بحار الأنوار، ج ٤٣، ص ٢٤٠. ووسائل الشيعة، ج ١٥.
 ص ١٤٠، وبعضه في الجواهر السنية، ص ١٩١.

٢. المنافب، ج ٣، ص ٣٨٧؛ كنف الغمة، ج ١، ص ٥٢٦؛ عنهما في بحار الأنوار، ج ٤٣، ص ٢٨٥ و ٢٠٤؛ و العوالم.
 ج ١٦، ص ٥٧، رواه ابن عساكر في ترجمة الإمام الحسن بن على بإليه ، ص ٩٣ ـ ٩٥ بطرقه عن جابر.

٣. المناقب، ج ٤. ص ٢٠؛ إعلام الورى، ص ٢١٠؛ وعنهما في بحار الأنوار، ج ٤٣، ص ٢٩٨؛ وفيه: «الحسين بن علىّ» بدل «الحسن بن علىّ» صلّى الله على جدّهما وأبيهما وأبّهما وإيّاهما.

وعن العمدة لابن البطريق من كتاب فضائل الصحابة للسمعانيّ بإسناده عن عبد الرحمان بن سابط قال: طلع

1۷۹. في تفسير فرات بن إبراهيم الكوفي عن عليّ بن محمّد الزُّهريّ، معنعناً عن جابر الأنصاري، عن أبي جعفر إلى في قوله تعالى: ﴿ يُـوُ تِكُمْ كِفْلَيْنِ مِـنْ رَحْ مَتِهِ ؟ «يعني حسناً وحسيناً. قال: ما ضرَّ من أكرمه الله أن يكون من شيعتنا ما أصابه في الدُّنيا ولو لم يقدر على شيء يأكله إلّا الحشيش ؟».

١٨٠. روى ابن شهر آشوب عن أبي المفضّل الشيباني في أملاه، وابن الوليد في كتابه بالإسناد عن جابر بن عبدالله قال: كان الحسنُ بنُ عليّ قد ثَقلَ لسانُه وأبطأ كلامُه، فخرَجَ رسولُ الله علي في عيدٍ من الأعياد وخَرجَ معه الحسن بن عليّ فقال النبي عليه: «الله أكبر، يفتتح الصلاة» فقال الحسن: «الله أكبر»، قال: فسرّ بذلك رسول الله، فلم يزل رسولُ الله يُكبّرُ والحسنُ معه يُكبّرُ حتى كَبّرَ سبعاً، فوقفَ الحسن

<sup>→</sup> الحسين بن علي المنظم من باب المسجد، فقال جابر بن عبدالله: «من أحبّ أن ينظر إلى سيّد شباب أهل الجنّة فلينظر إلى هذا» سمعته من رسول الله يَهَيْنِ : بحدر الأنواد، ج ١٧، ص ٧٥؛ وحدة الابراد، ج ١٣. ص ١٢١؛ وفي تاريخ دمشق، ج ١٤، ص ١٣٦؛ وفي سير أعلام النبلاء، ج ١٣، ص ٢٨٢؛ عن جابر، عن رسول الله يَهَالِنَهُ: «من أراد أن ينظر إلى سيّد شباب أهل الجنّة فلينظر إلى الحسين بن عليّ»، رواه ابن كثير مستداً عن كشف الأستاد وأبى يعلى في المساند في جامع المساند، ج ٢٤، ص ٢٤٨.

رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق من ترجمة الإمام الحسين إليُّلاٍ، ص ٥٧ ــ ٥٨ بطرق عن جابر .

۱. الحديد (۵۷): ۲۸.

٢. تأويل الآيات، ج ٢، ص ٦٦٩؛ وعنه في بحار الأنوار، ج ٢٣، ص ٣١٩، والبرهان، ج ٤، ص ٣٠٠.

٣. الحديد (٥٧): ٢٨.

٤. تفسير فرات الكوفي، ص ٤٦٨؛ وعنه في بحار الأنوار، ج ٤٣، ص ٣٠٧؛ والعوالم، ج ١٦، ص ٣٢.

عند السابعة، فوقف رسول الله عندها، ثمّ قام رسول الله إلى الركعة الثانية، فكبّر الحسن حتى بَلغَ رسولُ الله خمسَ تكبيرات فوقف الحسن عند الخامسة، فصار ذلك سنّةً في تكبير صلاة العيدين.

وفي رواية أنه كان الحسين الله ١.

المناقب، ج ٤، ص ١٣؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٤٣. ص ٣٥٧؛ والعوالم، ج ١٦، ص ١٢٥، ومستدرك الوسائل،
 ج٦، ص ١٢٦.

# باب في فضائلِ أهلِ البيتِ ﷺ عامّةً، وفضلِ محبّيهِم، وإرجاعِ المسلمين إليهـم والتنصيـصِ بأنّهم خلفـاءُ رسـولِ اللهﷺ

المدا. قال شيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسي: أخبرنا جماعة، عن أبي المفضّل، قال: حدّثنا أبو عبدالله جعفر بن محمّد بن حسن العلوي الحسيني، قال: حدّثنا أبو نصر أحمد بن عبدالمنعم بن نصر الصيداوي، قال: حدّثنا حسين بن شدّاد الجعفي عن أبيه شدّاد بن رشيد، عن عمرو بن عبدالله بن هند الجملي، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ إلى فا يفعل أبن محمّد بن علي الحسين بنفسِه من الدأب في العبادة أثت جابرَ بن عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري، فقالت له: يا صاحبَ رسولِ الله، إنّ لنا عليكم حقوقاً، من حقّنا عليكم وهذا علي بن الحسين بقيّة أبيه الحسين قد انخرم أنفُه وثفنت جبهتُه وركبتاه وراحتاه وأن إذا رأيتم أحدَنا يُهلِك نفسَه اجتهاداً أن تُذكّروه الله وثفنت جبهتُه وركبتاه وراحتاه وراحتاه الله منه لنفسه في العبادة. فأتى جابر بن عبدالله باب عليّ بن الحسين إلى الباب أبو جعفر، محمّد بن عليّ بي أغيلمةٍ من بني هاشم قد اجتمعوا هناك، فنظر جابر إليه مقبِلاً، فقال: هذه مشيةُ رسولِ الله علي وسجيّته، فمن أنتَ يا غلام؟ قال: فقال: أنا الحسين؛ فبكي جابر بن عبدالله رضي الله عنه.

ثمّ قال: أنتَ واللهِ الباقرُ عن العلم حقّاً أدنُ منّي بأبي أنت وأمّي، فدَنا منه فحَلَّ جابر أزرارَه ووَضعَ يَده على صَدره فَقبَّله وجعل عليه خَدَّه ووجهَه، وقال له: أُقرئك عن جدّك رسولِ الله على السّلامَ وقد أمرني أن أَفعلَ بك ما فعلتُ، وقال لي: يوشك أن تعيش وتبقى حتى تَلقى من وُلدي من اسمُه محمّد يبقر العلم بقراً. وقال لي: إنّك تبقى حتى تعمى ثمّ يكشف لك عن بصرك.

ثمّ قال لي: ائذن لي على أبيك، فدخل أبو جعفر على أبيه، فأخبَره الخبرَ، وقال: إنّ شيخاً بالباب وقد فعل بي كيت وكيت، فقال: يا بني، ذلك جابر بن عبدالله. ثمّ قال: أمن بينِ ولدانِ أهلِك قال لك ما قال وفَعلَ بك ما فَعلَ؟ قال: نعم، [قال] إنّا لله، إنّه لم يقصدك فيه بسوءٍ ولقد أشاطَ بدمك. ثمّ أذن لجابر، فدخل عليه فوجده في محرابه قد أنضته العبادة، فنهض عليّ إلى فسأله عن حاله سؤالاً حفياً، ثمّ أجلسه بجنبه، فأقبلَ جابر عليه يقول: يابن رسول الله، أما علمتَ أنّ الله تعالى إنّما خلق الجنّة لكم ولمن أحبّكم، وخلق النارَ لمن أبغضكم وعاداكم؟ فما هذا الجهد الذي كلّفتَه نفسَك؟ قال له عليّ بن الحسين إلى: يا صاحبَ رسول الله، أما علمتَ أن جدّي رسول الله، أما يَقدّمَ من ذنبه وما تأخّر، فلم علمتَ أن جدّي رسول الله عليّ بن الحسين على علمتَ الله وما تأخّر، فلم علمتَ أن جدّي رسول الله على هو وأمّي ـ حتى انتفخ الساقُ، وورم القدمُ، وقيل له: أنفعل هذا وقد غُفِرَ لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر؟! قال: أفلا أكون عبداً شكوراً؟!

فلما نظر جابر إلى عليّ بن الحسين إلى وليس يُغني فيه من قول يستميله من الجهد والتعب إلى القصد، قال له: يابن رسول الله، البقيا على نفسك، فانّك لمن أسرة بهم يُستَدفع البلاء، وتُستَكشف اللأواء، وبهم تستمطر السماء. فقال: يا جابر، لاأزال على منهاج أبويّ مؤتسياً بهما صلوات الله عليهما حتى ألقاهما. فأقبل جابر على من حضر فقال لهم: واللهِ ما أرى في أولاد الأنبياء مثل عليّ بن الحسين إلّا يوسف بن يعقوب، إنّ يعقوب، إنّ يعقوب، إنّ يعقوب، إنّ يعقوب، إنّ

منهم لمن يملأ الأرضَ عدلاً كما مُلِئت جوراً» . .

المدوق، قال: حدّثنا محمّد بن عليّ، عن عليّ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، قال: حدّثني أبن أبي القاسم، قال: حدّثني أبن أبي نجران، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر إلى أبي نجران، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر إلى قال: «سمعتُ جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: سألت رسول الله عن سلمان الفارسي، فقال إلى العلم لا يقدر على نزحه، سلمان مخصوص بالعلم الأوّل والآخر، أبغض الله من أبغض سلمان، وأحبّ من أحبّه. قلت: فما تقول في أبي ذرّ؟

قال: وذاك منّا، أبغض الله من أبغضه، وأحبّ من أحبّه.

قلت: فما تقول في المقداد؟ قــال: وذاك مــنّا أبـغض الله مــن أبـغضه وأحبّ الله من أحبّه.

قلت: فما تقول في عمّار؟ قـال: وذاك مـنّا، أبـغض الله مـن أبـغضه، وأحبّ الله من أحبّه.

قال جابر : فخرجتُ لأُبشّرهم، فلمّا وليّت قال: إليَّ إليَّ يا جابر، وأنت منّا، أبغض الله من أحبّك.

١. الأمالي والمجالس، ص ١٣٦؛ وعنه في بحار الأنوار، ج ٤٦، ص ٢٠؛ والعوالم، ج ١٨، ص ١٠٠ و وحية الأبرار، ج ٣٠ ص ٢٤٧ عـ ٢٤٨ أقول: قد روى الحديث بهذا المتن والنص عماد الدين الطبري في كتاب بشارة المصطفى يَيْلِيَّ لشيعة المرتضى إليَّة ، عن محمّد بن شهر يار الخازن، عن شيخ الطائفة الطوسي ومحمّد بن محمّد بن ميمون المعدِّل معاً، عن الحسن بن إسماعيل البزّاز وجماعة، عن أبي المفضّل الشيباني، عن جعفر بن محمّد العلوي، عن محمّد بن عبد المنعم الصيداوي، عن حسين بن شدّاد الجعفي، عن شدّاد بن رشيد، عن عمرو بن عبدالله بن هند الجملي، عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد إليَّة ، أنّ فاطمة بنت عليّ بن أبي طالب إليَّة ... الخ عبدالله بن هند الجملي، عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد إليَّة ، أنّ فاطمة بنت عليّ بن أبي طالب إليَّة ... الخ باختلاف يسير في بعض ألفاظه . بشارة المصطفى، ص ٢٦؛ وعنه في بحار الأنوار ، ج ٨٦، ص ١٨٥ - ١٨٥؛ فهذا الحديث على نقل أمالي الطوسي باقريّ، وعلى نقل عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى صادقيّ إليَّة . ونصّ الحديث يوافق أنه من كلام الإمام الصّادق إليَّة . ورواه ابن شهر آشوب في المناف، ج ٤، ص ١٨٥، وعنه في بحار الانوار، ج ٢٤، ص ١٨٥.

قال: فقلت: يا رسول الله، فما تقول في عليّ بن أبي طالب؟ فقال: ذاك نفسي.

قلت: فما تقول في الحسن والحسين؟ قال: هما روحي وفاطمة أمهما ابنتي يسوئني ما ساءها، ويسرّني ما سرّها. أشهد الله أنّي حرب لمن حاربهم، [و] سلم لمن سالمهم. يا جابر إذا أردت أن تدعو الله فيستجيب لك، فادعه بأسمائهم فإنّها أحبّ الأسماء إلى الله عزّوجلّ» .

المفضّل، قال شيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسي: أخبرنا جماعة عن أبي المفضّل، قال: حدّثنا الحسن بن عليّ بن زكريا أبو سعيد البصري قال: حدّثنا محمّد ابن صدقة العنبري، قال: حدّثنا موسى بن جعفر، عن أبيه محمّد بن عليّ عليهم السّلام، عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: «صلّى بنا رسول الله عليه يوماً صلاة الفجر، ثمّ انفتل وأقبل علينا يحدّثنا، فقال: أيها الناس، من فقد الشمس فليتمسّك بالقمر، ومن فقد القمر فليتمسّك بالفرقدين.

قال: فقمت أنا وأبو أيوب الأنصاري ومعنا أنس بن مالك فقلنا: يا رسول الله من الشمس؟ قال: أنا، فإذا هو على خلفنا وجعلنا بمنزلة نجوم السماء كلما غاب نجم طلع نجم، فأنا الشمس، فإذا ذهب بي فتمسّكوا بالقمر. قلنا: فمن القمر؟ قال: أخي ووصيّي، ووزيري، وقاضي ديني، وأبو ولدي، وخليفتي في أهلى على بن أبى طالب. قلنا: فمن الفرقدان؟ قال: الحسن والحسين.

ثمّ مكث مليّاً وقال: فاطمة هي الزهرة، عترتي وأهل بيتي، هم مع القرآن والقرآن معهم، لا يفترقان حتى يردا على الحوض» ٢.

۱۸٤. قال شيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسي: أخبرنا محمّد بن محمّد قال: حدّثنى أبو حفص محمّد بن عثمان الصيرفي قال: أخبرني أبو بكر محمّد بن عبدالله

ا. الاختصاص، ص ٢٢٢ ـ ٢٢٣، عنه في بحار الأنوار، ج ٢٢، ص ٣٨٤، وذيله في ج ٣٧، ص ٧٧ و ج ٩١. ص ٢١.
 ١. الأمالي والمجالس، ص ٥١٧، وعنه في بحار الأنوار، ج ٢٤، ص ٧٥.

«أَنا أَخُو المُصْطَفى لا شَكَّ في نَسَبى

مَعَه رُبِيتُ وسِبطاهُ هُما وَلَدي

جَــــدِّي وجَــدَّ رَسُــولِ اللهِ مُــنْفَرِدٌ

وفاطِمُ زَوْجَــتى لا قَــوْلَ ذِي فَنَدِ

ف الحَمْدُ للهِ شُكْراً لا شَريكَ لَـهُ

البـــرِّ بِالعَبْدِ والباقي بــلا أمَــدِ

قال: فابتسم رسول الله على أيه وقال: صدقت يا على أ».

مدد. قال الشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي: أخبرنا الحسين بن عبيدالله، عن هارون بن موسى، قال: حدّثنا أبو العباس أحمد بن محمّد بن سعيد، قال: حدّثنا أبو جعفر أحمد بن عليّ الخمري، قال: حدّثنا حنّان بن سدير، قال: مررت أنا وأبي برجل من ولد أبي لهب، يقال له: عبيدالله بن إبراهيم، فناداني: يا أباالفضل، هذا الرجل يحدّثك وذكر اسم المحدّث وهو سديف في آخر الحديث ولم يذكره هاهنا عن أبي جعفر، فقربنا منهم وسلمنا عليهم، فقال له: حدّثه. فقال: حدّثني محمّد بن عليّ الباقر وما رأيت محمّدياً قطّ يعدله عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: «أقبل رسول الله يهيئة على صعد المنبر، واجتمع المهاجرون والأنصار في الصلاة، فقال: أيها الناس، من أبغضنا أهل البيت بعثه الله يهودياً.

ا. الأمالي والمجالس، ص ٢١٠ ـ ٢١١؛ وعنه بحار الأنوار، ج ٤٠. ص ٢٩؛ وحلية الأبرار، ج ٢، ص ٤٣٥؛ الفصول
 للشريف المرتضى، ص ١٧١؛ وعنه في بحار الأنوار، ج ١٠. ص ٣٨٠؛ المناقب، ج ٢، ص ١٨٧؛ عن سلوة الشيعة،
 وعنه في بحارالأنوار، ج ٣٨. ص ٣٣٨.

قال جابر: فقمتُ إليه، فقلت: يا رسول الله، وإن شهد أن لا إله إلّا الله، وأنّك رسول الله؟ قال: نعم وإن شهد، إنّما احتجز بذلك من أن يسفك دمه، أو يؤدّي الجزية عن يد وهو صاغر.

ثمّ قال: أيّها الناس، من أبغضنا أهل البيت بعثه الله يوم القيامة يهودياً، وإن أدرك الدجّال آمن به، وإن لم يدركه بعث حتى يؤمن به من قبره، إنّ ربّي عزّ وجلّ مثّل لي أمّتي في الطين، وعلّمني أسماء أمّتي، كما علّم آدم الأسماء كلّها، فمرّ بي أصحاب الرايات، فاستغفرت لعلى وشيعته.

قال حنّان: وقال لي أبي: اكتب هذا الحديث، فكتبتُه، وخرجنا من غد إلى المدينة، فقد منا، فدخلنا على أبي عبدالله إلى فقلت له: \_ جُعِلتُ فداك \_ إنّ رجلاً من المكيّين يقال له: سديف حدّثني عن أبيك بحديث، فقال: وتحفظه؟ فقلت: كتبتُه. قال: فهاته، فعرضته عليه، فلما انتهى إلى «مُثّل لي أمّتي في الطين، وعلّمني أسماء أمّتي، كما علّم أدم الأسماء كلّها» قال أبو عبدالله إلى عن السدير، متى حدّثك بهذا عن أبي؟ قلت: اليوم السابع منذ سمعناه منه يرويه عن أبيك، فقال: قد كنت أرى أنّ هذا الحديث لا يخرج عن أبي إلى أحد» أ.

١٨٦. روى شيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسي عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن عبدالله بن إسحاق، عن عثمان بن عبدالله؛ عن عبدالله بن لهيعة؛ عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله، قال: بينا النبيُّ بعرفات، وعليُّ تجاهه، ونحن معه، إذا أوماً النبيُّ على الله علي الله على الله فقال: «ضع خمسك (يعني كفّك) في

١. الأمالي والمجالس، ص ٦٤٨ ـ ٩٤٩؛ عنه في بحارالأنوار، ج ٢٧، ص ١٣٥؛ الأمالي (للمفيد)، ص ١٢٦؛ عن محمد بن المظفّر البرّاز، عن أبي عبدالله جعفربن محمد الحسني، عن إدريس بن زياد الكفر ثوتي، عن حنّانبن سدير مثله. عنه في بحارالأثوار، ج ٢٧، ص ٢٢٤؛ الأمالي (للصدوق)، ص ٢١٦، روى بعضه عن أحمد بن محمد بن يحيى العطّار، عن سعد بن عبدالله، عن عبدالصمد بن محمد، عن حنّان بن سدير مثله. عنه في بحارالأثوار، ج ٢٧، ص ٢١٨.

كفّي»، فأخذ بكفّه، فقال: يا عليُّ، خُلِقت أنا وأنت من شجرةٍ، أنا أصلُها، وأنت فرعُها، والحسن والحسين أغصانها، فمن تعلّق بغصن من أغصانها أدخله الله الجنّة» .

القاضي، وي ابن عياش عن محمّد بن عثمان، عن إسماعيل بن إسحاق القاضي، عن سليمان بن حرب، عن حمّاد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر الأنصاريّ قال: قال رسول الله عليه الختار من الأيّام يومَ الجمعة، ومن اللّيالي ليلة القدر، ومن الشهور شهرَ رمضان، واختارني وعليّاً، واختار من عليّ الحسن والحسين، واختار من الحسين حجّة العالمين تاسعهم قائمهم أعلمهم أحكمهم» ٢.

المفضّل، قال شيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسي: أخبرنا جماعة عن أبي المفضّل، قال: حدّثني أحمد بن عيسى بن محمّد بن الفرّاء الكبير سنة عشرٍ وثلاثمائة، قال: حدّثنا القاسم بن إسماعيل الأنباري، قال: حدّثنا إبراهيم بن عبد الحميد، قال: حدّثنا معتّب مولى عبدالله بن مسلم، عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد، عن أبيه عن جابر بن عبدالله الأنصاري، قال: «جاء أعرابيّ إلى النبي على فقال: يا رسولَ الله هل للجنّة من ثمن؟ قال: نعم.

قال: ما ثمنها؟ قال: لا إله إلّا الله، يقولها العبد الصالح مخلصاً بها. قال: وما إخلاصُها؟ قال: العمل بما بُعِثتُ به في حقّه وحبّ أهل بيتي. قال: وحبّ أهل بيتك

ا. الأمالي والمجالس، ص 111؛ عنه في بعدر الأنوار، ج 10، ص ٢٠ و ج ٦٥، ص ١٩؛ الطوانف، ص ١١١ - ١١١؛ الدخت (لابن المغازلي)، ص ٩٠ و ٢٢٧؛ عنهما في بعدر الأنوار، ج ٣٧، ص ١٦٠ مع اضافة بهذا الوجه: روى ابن بطريق في العمدة عن كتاب فضائل الصحابة للسمعاني بإسناده عن جابر بن عبدالله الأنصاري، قال: كان النبي الله بعرفات وأنا وعلي الله عنده، فأوما النبي الله إلى علي الله فقال: «يا علي ضع خمسك في خمسي (يعني كفّك في كفّي)، يا عليّ خلقت أنا وأنت من شجرة أنا أصلها، وأنت فرعها، والحسن والحسين أغصانها، فمن تعلّق بغصن من أغصانها دخل الجنّة، يا عليّ لو أنّ أمّتي صاموا حتّى يكونوا كالحنايا وصلّوا حتى يكونوا كالأوتار ثمّ أبغضوك لأكبّهم الله على وجوههم في النّار».

مقتضب الأثر، ص ٩؛ وعنه في بحار الأنوار، ج ٣٦. ص ٣٧٢، وج ٨٦. ص ٢٧٣، وج ٩٤. ص ٨؛ وفي مستدرك الوسائل، ج ٧. ص ٤١. والعوالم، ص ١٥ ص ١٩١.

لمن حقّها؟ قال: أجل إن حبّهم لأعظم حقّها» \.

المري السيخ أبو جعفر الصدوق: حدّثنا أبو الحسن محمّد بن عمرو البصري قال: حدّثنا أبو القاسم نصر بن الحسين الصفّار النهاوندي بها، قال: حدّثنا أبو الفرج أحمد بن محمّد بن خوزيّ السامريّ، قال: حدّثنا أبو بكر القاسم بن إبراهيم القنطري، قال: حدّثنا إبراهيم بن خالد الحلواني، قال: حدّثنا محمّد بن خلف العسقلاني، قال: حدّثنا محمّد بن السري، عن محمّد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله، قال: قال رسول الله يَنْ الله الشمسِ فإذا غابت الشمسُ فاقتدوا بالقمر، فإذا غاب القمر فاقتدوا بالقمر، فإذا غاب القمر فاقتدوا بالزهرة، فإذا غابت الزهرة فاقتدوا بالفرقدين.

فقالوا: يا رسولَ الله، فما الشمسُ؟ وما القمر؟ وما الزهرة؟ وما الفرقدان؟

فقال: أنا الشمسُ، وعليّ القمرُ، والزهرةُ فاطمةُ، والفرقدان الحسن والحسين».

وقال أيضاً: حدّثنا أحمد بن محمّد بن عبد الرحمن المقري، قال: حدّثنا أبوالحسن عليّ بن الحسن بن بندار، قال: حدّثنا أبو الحسن بن حيسون، قال: حدّثنا القاسم بن إبراهيم، قال: حدّثنا إبراهيم بن خالد الواسطي، قال: حدّثنا محمّد بن خلف. قال: حدّثنا عبدالله بن السرّي، عن محمّد بن المنكدر، عن جابربن عبدالله، عن رسول الله عليه مثله، "٢.

۱۹۰. روى ابن شهر آشوب عن معجم الطبراني بإسناده عن ابن عبّاس، وأربعين المؤذّ و تاريخ الخطيب بأسانيدهم إلى جابر قال النبي الله عزّوجلَّ الله عزَّوجلَّ جعل ذرِّية كلِّ نبيّ من صُلبِه خاصّة ، وجعل ذرِّيتي من صُلبي ومن صلب عليِّ بن أبي طالب، إنَّ كلَّ بني بنت ينسبون إلى أبيهم إلّا أولاد فاطمة، فإنّى أنا أبوهم» .

١. الأمالي والمجالس، ص ٥٨٣، وعنه في بحار الأنوار، ج ٣، ص ١٣، وج ٢٧، ص ١٣٣ ـ ١٣٤.

٢. معاني الأخبار، ص ١١٤ ـ ١١٥، عنه في بحارالأنوار، ج ٢٤، ص ٧٤.

٣٠٠ المناقب، ج ٢، ص ٣٨٧؛ المعجم الكبير، ج ٣. ص ٣٥؛ تاريخ بغداد، ج ١، ص ٣١٧؛ عن المناقب في بحار الأنوار، ج ٣٤، ص ٣٨٤، و العوالم، ج ١٦، ص ٥٦.

191. قال شيخ الطائفة الطوسي: أخبرنا الحفّار، قال: حدّثنا إسماعيل، قال: حدّثنا أبي، قال: حدّثنا أبي، قال: حدّثنا حفص بن غياث، عن أبيه، عن جابر وأبي موسى الأشعري وابن عباس، قالوا: قال رسول الله عليه «النجوم أمان لأهل السماء، وأهل بيتي أمان لأمّتي، فإذا ذهبت النجوم ذهبَ أهلُ السماء، وإذا ذهب أهلُ بيتي ذهبَ أهلُ الأرض» أ

قال: الصادقون هم محمّد وأهلُ بيته".

١. الأمالي والمجالس، ص ٢٧٩، عنه في بحار الأنوار، ج ٢٧، ص ٣٠٩.

۲. التوبة (۹): ۱۱۹.

٣. الفضائل، ص ١٣٨.

أقول: قريب منه في المناقب (لابن شهر آشوب)، ج ٣، ص ٩٢، وج ٤، ص ١٧٩؛ وعنه في بحارالأنوار، ج ٢٤، ص ١٧٩ وعنه في بحارالأنوار، ج ٢٤، ص ٣١ و٣٣ عن جماعة بأسنادهم عن جابر بن عبدالله الأنصاري في قوله تعالى: ﴿وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِسِنَهِ قال: مع محمّد وأهل بيته.

٤. الحجر (١٥): ٧٥.

وقد روى ذلك جماعة عن جابر بن عبدالله، عن النبيَّ ﷺ .

198. روى ابن شهر آشوب عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن الحارث بن سعيد ابن قيس، عن عليّ بن أبي طالب وعن جابر الأنصاريّ، كليهما عن النبيّ قال: «أنا واردُكم على الحوض، وأنت ياعليّ الساقي، والحسنُ الذائذ، والحسينُ الآمرُ، وعليّ بن الحسين الفارطُ، ومحمّد بن عليّ الناشرُ، وجعفر بن محمّد السائقُ، وموسى بن جعفر محصي المحبّين والمبغضين وقامعُ المنافقين، وعليّ بن موسى مزيّنُ المؤمنين، ومحمّد بن عليّ منزِّلُ أهلِ الجنّة في درجاتِهم، وعليّ بن محمّد خطيبُ شيعتِهم ومزوّجُهم الحورَ، والحسنُ بن عليّ سراجُ أهل الجنّة يستضيؤون به، والهادي المهديّ شفيعُهم يوم القيامة حيث لا يأذن الله إلّا لمن يشاء ويرضى» لا

190. قال ابن شهر آشوب: في خبر عن جابر بن عبدالله أنّه افتَخر عليّ وفاطمة بفضائلهما، فأخبر جبرئيل النبيَّ عَلَيْ أنّهما قد أطالا الخصومة في محبّتك فاحكُم بينهما، فدخل وقصَّ عليهما مقالتهما، ثمَّ أقبل عليّ فاطمة وقال: «لكِ حلاوةُ الولد، وله عزّ الرجال، وهو أحبُّ إلىّ منكِ».

فقالت فاطمة: «والَّذي اصطفاك، واجتباك، وهداك، وهدى بك الأمة، لا زلت مقرِّة له ما عشتُ» ٣.

197. قال أبو جعفر الصدوق: حدّثنا أحمد بن الحسن القطّان، قال: حدّثنا الحسن ابن عليّ بن الحسين السكريّ، عن محمّد بن زكريا الجوهري، عن جعفر بن محمّد بن عليّ، عن أبيه عليّ عمارة، عن أبيه، عن الصّادق جعفر بن محمّد، عن أبيه محمّد بن عليّ، عن أبيه عليّ ابن الحسين، عن أبيه الحسين بن عليّ، عن أبيه عليّ بن أبي طالب عليهم السّلام، قال: «قال رسول الله عليه : إنّى مخلّف فيكم الثقلين: كتابَ الله وعترتى أهلَ بيتى، وأنهما

۱ ـ ۲ . المناقب، ج ۱، ص ۲۹۲؛ عنه في بحار الأنوار، ج ۳۱، ص ۲۷۰، و العوالم، ج ۱۵، ص ۱۳٤.
 ۳. المناقب، ج ۳، ص ۳۳۱؛ عنه في بحار الأنوار، ج ۳٪، ص ۳۸، و العوالم، ج ۱۱، ص ۲۰.

لن يَفتِرقا حتى يردا عليَّ الحوض كهاتين، \_وضم بين سبّابتيه \_فقام إليه جابر بن عبدالله الأنصاري، فقال: يا رسولَ الله، ومن عترتك؟

قال: علىّ والحسن والحسين والأئمّة من ولد الحسين إلى يوم القيامة» ١.

١٩٧. قال ابن شهر آشوب: جابر الأنصاري قال: يا رسول الله، وجدتُ في التوراة أيقظَ وشبراً وشبيراً، فلم أعرِف أساميهم، فكم بعد الحسين من الأوصياء وما أساميهم؟

فقال: «تسعة من صلب الحسين، والمهدى منهم ٢.

١٩٨. روى الشيخ المتقدّم الصفّار في بصائر الدرجات عن محمّد بن الحسين، عن النضر بن شعيب، عن خالد بن ماد القلانسي، عن رجل، عن أبي جعفر، عن جابر بن عبدالله الأنصاريّ قال: قال رسول الله على الله النّاس آل إنّي تاركُ فيكم الشقلين: الثقل الأكبر، والثقل الأصغر، إن تمسّكتم بهما لا تَضِلّوا، ولا تبدّلوا، وإنّي سألت اللّطيف الخبير أن لا يتفرّقا حتّى يردا عليّ الحوضَ فأعطيتُ ذلك»، قالوا: وما الثقل الأكبر؟ وما الثقل الأصغر؟ قال: «الثقل الأكبر كتابُ الله سببٌ طرفُه بيدِالله، وسببٌ طرفُه بأيديكم، والثقلُ الأصغر عترتى وأهل بيتى» على المنتها المنتها المنتها المنتها المنتها المنتها المنتها المنتها المنتها الله المنتها الله المنتها المنتها المنتها الله المنتها المنتها الله المنتها الله المنتها المنتها الله المنتها المنتها الله المنتها المنتها المنتها الله المنتها المنتها الله المنتها المنتها الله المنتها الله المنتها الله المنتها المنته

١٩٩. قال الشيخ أبو جعفر الصدوق: حدّثنا الحسن بن عليّ بن شعيب أبومحمّد الجوهري، قال: حدّثنا الحسين بن الحسن الحبوي، قال: حدّثنا الحسين بن الحسين العربيّ بالكوفة، قال: حدّثنا الحسن بن الحسين العربيّ عن عمرو بن جميع، عن عمرو بن أبى المقدام، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عليه قال: «أتيتُ جابربن عبدالله عمرو بن أبى المقدام، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عليه قال: «أتيتُ جابربن عبدالله

١. معانى الأخبار، ص ٩١؛ كمال الدين، ص ٢٤٤، عنهما في بحار الأنوار، ج ٢٣، ص ١٤٧.

المناقب، ج ١، ص ٢٩٥، عنه في بحار الأنوار، ج ٣٦، ص ٢٧١ و فيه «أيقظوا».

٣. ما بين المعقوفين زيادة في بحارالأنوار.

٤. بصائر الدرجات، ج ٤١٤، عنه في بحار الأنوار، ج ٢٣، ص ١٤٠، أقول: قد ألف أصحابنا كتباً عديدة حول هذا
 الحديث الشريف في إسناده ودلالته.

وقد روى ذلك جماعة عن جابر بن عبدالله، عن النبيَّ ﷺ .

194. روى ابن شهر آشوب عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن الحارث بن سعيد ابن قيس، عن عليّ بن أبي طالب وعن جابر الأنصاريّ، كليهما عن النبيّ على قال: «أنا واردُكم على الحوض، وأنت ياعليّ الساقي، والحسنُ الذائذ، والحسينُ الآمرُ، وعليّ بن الحسين الفارطُ، ومحمّدبن عليّ الناشرُ، وجعفربن محمّد السائقُ، وموسى بن جعفر محصي المحبّين والمبغضين وقامعُ المنافقين، وعليّ بن موسى مزيّنُ المؤمنين، ومحمّد عليّ منزِّلُ أهلِ الجنّة في درجاتِهم، وعليّ بن محمّد خطيبُ شيعتِهم ومزوّجُهم الحورَ، والحسنُ بن عليّ سراجُ أهل الجنّة يستضيؤون به، والهادي المهديّ شفيعُهم يوم القيامة حيث لا يأذن الله إلّا لمن يشاء ويرضى» لا

١٩٥. قال ابن شهر آشوب: في خبر عن جابر بن عبدالله أنّه افتَخر عليّ وفاطمة بفضائلهما، فأخبر جبرئيل النبيَّ عَنِي أنّهما قد أطالا الخصومة في محبّتك فاحكُم بينهما، فدخل وقصَّ عليهما مقالتهما، ثمَّ أقبل عليّ فاطمة وقال: «لكِ حلاوةُ الولد، وله عزّ الرجال، وهو أحبُّ إلى منكِ».

فقالت فاطمة: «والَّذي اصطفاك، واجتباك، وهداك، وهدى بك الأمة، لا زلت مقرِّة له ما عشتُ» ".

١٩٦. قال أبو جعفر الصدوق: حدّ ثنا أحمد بن الحسن القطّان، قال: حدّ ثنا الحسن ابن عليّ بن الحسين السكريّ، عن محمّد بن زكريا الجوهري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن الصّادق جعفر بن محمّد، عن أبيه محمّد بن عليّ، عن أبيه عليّ ابن الحسين، عن أبيه الحسين بن عليّ، عن أبيه عليّ بن أبي طالب عليهم السّلام، قال: «قال رسول الله يَهْ : إنّي مخلّف فيكم الثقلين: كتابَ الله وعترتي أهلَ بيتي، وأنّهما

١ ـ ٦ . المناقب، ج ١، ص ٢٩٢؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٣٦. ص ٢٧٠، و العوالم، ج ١٥، ص ١٣٤.
 ٣. المناقب، ج ٣، ص ٣٣١؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٤٣، ص ٣٨، و العوالم، ج ١١، ص ٦٠.

لن يَفتِرقا حتى يردا عليَّ الحوض كهاتين، \_وضم بين سبّابتيه \_فقام إليه جابر بن عبدالله الأنصاري، فقال: يا رسولَ الله، ومن عترتك؟

قال: علىّ والحسن والحسين والأئمّة من ولد الحسين إلى يوم القيامة» .

١٩٧. قال ابن شهر آشوب: جابر الأنصاري قال: يا رسول الله، وجدتُ في التوراة أيقظَ وشبراً وشبيراً، فلم أعرِف أساميهم، فكم بعد الحسين من الأوصياء وما أساميهم؟

فقال: «تسعة من صلب الحسين، والمهديّ منهم ٢.

١٩٩. قال الشيخ أبو جعفر الصدوق: حدّثنا الحسن بن عليّ بن شعيب أبومحمّد الجوهري، قال: حدّثنا الحسين بن الحسن الحسون الحسين بالكوفة، قال: حدّثنا الحسن بن الحسين العرني عن عمرو بن جميع، عن عمرو بن أبى المقدام، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عليه قال: «أتيتُ جابربن عبدالله

١. معاني الأخبار، ص ٩١؛ كمال الدين، ص ٢٤٤، عنهما في بمحار الأنوار، ج ٢٣، ص ١٤٧.

المناقب، ج ١، ص ٢٩٥، عنه في بحار الأنوار، ج ٣٦، ص ٢٧١ و فيه «أيقظوا».

٣. ما بين المعقوفين زيادة في بحارالأنوار.

يصائر الدرجات، ج ١٤٤، عنه في بحار الأنوار، ج ٢٣، ص ١٤٠، أقول: قد ألّف أصحابنا كتباً عديدة حول هذا الحديث الشريف في إسناده ودلالته.

فقلتُ: أخبِرنا عن حجّةِ الوداع، فذكر حديثاً طويلاً، ثمّ قال: قال رسول الله ﷺ: إنّي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا بعدي، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ثمّ قال: اللّهم أشهد ـ ثلاثاً ـ ١٠٠.

محمّد بن عمر الجعابي، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني، قال: حدّثنا الحسن بن عمر الجعابي، قال: حدّثنا أحمد بن النضر، قال: حدّثنا محمّد بن صامت الجعفي، الحسن بن عتبة، قال: حدّثنا أحمد بن النضر، قال: حدّثنا محمّد بن صامت الجعفي، قال: كنّا عند أبي عبدالله على وعنده قوم من البصريّين، فحدّثهم بحديث أبيه عن جابر بن عبدالله في الحجّ أملاه عليهم، فلمّا قاموا قال أبو عبدالله على: «إنّ الناس أخذوا يميناً وشمالاً، وإنّكم لزمتم صاحبكم، فإلى أين ترون يرد بكم؟ إلى الجنّة والله، إلى الجنّة والله، إلى الجنّة والله، إلى الجنّة والله، "ل.

الله الشيخ أبو جعفر الصدوق: حدّثنا أبي ومحمّد بن الحسن (رضي الله عنهما) قالا: حدّثنا سعد بن عبدالله وعبد الله بن جعفر الحميري، جميعاً عن محمّد بن عيسى ويعقوب بن يزيد وإبراهيم بن هاشم، جميعاً عن حمّاد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن أبان بن أبي عيّاش، عن سليم بن قيس الهلاليّ أنّه سمع من سلمان ومن أبي ذرّ ومن المقداد حديثاً عن رسول الله عيّ أنّه قال: «من مات وليس له إمام مات ميتة جاهليّة » ثمّ عرضه على جابر وابن عبّاس فقالا: صدقوا وبرّوا، وقد شهدنا ذلك، وسمعناه من رسول الله على أبي الله الله إمام على عباس فقالا: عن رسول الله إلى قلت الله الله الله إمام مات وليس له إمام منه من هذا الإمام؟ قال: «من أوصيائي ياسلمان، فمن مات من أمّتى وليس له إمام منهم يعرفه فهى ميتة جاهليّة ، فإن جهله وعاداه فهو مشرك،

١. كمال الدين، ص ٢٣٦، وعنه في بحار الأنوار، ج ٢٣، ص ١٣٣ وفيه «الحميري والمغربي» بـ دل «الحـيري والعرني» ورواه ابن كثير بتفاوت عن الترمذي في جامع المسانيد، ج ٢٥. ص ٤٩.

المجالس والأمالي، ص ١٥٧ ـ ١٥٨، بشارة المصطفى المينياني، ص ٩١ ـ ٩٢. عنهما في بحار الأنوار، ج ٦٥، ص

وإن جهله ولم يعاده ولم يوال له عدوّاً فهو جاهل، وليس بمشرك» . .

ابن همام عن جعفر الصدوق: حدّثنا غير واحد من أصحابنا، قالوا: حدّثنا محمّد بن ابن همام عن جعفر بن محمّد بن العارث، قال: حدّثني المفضّل بن عمر، عن يونس بن ظبيان، عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: سمعتُ جابر بن عبدالله الأنصاري يقول: لمّا أنزل الله عزّوجلّ على نبيّه محمّد على الله والمُعلّق الله والمُعلّق الله والمُعلّق الله والمُعلّق الله والمُعلّق الرّسُولَ عزّوجلّ على نبيّه محمّد على الله الله عرفنا الله والله ورسولَه، فمن أولو الأمر الذين قَرنَ وأولي الأمر مِنْكُم الله ققال: «هم خلفائي يا جابر، وأئمّة المسلمين من بعدي، أوّلهم عليّ بن أبي طالب، ثمّ الحسن والحسين، ثمّ عليّ بن الحسين، ثمّ محمّد بن عليّ المعروف في التوراة بالباقر، وستدركه يا جابر، فإذا لقيتَه فأقرِئه منّي السّلام، ثمّ الحسن بن عليّ، الصادق جعفر بن محمّد بن علي بن موسى، ثمّ محمّد بن عليّ، الصادق جعفر بن محمّد بن عليّ، ثمّ سميّي وكنيّي حجّة الله في أرضِه، وبقيّته في عبادِه ابن الحسن بن عليّ، ذاك الذي يَفتحُ الله تعالى ذكره على يديه مشارق الأرض ومغاربَها، ذاك الذي يَغيبُ عن شيعتِه وأوليائه غيبةً لا يثبت فيها على القول بإمامته إلّا ومغاربَها، ذاك الذي يَغيبُ عن شيعتِه وأوليائه غيبةً لا يثبت فيها على القول بإمامته إلّا من ما متحن الله قلبَه للإيمان».

قال جابر: فقلت له: يا رسول الله، فهل يقع لشيعتِه الانتفاعُ به في غيبتِه؟ فقال والله والذي بعثني بالنبوّة إنّهم يستضيئون بنوره، وينتفعون بولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشّمس وإن تجلّلها سحاب، يا جابر هذا من مكنون سرّ الله، ومخزون علمه، فاكتمه الله عن أهله».

قال جابر بن يزيد: فدخل جابر بن عبدالله الأنصاري على على بن الحسين بيالا

١. كمال الدين، ص ١٤، عنه في بحار الأنوار، ج ٢٣، ٨٨.

٢. النساء (٤): ٥٩.

فبينما هو يُحدِّنه إذ خرج محمّد بن عليّ الباقريق من عند نسائه وعلى رأسه ذؤابة وهو غلام، فلّما بَصرَ به جابر ارتعدَت فرائصُه، وقامت كلّ شعرة على بدنه، ونظر إليه مليّاً، ثمّ قال له: يا غلام أقبِل، فأقبَل، ثمّ قال له: أدبِر فأدبَر، فقال جابر: شمائلُ رسولِ الله على وربِّ الكعبةِ. ثمّ قام، فدنا منه، فقال له: ما اسمُك ياغلام؟ فقال: «محمّد». قال: ابن من؟ قال: «ابن عليّ بن الحسين». قال: يابنيّ، فدَتك نفسي، فأنت إذاً الباقر؟ فقال: «نعم»، ثمّ قال: «فأبلِغني ما حَملَك رسولُ الله»، فقال جابر: يا مولاي، إنّ رسول الله على بالبقاءِ إلى أن ألقاك، وقال لي: «إذا لقيتَه فاقرأه مني السّلام»، فرسول الله يا مولاي يقرأ عليك السّلام.

فقال أبو جعفر على: «يا جابر، على رسول الله السّلام ما قامتِ السّمُواتُ والأرضُ، وعليك يا جابر كما بلّغتَ السّلام».

فكان جابر بعد ذلك يختلف إليه ويتعلم منه، فسأله محمّد بن علي الله عن شيء، فقال له جابر: والله ما دَخلت في نهي رسول الله يلي فقد أخبرني أنّكم أئمّة الهداة من أهل بيته من بعده، أحلم الناس صغاراً وأعلم الناس كباراً، وقال: «لا تعلّموهم فهم أعلم منكم».

فقال أبو جعفر على: «صدق جدّي رسول الله على الله عنه الله عنه عنه الله الله عنه الله

الله عنه المتوكّل (رضي الله عنه) عن المتوكّل (رضي الله عنه) عن الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله الكوفيُّ، قال: حدّثنا موسى بن عمران النخعيُّ عن عمّه الحسين بن يزيد، عن الحسن بن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبيه، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السّلام، قال: «قال رسول الله عليها عليها السّلام، قال: «قال رسول الله عليها عن ربِّ العزَّة جلَّ جلاله، أنّه قال: من علم أن لا إله إلاّ أنا وحدي، وأن محمّداً عبدي

١. كمال الدين، ص ٢٥٣ ــ ٢٥٤؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٣٦. ص ٢٥٠، والعوالم، ج ١٥، (الجزء ٣) ص ١١.

ورسولي، وأنَّ عليَّ بن أبي طالب خليفتي، وأنَّ الأئمّة من ولده حججي، أدخلُه الجنّة برحمتي، ونجّيتُه من النّار بعفوي، وأبحتُ له جواري، وأوجبتُ له كرامتي، وأتممتُ عليه نعمتي، وجعلتُه من خاصّتي وخالصتي، إن ناداني لبّيته، وإن دعاني أجبته، وإن سكت ابتدأته، وإن أساء رحمته، وإن فرَّ منّي دعوته، وإن رجع اليَّ قبلته وإن قرع بابي فتحته. ومن لم يشهد أن لا إله إلّا أنا وحدي أوشهد بذلك، ولم يشهد أنَّ محمّداً عبدي ورسولي، أو شهد بذلك ولم يشهد أنَّ عليَّ بن أبي طالب خليفتي، أوشهد بذلك ولم يشهد أنَّ الأئمّة من ولده حججي فقد جحد نعمتي، وصغّر غطمتي، وكفر بآياتي وكتبي، إن قصدني حجبته، وإن سألني حرمته، وإن ناداني لم أسمع نداءه، وإن دعاني لم أستجب دعاءه، وإن رجاني خبّبته، وذلك جزاؤه منّي وما أنا بظلّام للعبيد.

٢٠٤. روى ابن شهر آشوب مرفوعاً عن جابر الجعفي في تنفسيره، عن جابر

١. كمال الدين، ص ٢٥٨ ــ ٢٥٩؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٣٦، ص ٢٥٢، والعوالم، ج ١٥، (الجزء ٣). ص ٥٠.

الأنصاري، قال: سألت النبي عن قوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّٰهَ وَأَطْيعُوا الرّسُولَ ﴾ (، عرفنا الله ورسوله، فمن أولو الأمر؟ قال: هم خلفائي يا جابر، وأئمة المسلمين من بعدي أوّلهم عليّ بن أبي طالب، ثمّ الحسن، ثمّ الحسين، ثمّ محمّد بن عليّ المعروف في التوراة بالباقر، وستدركه يا جابر، فإذا لقيته فأقرئيه مني السّلام، ثمّ الصادق جعفر بن محمّد، ثمّ موسى بن جعفر، ثمّ عليّ بن فأقرئيه مني السّلام، ثمّ الصادق عليّ بن محمّد، ثمّ الحسن بن عليّ، ثمّ سميّي وكنيّ موسى، ثمّ محمّد بن عليّ، ثمّ عليّ بن محمّد، ثمّ الحسن بن عليّ، ثمّ سميّي وكنيّ حجّة الله في أرضه، وبقيّتُه في عبادِه ابن الحسن بن عليّ الذي يفتح الله على يده مشارق الأرض ومغارَبها، ذاك الذي يغيب عن شيعته غيبةً لا يثبت على القول بإمامته من امتحن الله قلبه بالإيمان ٢.

التعلبي، عن عبدالله بن حامد، عن أبي محمد المزني، عن أبي يعلي الموصليّ، عن التعلبي، عن عبدالله بن حامد، عن أبي محمد المزني، عن أبي يعلي الموصليّ، عن سهل بن زنجلة الرازي، عن عبدالله بن صالح، عن ابن لهيعة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله، أنَّ النّبيَّ عَيْنَ أقام أيّاماً لم يطعم طعاماً حتّى شقَّ ذلك عليه، وطاف في منازل أزواجه فلم يصب عند واحدة منهنَّ شيئاً، فأتى فاطمة عن فقال: «يا بنيّة، هل عندك شيء آكله فإنّي جائع؟» فقالت: «لا والله، بأبيأنت وأمّي»، فلمّا خرج من عندها بَعثَ إليها جارةً لها برغيفين وقطعة لحم، فأخذته منها فوضعته في جفنةٍ لها وغطّت عليها وقالت: «لا ورسول الله على مسي ومن عندي»، وكانوا جميعاً محتاجين إلى شبعة طعام، فبعثت حسناً أو حسيناً إلى رسول الله على فرجع إليها، فقالت: «بأبي أنت وأمّي، قد أتانا الله بشيء فخبأته»، قال: «هلمّي»، فأتته، فكشفت عن الجفنة فإذا هي مملوءة خبزاً ولحماً، فلمّا نظرت إليه بهتت فعرفت أنّها كرامة من الله الجفنة فإذا هي مملوءة خبزاً ولحماً، فلمّا نظرت إليه بهتت فعرفت أنّها كرامة من الله

١. النساء (٤): ٥٩.

٢. المناقب، ج ١، ص ٢٨٢؛ إعلام الورى، ص ٣٧٥ ـ ٣٧٦، عنه في بحار الأنوار، ج ٢٣، ص ٢٨٩.

عزَّوجلَّ، فحمدت الله، وصلَّت على نبيّه.

فقال عَلَيْ الله يرزق من يشاء بغير حساب»، فحمد الله عزَّوجلَّ، وقال: «الحمد لله الذي جعلك شبيهة بسيّدة نساء بغير حساب»، فحمد الله عزَّوجلَّ، وقال: «الحمد لله الذي جعلك شبيهة بسيّدة نساء العالمين في نساء بني إسرائيل في وقتهم، فإنها كانت إذا رزقها الله تعالى فسئلت عنه قالت: هو من عندالله، إنَّ الله يرزق من يشاء بغير حساب».

الجوّاني عن الحسين بن عليّ الداعي، عن جعفر بن محمّد الحسيني (في البشادة: الجوّاني عن الحسيني)، عن محمّد بن عبدالله الحافظ، عن عبد العزيز بن عبدالملك الأموي، عن سليمان بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الربيع، عن حمّاد بن عيسى، عن طاهرة بنت عمرو بن دينار، عن أبيها، عن جابر بن عبدالله، قال: «قال رسول الله عَيْلِيُّ: إنّ لكلّ نبيّ عصبة ينتمون إليها إلّا ولد فاطمة، فأنا وليّهم، وأنا عصبتهم، وهم عترتي خلقوا من طينتي، ويل للمكذّبين بفضلهم، من أحبّهم أحبّه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله» ٢٠.

٢٠٧. قال أبو جعفر، محمّد بن أبي القاسم الطبري الإمامي: أخبرنا الشيخ أبوعليّ الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسي إلى فيما أجاز لي روايتَه عنه، وكتب لي بخطّه سنة إحدى عشرة وخمسمائة بمشهد مولانا أمير المؤمنين، علىّ بن أبيّ طالب إلى قال:

١. بحارالأنوار، ج ٣٤، ص ٦٨؛ مقتل الحسين إين (للخوارزمي)، ج ١، ص ٥٨؛ الخرائج والجرائح، ج ٢، ص ٥٨٥ بتفاوت يسير في بعض ألفاظه. عنه في بحارالأنوار، ج ٣٤، ص ٢٧؛ في المناقب (لابن شهر آشوب)، ج ٣، ص ٣٣٩ عن الثعلبي في تفيره، وعن ابن المؤذّن في الأربعين بإسنادهما عن محمّد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله.
 ٢. بشارة المصطفى، ص ٣٩ ـ - ٤٥، عنه في بحار الأنوار، ج ٣٣، ص ١٠٤.

أخبرني أبو الحسن، محمّد بن الحسين المعروف بابن الصقال، قال: حدّثنا أبو المفضّل محمّد بن معقل العجلي القرمسي بشهرزور، قال: حدّثني محمّد بن أبي الصهبان الباهلي، قال: حدّثنا الحسن بن عليّ بن فضّال، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد، عن أبيه عليه، عن جابر بن عبدالله الأنصاري (رضي الله عنه) قال: «صلّى بنا رسول الله عليه صلاة العصر، فلمّا انفتل جلس في قبلته والنّاس حوله، فبيناهم كذلك إذ أقبل إليه شيخ من مهاجرة العرب عليه سمل قد تهلّل وأخلق وهو لا يكاد يتمالك كبراً وضعفاً، فأقبل عليه رسول الله عليه رسول الله عليه والنسنخ: يا نبيّ الله، أنا جائع الكبد، فأطعمني، وعاري الجسد، فاكسني، وفقير فارشني.

فقال على الخير عنا أجد لك شيئاً ولكن الدال على الخير كفاعله، انطلق إلى منزل من يحب الله ورسوله، ويُحِبّه الله ورسوله، يُؤثِرُ الله على نفسه، انطلق إلى حجرة فاطمة، وكان بيتها ملاصق بيت رسول الله على ينفرد به لنفسه من أزواجه، وقال: يا بلال، قم فقف به على منزل فاطمة، فانطلق الأعرابي مع بلال، فلما وقف على باب فاطمة نادى بأعلى صوته:

السّلام عليكم يا أهلَ بيت النبوَّة، ومختلفَ الملائكة، ومهبطَ جبرئيل الرُّوح الأمين بالتنزيل من عند ربِّ العالمين.

فقالت فاطمة بين : وعليك السّلام، فمن أنتَ يا هذا؟ قال: شيخ من العرب، أقبلتُ على أبيكِ سيّدِ البشر مهاجراً من شقّة، وأنا يا بنتَ محمّد عاري الجسد، جائع الكبد فواسيني رحمكِ الله، وكان لفاطمة وعليّ في تلك الحال ورسول الله على ثلاثاً ما طعموا فيها طعاماً، وقد علم رسول الله على ذلك من شأنهما.

فعمدتَ فاطمةُ على إلى جلدِ الكبشِ مدبوع بالقُرض كان ينام عليه الحسنُ والحسينُ بيا في الله في الله الطّارق، فعسى الله أن يرتاح لك ما هو خيرٌ منه.

فقال الأعرابيّ: يا بنت محمّد، شكوتُ إليكِ الجوعَ فناولتِني جلد كبش ما أنا صانعٌ به مع ما أجدُ من السغبِ.

قال: فعمدَتْ بين \_ لما سمعت هذا من قوله \_ إلى عقدٍ كان في عنقِها أهدَتُه لها فاطمةُ بنتُ عمِّها حمزةَ بنِ عبد المطّلب، فقطعَتْه من عنقِها ونبذَتْه إلى الأعرابي، فقالت: خذه، وبعه، فعسى الله أن يعوِّضكَ به ما هو خيرٌ منه.

فأخذ الأعرابي العقدَ وانطلقَ إلى مسجدِ رسولِ الله، والنبي على جالس في أصحابه، فقال: يا رسولَ الله، أعطَّتْني فاطمةُ بنتُ محمّد هذا العقدَ، وقالت: بعه، فعسى أن يَصنع لك؛ قال: فبكى النبي على وقال: كيف لا يَصنعُ الله لك وقد أعطَّتْك فاطمةُ بنتُ محمّد سيّدةُ بناتِ آدمَ.

فقام عمّار بن ياسر فقال: يا رسول الله، أتأذن لي بشراء هذا العقد؟ قال بَهْ الله الله الله عمّار، فلو اشترك فيه الثقلانُ ما عذّبهم الله بالنار، فقال عمّار: بكم هذا العقدُ يا عمّار، فلو اشترك فيه الثقلانُ ما عذّبهم الله بالنار، فقال عمّار: بكم هذا العقدُ يا أعرابيّ؟ قال: بشبعةٍ من الخُبزِ واللحم، وبردةٍ يمانيّةٍ أسترُ بها عورتي، وأصلي فيها لربي، ودينار يُبلِغُني إلى أهلي؛ وكان عمار قد باع سهمه الذي نَفلَه رسولُ الله من خيبر ولم يَبق منه شيئاً، فقال: لك عشرون ديناراً ومائتا درهم هجريّة وبردة يمانيّة، وراحلتي تُبلِغك إلى أهلِك وشبعة من خُبز البرِّ واللحمِ. فقال الأعرابيّ: ماأسخاك بالمال. وانطلق به عمّار، فوفّاه ما ضمن له.

وعاد الأعرابيّ إلى رسولِ الله على أنت وأمي. قال عَلَيْ فأجِز فاطمة بصنيعها. الأعرابيّ: نعم يا رسول الله ، واستغنيتُ بأبي أنت وأمي. قال على فأجِز فاطمة بصنيعها. فقال الأعرابي: اللهم إنّك إله ما استحدَّ ثناك، ولا إله لنا نعبدُه سواك، وأنت رازقُنا على كلّ الجهات، اللهم، أعطِ فاطمة ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سَمِعَت، فأمّن النبيّ على على دعائه، وأقبل على أصحابه، فقال:

إنّ الله قد أعطى فاطمة في الدنيا ذلك، أنا أبوها وما أحد من العالمين مثلي، وعليًّ بعلُها، ولولا عليّ ما كان لفاطمة كفواً أبداً، وأعطاها الحسنَ والحسينَ وماللـعالمين مثلُهما سيّدا شباب أسباط الأنبياء، وسيّدا أهل الجنّة. وكان بإزائه المقداد وابن عمر وعمّار وسلمان، فقال: وأزيدكم؟ فقالوا: نعم يا رسول الله.

قال على الروحُ الأمينُ (يعني جبرئيل في) وقال: إنّها إذا هي قُبِضت ودُفِنت يسألُها الملكان في قبرِها، من ربُّكِ؟ فتقول: الله ربّي. فيقولان: من نبيُّكِ؟ فتقول: أبي. فيقولان: فمن وليُّك؟ فتقول: هذا القائم على شفيرِ قبري عليُّ بن أبي طالبِ.

ألا وأزيدكم من فضلِها؟ إنّ الله قد وكّل بها رعيلاً من الملائكة يحفظونها من بين يديها ومن خلفها وعن يمينها وعن شمالها، وهم معها في حياتها، وعند قبرِها بعد موتِها يُكثِرون الصلاة عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها، فمن زارني بعد وفاتي فكأنّما زارني في حياتي، ومن زار فاطمة فكأنّما زارني، ومن زار عليَّ بن أبي طالب فكأنّما زار فاطمة ، ومن زار الحسن والحسين فكأنّما زار عليًا، ومن زار ذرّيّتهما فكأنّما زارهما.

فعمد عمّار إلى العقدِ وطَيَّبه بالمسكِ، ولَقّه في بُردةٍ يمانيّةٍ، وكان له عبد اسمه سهم ابتاعه من ذلك السهم الذي أصابه بخيبر \_ فدفعَ العقدَ إلى المملوك، وقال له: خُذ هذا العقد، فادفَعْه إلى رسولِ الله، وأنت له، فأخذَ العقدَ، فأتى به رسولَ الله عليه وأخبَره بقول عمّار في فقال النبي عليه انطلق إلى فاطمة، فادفع إليها العقدَ وأنت لها، فجاء المملوك بالعقدِ وأخبَرها بقول رسولِ الله، فأخذَتْ فاطمة بي العقدَ وأعتقتْ المملوك، فَضِحكَ الغلامُ.

فقالت فاطمةُ بِهِ: ما يُضحِكُك يا غلام؟ فقال: أَضحَكني عظمُ بركةِ هذا العقدِ، أشبعَ جائعاً، وكَسى عرياناً، وأَعنى فقيراً، وأعتقَ عبداً، ورَجع إلى ربِّه» \.

7٠٨. قال الشيخ المفيد: أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه عن أبيه، قال: حدّثنا محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس، جميعاً عن عليّ بن محمّد بن عليّ بن سعد الأشعري، عن الحسين بن نصر بن مزاحم العطّار، عن أبيه، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد الجعفى، عن أبي جعفر الباقر على قال: «سمعتُ جابرَ بن عبدالله بن

١. بشارة المصطفى، ص ١٣٧ ــ ١٣٩. وعنه في بحارالأنوار. ج٤٣، ص ٥٦ ــ ٥٨، وبعضه: ج ١٠٠، ص ١٢٢.
 و العوالم. ج ١١. ص ٩٩ ــ ١٠٢.

حرام الأنصاري يقول: لو نَشر سلمان وأبو ذرّ (رحمهما الله) لهؤلاء الذين يَنتجِلون مودّتكم أهلَ البيت لقالوا: هؤلاء الكذّابون، ولو رأى هؤلاء أولئك لقالوا: مجانين» \.

٢٠٩. روى البرسيّ في مشادق الأنواد عن جابر بن عبدالله الأنصاريّ عن النبيّ عليه،
 قال: خرج يوماً ومعه الحسن والحسين عليها، فخطب النّاس، ثمّ قال في خطبتِه:

«أيها الناس، إن هؤلآء عترة نبيّكم، وأهل بيته وذريّته وخلفاؤه، شرّفهم الله بكراميّه، واستودعَهم سرَّه، واستحفظهم غيبَه، واسترعاهم عبادَه، وأطلعَهم على مكنونِ علمِه، ولَقنَّهم كلمتَه، وولاهم أمرَ عبادِه، وأمّرهم على خلقِه، واصطفاهم لتنزيلِ وحيه، وأخدَمَهم ملائكتَه، وصرفهم في مملكتِه، وارتضاهم لسرِّه، واجتباهم لكلماتِه، واختارَهم لأمرِه، وجعلَهم أعلاماً لدينه، وجعلهم شهداء على عبادِه، وأمناء في بلاده.

فهم الأئمةُ المهديّةُ، والعترةُ الزكيّةُ، والذرّيّةُ النبويّةُ، والسادةُ العلويّةُ، والأمّةُ الوسطى، والكلمةُ العليا، وسادةُ أهلِ الدّنيا، والرحمةُ الموصولةُ، عصمةٌ لمن لجأ إليهم، ونجاةٌ لمن تَمسّك بهم، سَعدَ من والاهم، وشقي من عاداهم، من تلاهم أمِنَ من العذابِ، ومن تَخلّفَ عنهم ضَلّ وخابَ، إلى الله يَدعون، وعنه يقولون، وبأمرِه يَعملون، وفي أبياتِهم هَبط التنزيلُ، وإليهم بُعِث الأمينُ جبرئيلُ» ٢.

71٠. روى ابن شهر آشوب مرفوعاً عن جابر، قبال النّبيّ عَيْنَ : «سُمّي الحسنُ حسناً؛ لأنَّ بإحسانِ الله قامت السّماواتُ والأرضون، واشتقَّ الحسينُ من الإحسان، وعليٌّ والحسنُ اسمان من أسماء الله تعالى، والحسين تصغير الحسن» ".

٢١١. روى الخرّاز القمّي عن عليّ بن محمّد بن مقول، عن محمّد بن عمر القاضي الجعابيّ، عن نصر بن عبدالله، عن الوشّاء، عن زيد بن الحسن الأنماطيّ، عن جعفر بن

١. الأمالي اللمفيدا، ص ٢١٤، وعنه في بحار الأنوار، ج ٢٢، ص ٣٤١. و ج ٦٥. ص ١٦٤.

٢. مشارق أنوار اليقين، ص ٤٩، عنه في بحار الأنوار، ج ٢٦، ص ٢٥٨.

٣. المناقب، ج ٣، ص ٣٩٨، عنه في بحار الأنوار، ج ٤٣، ص ٢٥٢.

محمد، عن أبيه إلى عن جابر بن عبدالله الأنصاري، قال: «كنتُ عند النبيّ إلى في بيتِ أمّ سلمة، فأنزل الله هذه الآية: ﴿إِنَّما يُرِيدُ الله لِينَدْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً الله هذه النبيّ عَلَيْ بالحسنِ والحسينِ وفاطمة، وأجلسَهم بين يديهِ، ويطلق مَن عليا الله عليا الله من الله عليا الله عليا الله عليا الله عليا الله عليه على خيرٍ وعلى الله من وطهر هم تطهيراً. قالت أمّ سلمة : وأنا معهم يا رسول الله ؟ قال: أنتِ على خيرٍ . فقلت : يا رسول الله ، لقد أكرمَ الله هذه العترة الطاهرة، والذرية المباركة بذهابِ الرجس عنهم .

قال: يا جابر، لأنّهم عترتي من لحمي ودمي، فأخي سيّد الأوصياء، وابناي خيرُ الأسباط، وابنتي سيّدةُ النسوان، ومنّا المهديّ.

قلت: يا رسولَ الله، ومَن المهديُّ؟ قال: تسعةٌ من صُلبِ الحسينِ أئمَّةُ أبرارُ، والتاسعُ قائمُهم، يَملأ الأرضَ قِسطاً وعَدلاً، يُقاتِلُ على التأويلِ، كما قاتلتُ على التنزيل، ٢.

المفضّل الشيبانيّ، عن عبد الرزّاق بن سليمان بن غالب الأزدي، عن الحسن بن عليّ، عن عبد الوهّاب بن همام الحميريّ، عن ابن أبي غالب الأزدي، عن الحسن بن عليّ، عن عبد الوهّاب بن همام الحميريّ، عن ابن أبي شيبة، عن شريك الدين بن الربيع، عن القاسم بن حسّان، عن جابر بن عبدالله الأنصاريّ قال: كان رسول الله عليه في الشكاة الّتي قُبِض فيها فإذا فاطمةُ عند رأسِه، قال: فبكت حتى ارتفعت صوتُها، فرَفع رسولُ الله عليه طَرفه إليها فقال: «حبيبتي فاطمة، ما الّذي يُبكيكِ؟ قالت: أخشَى الضَيعة من بعدِك يارسولَ الله».

قال: «يا حبيبتي، لا تَبكَينّ، فنحن أهلُ بيت قد أعطانا اللهُ سبعَ خصالٍ لم يُعطِها أحداً قبلَنا، ولا يُعطيها أحداً بعدَنا: منّا خاتُم النبيّين، وأحبُّ المخلوقين إلى الله عزَّوجلَّ وهو أنا أَبُوكِ، ووصيّى خيرُ الأوصياء، وأحبُّهم إلى الله وهـو بـعلُكِ، وشـهيدُنا خـيرُ

١. الأحزاب (٣٣): ٣٣.

٢. كفاية الأثر، ص ٦٥ ــ ٦٦؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٣٦، ص ٣٠٨، و العوالم، ج ١٥. (الجزء ٣). ص ١٩٣.

الشهداء، وأحبُّهم إلى الله وهو عمُّكِ، ومنّا من له جناحانِ في الجنّةِ يَـطيرُ بـهما مـع الملائكةِ وهو ابن عمِّكِ، ومنّا سبطا هذه الأمّةِ وهما ابناك الحسنُ والحسينُ، سـوف يُخرج اللهُ من صُلب الحسين تسعةً من الأئمّة أمناءٌ معصومون.

ومنّا مهديُّ هذه الأُمّة، إذا صارت الدنيا هرجاً ومرجاً، وتظاهرَت الفتنُ، وتَقَطّعت السبلُ، وأغارَ بَعضُهم على بعضٍ، فلا كبيرُ يَرحمُ صغيراً، ولا صغيرُ يُوقِّرُ كبيراً، فيَبعث الله عزّوجلّ عند ذلك مهديَّنا التاسعَ من صُلبِ الحسينِ على يَفتحُ حصونَ الضلالةِ وقلوباً غفلاً، يَقومُ بالدين في آخرِ الزمان، كما قمتُ به في أوّلِ الزمان، ويَملأ الأرضَ عدلاً، كما مئت جوراً.

يا فاطمة، لا تَحزني، ولا تَبكي، فإنّ الله أرحمُ منّي بكِ، وأرأفُ عليكِ منّي، وذلك لمكانكِ منّي وموضعكِ من قلبي، وزَوّجك الله وروجاً هو أشرف أهلِ بيتِكِ حسباً، وأكرمُهم منصباً، وأرحمُهم بالرعيّة، وأعدلُهم بالسويّة، وأبصرُهم بالقضيّة؛ وقد سألتُ ربّي عزّوجلّ أن تَكوني أوّلَ مَن يَلحقُني من أهلِ بيتي، ألا إنّكِ بضعةُ منّي، فمن آذاكِ فقد آذاني».

قال جابر: فلمّا قُبِضَ رسولُ الله عَلَيْ دَخل إليها رجلان من الصحابة، فقالا لها: كيف أصبحتِ يا بنتَ رسولِ الله عَلَيْ: فاطمة أصبحتِ يا بنتَ رسولِ الله عَلَيْ: فاطمة بضعة منّي، فمن آذاها فقد آذاني»؟ قالا: نعم والله، لقد سمعنا ذلك منه، فرفعت يَدَيها إلى السماء، وقالت: «اللّهم، إنّي أُشهدُك أنّهما قد آذَياني، وغَصَبا حقّي»، ثمّ أعرضت عنهما، فلم تُكلّمُهما بعد ذلك، وعاشت بعد أبيها خمسةً وسبعين يوماً حتى ألحقها الله به ١٠.

٢١٣. روى الخزّاز القمّي عن عليّ بن الحسن بن مندة، عن أبي محمّد، هارون بن

١. كفاية الأثو. ص ٦٢ ـ ٦٥؛ عنه في بعدا الأنوار، ج ٣٦، ص ٣٠٧ ـ ٣٠٨، و ج٥٢. ص ٢٦٦؛ و العوالم. ج ١٥.
 (الجزء ٣)، ص ١٢٣ ـ ١٢٥؛ رواه ابن عساكر في ترجمة الإمام أمير المؤمنين إليه من تاريخ دمشق، ج ١، ص ٢٦٠، والحمويني في فرائد السمطين، ج ٢، ص ٨٤.

موسى، عن محمّد بن يعقوب الكلينيّ، عن محمّد بن يحيى العطّار، عن سلمة بن الخطّاب، عن محمّد بن خالد الطيالسيّ، عن سيف بن عميرة وصالح بن عقبة، جميعاً عن علقمة بن محمّد الحضرميّ، عن جعفر بن محمّد الله محمّد بن وهبان عن عليّ بن الحسين الهمداني، عن محمّد بن عبدالله بن سليمان الحضرميّ، عن الحسن بن سهل الخيّاط، عن سفيان بن عيينة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه إله عن جابر بن عبدالله الأنصاريّ قال: «قال رسول الله إلله للحسين بن عليّ إله: يا حسين، يَخرجُ من صليك تسعة أئمّة، منهم مهديّ هذه الأمّة، فإذا استشهد أبوك فالحسن بعده، فإذا سُمّ محمّد فعليّ ابنك، فإذا مضى عليّ فمحمّد ابنه، فإذا مضى محمّد فعليّ ابنه، فإذا مضى عليّ فاحمّد ابنه، فإذا مضى عليّ فمحمّد ابنه، فإذا مضى مضى عليّ فمحمّد ابنه، فإذا مضى محمّد فعليّ ابنه، فإذا مضى عليّ فالحسن ابنه، ثمّ مضى عليّ فاحمّد البنه، فإذا مضى محمّد فعليّ ابنه، فإذا مضى عليّ فالحسن ابنه، ثمّ مضى عليّ فمحمّد البنه، فإذا مضى عليّ فالحسن ابنه، ثمّ الحجّة بعد الحسن يَملأ الأرضَ قسطاً وعدلاً، كما مُلئت ظلماً وجوراً» المحمّد الحسن يَملأ الأرضَ قسطاً وعدلاً، كما مُلئت ظلماً وجوراً» المنه المحمّد الحسن يَملأ الأرضَ قسطاً وعدلاً، كما مُلئت ظلماً وجوراً» السيّة بعد الحسن يَملأ الأرضَ قسطاً وعدلاً، كما مُلئت ظلماً وجوراً» المنه المحمّد المحمّد الحسن يَملأ الأرضَ قسطاً وعدلاً، كما مُلئت ظلماً وجوراً» المحمّد الحسن يَملأ الأرضَ قسطاً وعدلاً، كما مُلئت ظلماً وجوراً» المحمّد الحسن يَملأ الأرضَ قسطاً وعدلاً، كما مُلئت ظلماً وجوراً» المحمّد الحسن يَملأ الأرضَ قسطاً وعدلاً، كما مُلئت ظلماً وجوراً» المحمّد الحسن يَملأ الأرض قسطاً وعدلاً، كما مُلئت ظلماً وحوراً» المحمّد الحسن يَملأ الأرض قسطاً وعدلاً وحدالحس يَملي فادي الحسن يَملأ المُلئت طلماً وحدالحسن يَملأ المُلئت طلماً وحدالحسن يَملأ المُلئت طلماً وحدالحسن يَملؤ المُلئت طلماً وحدالحسن يَملؤ المُلئت طلماً وحدالحس المحمّد وحدالحس المحمّد وحدالحسن يَملؤ المُلئت طلماً وحدالحس المحمّد وحدالحس ال

271. روى الخزّاز القمّي عن أبي المفضّل الشيباني عن موسى بن عبيدالله بن يحيى بن خاقان، عن محمّد بن عبدالله بن إبراهيم الشافعي، عن محمّد بن يقظان، ماهان الدبّاغ، عن عيسى بن إبراهيم، عن الحارث بن نبهان، عن عيسى بن يقظان، عن أبي سعيد، عن مكحول، عن واثلة بن الأسقع، عن جابربن عبدالله الأنصاريّ قال: دخل جندل بن جنادة اليهوديّ من خيبر على رسول الله عنه فقال: يا محمّد، أخبرني عمّا ليس عندالله، وعمّا لا يَعلمُه الله.

فقال رسول الله عليه الله عليه الله فليس لله فليس الله فليس الله فليس عند الله فليس عند الله فليس عند الله فليس عند الله فلك قولُكم يا معشر اليهود: عزير ابن الله، والله لا يَعلمُ أنّ له ولداً »، فقال جندل: أشهد أن لا إله إلّا الله، وأنّك رسول الله حقاً .

ثمّ قال: يا رسول الله، إنّي رأيتُ البارحة في النوم موسى بنَ عمرانَ على، فقال لي: يا

١. كفاية الأثر، ص ٤١ ـ ٦٢، عنه في بحار الأنوار، ج ٣٦، ص ٣٠٦.

جندل، أسلِم على يد محمّد، واستمسك بالأوصياء من بعده، فقد أسلمتُ، ورزقني اللهُ ذلك، فأخبرني بالأوصياء بعدك لأتَمسَّكَ بهم؟

فقال: يا «جندل، أوصيائي من بعدي بعددِ نُقَباء بني إسرائيلَ».

فقال: يا رسول الله، إنّهم كانوا اثني عشر، هكذا وجدنا في التوراة.

قال: «نعم، الأئمّة بعدى اثنا عشر».

فقال: يا رسول الله، كلُّهم في زمن واحدٍ؟

قال: «لا، ولكن خلفٌ بعدِ خلفٍ، فإنَّك لن تُدركَ منهم إلَّا ثلاثةً».

قال: فسَمِّهم لي يا رسولَ الله.

قال: «نعم، إنّك تُدرِكَ سيّدَ الأوصياء، ووارثَ الأنبياء، وأبا الأئمّة، عليَّ بن أبي طالب بعدي، ثمّ ابنَه الحسنَ، ثمّ الحسينَ، فاستَمسِك بهم من بعدي، ولا يَغُرّنك جهلُ الجاهلين، فإذا كان وقتُ ولادةِ ابنِه عليّ بن الحسين، سيّدِ العابدين يَقضي اللهُ عليك، ويكون آخرُ زادِك من الدنيا شربةً من لبن».

فقال: يا رسول الله، هكذا وجدتُ في التوراة «إليا يقطوا شبّراً وشبيراً» فلم أعرف أساميهم، فكم بعد الحسين من الأوصياء؟ وما أساميهم؟

فقال: «تسعة من صُلبِ الحسين، والمهديُّ منهم، فإذا انقضت مدّة الحسين قام بالأمر بعدَه عليُّ ابنه، ويُلقّب بزين العابدين، فإذا انقضت مدّة عليٌ قام بالأمر بعدَه ابنه يُدعىٰ بالباقر، فإذا انقضت مدّة محمّد قام بالأمر بعدَه جعفرٌ، ويُدعى بالصادق، فإذا انقضت مدّة جعفر قام بالأمر بعدَه موسى، ويُدعىٰ بالكاظم، ثمّ إذا انتهَت مدّة موسى قام بالأمر بعدَه ابنه عليّ، ويُدعىٰ بالرضا، فإذا انقضت مدّة عليّ قام بالأمر بعدَه ابنه محمّد قام بالأمر بعدَه عليّ ابنُه، ويُدعىٰ بالنقيّ، محمّد قام بالأمر بعدَه عليّ ابنُه، ويُدعىٰ بالنقيّ، فإذا انقضت مدّة محمّد قام بالأمر بعدَه عليّ ابنُه، ويُدعىٰ بالنقيّ، فإذا انقضت مدّة محمّد قام بالأمر بعدَه عليّ ابنُه، ويُدعىٰ بالنقيّ، فإذا انقضت مدّة عليّ قام بالأمر بعدَه الحسنُ ابنُه، يُدعىٰ بالأمين، ثمّ يَخيبُ عنهم إمامُهم».

قال: يا رسول الله، هو الحسنُ يَغيبُ عنهم؟

قال: «لا، ولكن ابنُه الحجّةُ».

قال: يا رسول الله، فما اسمُه؟ قال: «لا يسمّى حتّى يُظهرَه اللهُ».

قال جندل: يا رسول الله، قد وَجَدنا ذكرَكم في التوراة، وقد بَشَّرنا موسى بن عمرانَ بك وبالأوصياء بعدَك من ذرّيتك، ثمّ تلا رسول الله على ﴿ وَعَدَ اللّٰهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا ٱلصّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَما ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلُنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُسْرَكُونَ بِي شَيْئَةً ﴿ اللهُ ا

فقال جندل: يا رسول الله، فما خوفهم؟

قال ابن الأسقع: ثمّ عاش جندل بن جنادة إلى أيّام الحسين بن عليّ ﴿ ، ثمّ خرج إلى الطائف ، فحدّ ثني نعيم بن أبي قيس، قال: دخلت عليه بالطائف وهو عليل، ثمّ إنّه دعا بشربةٍ من لبن فشَربَه، وقال: هكذا عهد إليّ رسول الله على أنّه يكون آخرُ زادي من الدّنيا شربةً من لبن، ثمّ مات ﴿ ، ودفن بالطائف في الموضع المعروف بالكوراء ٤ .

١. النور (٢٤): ٥٥.

٢. البقرة (٢): ٣.

٣. المجادلة (٥٨): ٢٢.

٤. كفاية الأثر، ص ٥٦ ـ ٢١.

قال المجلسي: بيان: لا يخفى ما فيه من التنافي ظاهراً بين قوله بي الله المجلسي: بيان: لا يخفى ما فيه من التنافي ظاهراً بين قوله بي العربي المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين المعلم أن الحسين المعلم أن الحسين المعلم أن الحسين المعلم أن المعلم أن المعلم أن الحسين المعلم أن المعلم أن المعلم أن المعلم أن المعلم أن المعلم المعلم

٢١٥. روى في الفضائل و الروضة بالإسناد يرفعه إلى الإمام جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه الحسين الله عن جابر بن عبدالله الأنصاريّ، قال: «قال رسول الله على فاطمة بَهجة قلبي، وابناها ثمرة فؤادي، وبَعلها نورُ بصري، والأئمة من وُلدِها أمنائي، والحبلُ الممدود، فمن اعتصَم بهم فقد نجا، ومن تَخلّف عنهم فقد هوى» أ.

ثمَّ قال: «أيّها الناس، إنّ الله سبحانه وتعالى باهى بهما، وبأبيهما، وبأمّهما، وبالأبرار من ولدهما الملائكة جميعاً \_ ثمّ قال: \_اللّهمّ، إنّي أحبُّهم وأحبُّ من يُحِبُّهم، اللّهمّ من أطاعَني فيهم وحَفِظَ وصيّتي فارحَمْه برحمتك يا أرحم الرّاحمين، فإنّهم أهلي، والقوّامون بديني، والمحيون لسنّتي، والتالون لكتاب ربّي، فطاعتُهم طاعتي، ومعصيتُهم معصيتى» ٢.

٢١٧. روى أبو جعفر الصدوق عن محمّد بن علي ﴿ عن عمّه، محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي الكوفي، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل، عن جابر بن عبدالله الأنصاريّ قال: قال النّبيّ ﴿ بن عبدالله الأنصاريّ قال: قال النّبيّ ﴿ يَهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ الْأَنْصَارِيّ قَالَ: قال النّبيّ

حيكون في الخبر «فإذا كانت وقت إمامة ابنه» فصحّف، ويمكن أن يؤوّل قوله: «يقضي الله» بأن يكون المراد القضاء بغير الموت، كالخروج من المدينة وغير ذلك من موانع رؤيته إليّلاٍ ، ويحتمل تأويلات أخر بعيدة تركناها لأفهام الناظرين. بحار الأنوار، ج ٣٦، ص ٣٠٤ ـ ٣٠٠؛ و العوالم، ج ١٥، (الجزء ٣)، ص ١٢٠ ـ ١٢٣ نقلاً عنه. ونقل بعضه المحدث النوري عن الفضل بن شاذان من كتاب النيبة في مستدرك الوسائل، ج ١٢، ص ٢٧٩.

١. الفضائل، ص ١٤٦؛ الروضة، ص ١٤٤، عنهما في بحار الأنوار، ج ٢٣، ص ١٤٢.

٢. الروضة، ص ١٤٤، عنه وعن الفضائل في بحار الأنوار، ج ٢٧، ص ١٠٤.

«إنّ الله تبارك وتعالى اصطفاني، واختارني، وجعلني رسولاً، وأنزل عليَّ سيّدَ الكتب، فقلت: إلهي وسيّدي، إنّك أرسلتَ موسى إلى فرعونَ، فسألك أن تَجعل معه أخاه هارونَ وزيراً، تَشدُّ به عَضدَه، وتُصدِّقُ به قولَه، وإنِّي أسألك يا سيّدي وإلْهي أن تَجعلَ لى من أهلى وزيراً، تَشدُّ به عضدي. فجَعل اللهُ لي عليّاً وزيراً وأخاً، وجَعل الشجاعةَ في قلبه، وألبسَه الهيبةَ على عدوِّه، وهو أوِّلُ من آمنَ بي وصَدّقني، وأوّلُ من وحَّد اللهَ معي، وإنَّى سألتُ ذلك ربِّي عزُّوجلِّ فأعطانيهِ، فهو سيَّدُ الأوصياء؛ اللَّحوقُ به سعادةٌ، الموتُ في طاعتِه شهادةٌ، واسمُه في التّوراة مـقرون إلى اسـمي، وزوجـتُه الصّـدِّيقة الكبرى ابنتي، وابناه سيّدا شباب أهل الجنّة ابناي، وهو وهما والأئمّة بعدَهم حججُ اللهِ على خلقِه بعدَ النبيّين، وهم أبوابُ العلم في أمّتي، مَن تَبعَهم نجا من النار، ومن اقتَدى بهم هُدِي إلى صراطٍ مستقيمٍ، لم يَهب اللهُ عزّوجلٌ محبّتَهم لعبد إلّا أدخلَه اللهُ الجنّةَ» . ٢١٨. روى شرف الدين في تأويل الآيات عن محمّد بن العبّاس، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن حصين بن مخارق، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر إلى من أبيه على بن الحسين إلى ، عن جابر بن عبدالله (رضى الله عنه) ، عن النبيّ عَلَيْ قال: «قوله عزّوجلّ: ﴿وَمِزاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ۚ قال: هو أشرفُ شرابٍ في الجنّة يَشربُه محمّد وآل محمّد، وهم المقرّبون السابقون: رسول الله عِيهُ، وعلى بن أبي طالب، والأئمّة، وفاطمة، وخديجة صلوات الله عليهم وعلى ذرّيتهم الّـذين اتّـبعوهم

٢١٩. روى الإربلي مرفوعاً عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: دخلَت فاطمة بي على رسولِ الله على وهو في سكرات الموت، فانكبّت عليه تَبكى ففَتحَ عينَه وأفاق، ثمّ

بإيمان، يَتَسنّم عليهم من أعالى دورهم»٣.

١. الأمالي (للصدوق)، ص ٧٣ ـ ٧٤؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٣٨. ص ٩٢؛ وإثبات الهداة، ج ١. ص ٥٢٤ ـ ٥٢٥.
 وحلية الأبرار، ج ٢. ص ٤٣٩ ـ ٤٤٠.

٢. المطففين (٨٣): ٢٧.

٣. تأويل الآيات، ج ٢، ص ٧٧٧؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٨، ص ١٥٠، وج ٢٤، ص ٣، و البرهان، ج ٤، ص ٤٤٠.

قال: «يا بُنَيَة، أنتِ المظلومةِ بعدي، وأنتِ المستضعفةِ بعدي، فمن آذاكِ فقد آذاني، ومن غاظكِ فقد غاظني، ومن سرّكِ فقد سرّني، ومن بَرّكِ فقد برّني، ومن جفاكِ فقد جفاني، ومن وصلكِ فقد وصلني، ومن قطعكِ فقد قطعني، ومن أنصفكِ فقد أنصفني، ومن ظلمكِ فقد ظلمني، لأنّكِ منّي وأنا منكِ، وأنت بضعةٌ منّي، وروحي التي بين جنبيّ ـ ثمّ قال: \_إلى الله أشكو ظالميكِ من أمّتي».

ثمّ دخل الحسنُ والحسينُ على الله على رسولِ الله على وهما يَ بكيانِ ويقولان: «أنفسُنا لنفسك الفداءُ يا رسولَ الله الله فذهبَ علي الله فيُنَحيّهما عنه، فرَفعَ رأسَه إليه ثمّ قال: «يا عليّ، دَعْهما يَشمّاني وأشمُّهما، ويَتَزوّدان منّي وأتَزوّدُ منهما، فإنّهما مقتولان بعدي ظلماً وعدواناً، فلعنهُ الله على من يَقتُلهما»، ثمّ قال: «يا عليّ، وأنت المظلومُ المقتولُ بعدي، وأنا خَصمُ لمن أنتَ خصمُه يومَ القيامة» .

الحمد بن إدريس، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن الضحّاك قال: أحمد بن إدريس، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن الضحّاك قال: أخبرنا عزيز بن عبد الحميد عن إسماعيل بن طلحة، عن كثير بن عمير، عن جابر بن عبدالله الأنصاري، قال: سمعتُ رسولَ الله عَنِيلًا يقول: «إنّ الله خَلقني وخَلَق عليّاً وفاطمة والحسن والحسن والأئمّة من نورٍ، فعَصَرَ ذلك النّورَ عصرةً فخَرجَ منه شيعتنا، فسَبّحنا فسَبّحوا، وقَدَّسنا فقَدَّسوا، وهَلَّلنا فهَلَّلوا، ومَجَّدنا فمَجَّدوا، ووَحَّدنا فوَحَّدوا.

ثمّ خَلقَ الله السماواتِ والأرضينَ، وخَلق الملائكةَ فمكَثت الملائكةُ مائةَ عام لا تَعرِف تسبيحاً ولا تقديساً ولا تمجيداً، فسبَّحنا فسبَّحت شيعتنا فسبّحت الملائكة لتسبيحنا، وقدّسنا فقدّست شيعتنا فقدّست الملائكة لتقديسنا، ومَجّدنا فمجّدَت شعيتنا فمجّدَت الملائكة لتوحيدنا، ووَحّدنا فوحّدت شيعتنا فوحّدت الملائكة لتوحيدنا، ووَحّدنا فوحّدت شيعتنا فوحّدت الملائكة لا تعرف تسبيحاً ولا تقديساً من قبل تسبيحنا وتسبيح شيعتنا، فنحن

١. كشف الغمة، ج ١، ص ٤٩٧ ــ ٤٩٨، عنه في بحار الانوار، ج ٢٨، ص ٧٦.

الموحِّدون حين لا موحِّد غيرُنا، وحقيق على الله تعالى كما اختَصنا واختَصّ شيعتَنا أن يُنزِلَنا في أعلا عليّين، إنّ الله سبحانه وتعالى اصطفانا واصطفى شيعتَنا من قبلِ أن نكون أجساماً، فدعانا وأجَبْنا، فغَفرَ لنا ولشيعتنا من قبل أن نسبق أن نستغفر الله» .

7۲۱. روى ابن شاذان في مائة منقبة بإسناده عن الصّادق، عن آبائه عليهم السّلام، قال: «قال رسول الله عليهم السّد عن ربّ العزّة جلّ جلاله، أنّه قال: من أقرَّ أن لا إله إلّا أنا وحدي، وأنّ محمّداً عبدي رسولي، وأنّ عليّ بن أبي طالب خليفتي، وأنّ الأئمّة من ولده حججي، أدخلتُه الجنّة برحمتي، ونجّيتُه من النّار بعفوي، وأبحتُ له جواري، وأوجبتُ له كرامتي، وأتممتُ عليه نعمتي، وجعلتُه من خاصّتي وخالصتي، ان ناداني لبّيتُه، وإن دعاني أجبتُه، وإن سألني أعطيتُه، وإن سَكتَ ابتدأتُه، وإن أساء رحمتُه، وإن فرّ منّى دعوتُه، وإن رجع إلى قبلتُه، وإن قرع بابي فَتحتُه.

ومن لم يشهد أن لا إله إلّا أنا وحدي، أو شهد بذلك ولم يشهد أن محمّداً عبدي ورسولي، أو شهد بذلك ولم يشهد أنّ عليّ بن أبي طالب خليفتي، أو شهد بذلك ولم يشهد أنّ الأئمّة من ولده حججي، فقد جَحدَ نعمتي، وصغَّر عظمتي، وكفر بآياتي وكتبي ورسلي، إن قصدني حجبتُه، وإن سألني حرمته، وإن ناداني لم أسمَع نداءَه، وإن دعاني لم أستجِب دعاءه، وإن رجاني خَيّبتُه، وذلك جزاؤه منّي، وماأنا بظلّام للعبيد.

فقام جابر بن عبدالله الأنصاري، فقال: يا رسول الله، ومن الأئمّة من ولد عليّ بن أبي طالب؟ قال: الحسن والحسين، سيّدا شباب أهل الجنّة، ثمّ سيّد العابدين في زمانه عليّ بن الحسين، ثمّ الباقر محمّد بن عليّ، وستُدركه يا جابر، فإذا أدركتَه فأقر ئه منّي السّلام، ثمّ الصّادق جعفر بن محمّد، ثمّ الكاظم موسى بن جعفر، ثمّ الرّضا عليّ بن موسى، ثمّ الرّقيّ محمّد بن عليّ، ثمّ النقيّ عليّ بن محمّد، ثمّ الزكيّ الحسن بن عليّ،

١. جامع الأخبار، ص ٤٥ ـ ٦٦؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٢٦، ص ٣٤٣ ـ ٤٤٣؛ كنف الغمة، ج ١، ص ٤٥٨؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٧٧، ص ١٣١.

ثمّ ابنه القائم بالحقّ، مهديّ أُمّتي الّذي يَملأ الأرض قسطاً وعدلاً، كما مُـلِئت ظـلماً وجوراً.

هؤلآء يا جابر خلفائي، وأوصيائي، وأولادي وعترتي، من أطاعهم فقد أطاعني، ومن عصاهم فقد عصاني، ومن أنكرَهم أو أنكرَ واحداً منهم فقد أنكرني، وبهم يُمسِك اللهُ السّماء أن تَقعَ على الأرض إلّا بإذنه، وبهم يَحفَظ الله الأرضَ أن تميد بأهلها» .

محمد بن يحيى العطّار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن حمّاد بن عيسى، محمّد بن يحيى العطّار عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن حمّاد بن عيسى، قال: حدّثنا الصادق جعفر بن محمّد عن أبيه يه قال: «قال جابر بن عبدالله: سمعتُ رسولَ الله علي يقول لعلي بن أبي طالب في قبل موته بثلاث: سلام الله عليك يا أبا الريحانتين، أوصيك بريحانتي من الدنيا، فعن قليل ينهد ركناك، والله خليفتي عليك. فلمّا قُبِض رسولُ الله علي قال علي يفي : هذا الركن الثاني الذي قال رسول الله علي على المات فاطمة به قال على يفي : هذا الركن الثاني الذي قال رسول الله على "».

٢٢٣. روى الديلمي في كتاب أعلام الدين مرسلاً عن جابر بن عبدالله، عن النبيّ قال: «من أحبّ الأئمّة من أهل بيتي، فقد أصاب خير الدّنيا والآخرة، فلا يشكّن أحد أنّه في الجنّة، فإنّ في حبّ أهل بيتي عشرين خصلةً: عشر في الدّنيا،

١. مائة منقبة، ص ١٦٧ ـ ١٦٨؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٢٧، ص ١١٨ ـ ١٢٠؛ غاية العرام، ص ٤٦و ١٦٧ و ١٩٩٠ و ٥٨٨ و ٦٩٢.

<sup>7.</sup> الأمالي (للصدوق)، ص ١٩٨؛ وفي معاني الأخبار، ص ٤٠٣ الصدوق عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد ابن محمد بن عيسى، عن محمد بن يونس عن حمّاد بن عيسى إلى آخر الحديث؛ عنهما في بحارالأنوار، ج ٤٣، ص ١٧٣ و ٢٦٢؛ والعوالم، ج ١١، ص ٢٠؛ تذكرة المخواص، ص ٣٢٠؛ الفضائل (للإمام أحمد بن حنبل)، ج ٢، ص ٣٦٣ ـ ١٣٤؛ عن محمد بن يونس، عن حماد بن عيسى الجهني. الخ ؛ المناقب (لابن شهر آشوب)، ج ٣، ص ٣٢٠؛ حلية الأولياء، ج ٣، ص ٢٠٠؛ الفائق (للزمخشرى)، ج ١، ص ١٨٥؛ عنهما وعن غيرهما في بحارالأنوار، ج ٣٤، ص ١٨٠؛ رواه ابن عساكر في ترجمة الإمام الحسين إليالي من تاريخ دمشة، ص ١٢٠ ـ في بحارالأنوار، ج ٣٤، ص ١٨٠؛ رواه ابن عساكر في ترجمة الإمام الحسين إليالي من تاريخ دمشة، ص ١٢٠ ـ

وعشر في الآخرة.

أمّا في الدّنيا: فالزهد، والحرص على العمل، والورع في الدّين، والرغبة في العبادة، والتوبة قبل الموت، والنشاط في قيام اللّيل، واليأس ممّا في أيدي النّاس، والحفظ لأمر الله عزّوجلّ ونهيه، والتاسعة: بغض الدّنيا، والعاشرة: السّخاء.

وأمّا في الآخرة: فلا ينشر له ديوان، ولا يُنصَب له ميزان، ويُعطىٰ كتابُه بيمينه، وتُكتَب له براءة من النار، ويَبيَّض وجهه، ويُكسىٰ من حلل الجنّة، ويُشَفّع في مائة من أهل بيته، ويَنظر الله إليه بالرّحمة، ويُتَوّج من تيجان الجنّة، العاشرة: دخول الجنّة بغير حساب، فطوبي لمحبّ أهل بيتي»\.

٣٢٤. روى الإربلي في كشف الغمة مرفوعاً عن جابر، قال: قال رسول الله الله وأنَّ الجنّة تشتاق إلى أربعة من أهلي قد أحبّهم الله وأمرني بحبّهم: عليّ بن أبي طالب، والحسن، والحسين، والمهديّ الّذي يصلّي خلفَه عيسى بنُ مريم الله »٢.

محمد بن عليّ بن عبد الصمد التميمي بنيشابور في شوال سنة أربع عشرة وخمسمائة، محمد بن عليّ بن عبد الصمد التميمي بنيشابور في شوال سنة أربع عشرة وخمسمائة، عن أبيه عليّ بن عبد الصمد، عن أبيه عبد الصمد بن محمد التميمي، عن أحمد بن محمد بن عبدالله، عن محمد محمد بن عبدالله، عن محمد ابن على [عن أبيه] زين العابدين أنّه أتاه رجل فقال: أخبرني بحديث فيكم خاصّة.

قال: «نعم، نحن خرّان علم الله، وورثُمة وحي الله، وحملة كتاب الله، طاعتنا فريضة، وحبَّنا إيمان، وبُغضُنا نفاق، مُحِبّونا في الجنّة، ومُبغِضونا في النار، خلقنا وربِّ الكعبة من طينة عذب لم يُخلَق منها سوانا، وخُلِق محبّونا من طين أسفل، فإذا كان يوم القيامة ألحقت السفلى بالعليا، فأين ترى الله يفعل بنبيّه؟ وأين ترى نبيّه يفعل

١. أعلام الدين، ص ٤٥١؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٢٧، ص ١٦٣؛ أقول: رواه الصدوق بسند سنصل عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله ﷺ الخصال، ص ٥١٥، عنه في بحار الأنوار، ج ٢٧، ص ٧٨ \_٧٩.

٢. كشف الغمّة، ج ١، ص ٥٢٦؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٤٣، ص ٢٠٤، والعوالم، ج ١٦، ص ٤٩.

بولده؟ وأين ترى ولده يفعلون بمحبيّهم وشيعتهم كلٌّ إلى جنان ربِّ العالمين '».

حدّ ثنا أبو الحسين أحمد بن محمّد بن يحيى القصراني، قال: حدّ ثنا أبو عليّ الحسين حدّ ثنا أبو الحسين أحمد بن محمّد بن يحيى القصراني، قال: حدّ ثنا أبو عليّ الحسين ابن الكميت بن بهلول الموصلي، قال: حدّ ثنا غسّان بن الربيع، قال: حدّ ثنا سليمان بن عبدالله مولى عامر الشعبي، عن عامر، عن جابر أنّه قال: قال رسول الله عليه الله الله الله عن عامر خليفة كلّهم من قريش» ٢.

الحسن بن الحسن بن جبرئيل القمّي في مائة منقبة: حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد، قال: حدّثني إبراهيم بن هاشم، قال: حدّثني أحمد، قال: حدّثني سعد بن طريف، عن الأصبغ محمد بن سنان، قال: حدّثني زياد بن منذر، قال: حدّثني سعد بن طريف، عن الأصبغ ابن نباته، عن ابن عبّاس، قال: سمعت رسول الله على يقول: مَعاشرَ الناس، إعلموا أنّ لله تعالى باباً، من دخله أمِن من النار ومِن الفزع الأكبر.

فقام إليه أبوسعيد الخدري فقال: يا رسول الله، اهدنا إلى هذا الباب حتّى نعرفه.

قال: هو عليّ بن أبي طالب: سيّد الوصيّين، وأمير المؤمنين، وأخو رسول ربّ العالمين، وخليفته على الناس أجمعين. معاشر الناس، مَن أحبّ أن يستمسك بالعروة الوثقى الّتي لا انفصام لها، فليتمسّك بولاية عليّ بن أبي طالب، فإنّ ولايته ولايتي،

١. بشارة المصطفى، ص ١٥٧ \_ ١٥٨، عنه في بحار الأنوار، ج ٦٥، ص ١٣٨.

كمال الدين، ص ٢٧٣؛ أمالي الصدوق، ص ٣٨٧ ـ ٣٨٨؛ الخصال، ص ٤٧٥؛ عنه في بحار الانوار، ج ٣٦٠.
 ص ٢٤١؛ و العوالم. ج ١٥، (الجزء ٣)، ص ١١٦.

أقول: يمكن أن يكون جابر المشار إليه في هذا السند جابر بن سمرة، لأنّ الصدوق أورد رواياتٍ أخرى بهذا المعنى وصرّح بأنّ جابر هو ابن سمرة؛ وعامر بن شراحيل الشعبي روى عن جابرين: ابن عبدالله وابن سمرة، كما صرّح بذلك ابن سعد في الطبقات، ج ٦، ص ٢٤٦؛ كما يمكن أن يكون جابر بن عبدالله كما صرّح بذلك المجلسي في بحرالأنوار، ج ٣٦، ص ٣٦٤؛ عند نقل هذا المعنى عن جامع الأصول (لابن الأثير)، ج ٤، ص ٣٦٨؛ وسن أي وعن صحيح البخاري، ج ٩، ص ١٠١؛ وصحيح مسلم، ج ٣، ص ١٤٥٢؛ وسن الزمذي، ج ٤، ص ٤٣٤؛ وسن أبي داود، ج ٤، ص ١٠٦).

و في أمالي الصدوق، ص ٣٨٧: عن سليم بن عبد الله مولى عامر الشعبي، عن عامر أنَّه قال: قال رسول الله....

## ۲۰۶ / جابر بن عبدالله الانصاري حياته و مسنده

وطاعته طاعتي.

معاشرَ الناس، من أحبّ أن يعرف الحجّة بعدي فليعرف عليّ بن أبي طالب. معاشر الناس، مَن سرّه أن يتولّى ولاية الله ورسوله، فليقتدِ بعليّ بن أبي طالب بعدي والأئمّة من ذريّتى؛ فإنّهم خُزّان علمى.

فقام جابر بن عبدالله فقال: يا رسول الله، وما عدّة الأئمّة؟

فقال: يا جابر، سألتني ـ رحمك الله ـ عن الإسلام بأجمعه؛ عدّتهم عدّة الشهور، وهي عند الله ﴿ آثناعَشَرَ شَهْراً فِي كِتابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمْواتِ وَالأَرضَ ﴾ ، وعدّتهم عدّة العيون التي انفجرت لموسى بن عمران حين ضرب بعصاه الحجر ﴿ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ آثَنَتا عَشْرَةَ عَيْنَا ﴾ ، وعدّتهم عدّة نقباء بني إسرائيل قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ الله مِيثَاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ آثنَى عَشَرَ نَقِيباً ﴾ ، و الأئمّة \_ يا جابر \_ اثنا عشر إماماً؛ أوّلهم عليّ بن أبي طالب، وآخرهم القائم المهدي. أ

١. التوية (٩): ٣٦.

٢. البقرة (٢): ٦٠.

٣. مائدة (٥): ١٢.

مانة منقبة، ص ٩٧ ـ ٩٩؛ اليقين، ص ١٤٤؛ التحصين، ص ١٠٥؛ إرشاد القلوب، ج ٢، ص ٢٩٣؛ الاستنصار للكراجكي، ص ٢٠. بحارالأنوار، ج ٣٦، ص ٢٦٣.

## باب في إبلاغِ جابرٍ سلامَ رسولِ الله ﷺ إلى الإمام الباقِر محمّد بن عليّ ﷺ

٢٢٨. روى ثقة الإسلام الكليني عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله إلله قال: «إنَّ جابر بن عبدالله الأنصاري كان آخر من بقي من أصحاب رسول الله، وكان رجلاً منقطعاً إلينا أهل البيت، وكان يَقعدُ في مسجدِ رسول الله عليه وهو معتجر بعمامة سوداء وكان ينادى: يا باقر العلم، يا باقر العلم. فكان أهل المدينة يقولون: جابرٌ يهجر، فكان يقول: لاوالله ما أهجر، ولكنَّى سمعتُ رسولالله ﷺ يقول: إنَّك ستُدرك رجلاً منَّى اسمه اسمى، وشمائله شمائلي، يبقر العلم بقراً، فذاك الذي دعاني إلى ماأقول. قال: فـبينا جــابر يتردّد ذات يوم في بعض طرق المدينة إذ مرّ بطريق في ذاك الطريق كتّاب، فيه، محمّد ابن على، فلمّا نظر إليه قال: ياغلام أقبِل، فأقبَل، ثمّ قال له: أدبِر، فأدبَر، ثمّ قال: شمائل رسول الله على والذي نفسي بيده، ياغلام مااسمُك ؟ قال: اسمى محمّد بن عليّ ابن الحسين، فأقبل عليه يُقبِّل رأسَه ويقول: بأبي أنت وأمِّي، أبوك رسول الله عِيد يقرئك السلامَ ويقول ذلك، قال: فرجع محمّد بن عليّ بن الحسين إلى أبيه وهو ذعر، فأخبره الخبر، فقال له: يابنيّ، وقد فعلها جابر؟ قال: نعم قال، الزم بيتك يابنيّ. فكان جابر يأتيه طرفي النهار وكان أهل المدينة يقولون:واعجباه لجابر يأتي هذا الغلام طرفي النهار وهو آخر من بقي من أصحاب رسول الله عليه، فلم يـلبث أن مـضي عـليّ بـن الحسين إلى ، فكان محمّد بن عليّ يأتيه على وجه الكرامة لصحبته لرسول الله يهي قال: فجلس الله يعدّ يعدّ يعد تهم عن الله تبارك وتعالى ، فقال أهل المدينة : مارأينا أحداً أجراً من هذا ، فلمّا رأى ما يقولون حدّ يهم عن رسول الله يه فقال أهل المدينة : ما رأينا أحداً قط أكذب من هذا يحدّ ثنا عمّن لم يره ، فلمّا رأى ما يقولون حدّ يهم عن جابر بن عبد الله يأتيه فيتعلّم منه ".

البراهيم، عن أبيه، عن حنّان بن سدير، عن فليح بن أبي بكر الشيباني، قال: والله، إنّي إبراهيم، عن أبيه، عن حنّان بن سدير، عن فليح بن أبي بكر الشيباني، قال: والله، إنّي لجالس عند عليّ بن الحسين وعنده ولده إذ جاءه جابر بن عبدالله الأنصاري فسلّم عليه، ثمّ أخذ بيد أبي جعفر في فخلا به، فقال: إن رسول الله وفي أخبرني أنّي سأدرك رجلاً من أهل بيته يقال له محمّد بن عليّ، يكنّى أبا جعفر، فإذا أدركتَه فأقرئه منّي السّلام. قال: ومضى جابر ورجع أبو جعفر في فجلس مع أبيه عليّ بن الحسين في وإخوته، فلمّا صلّى المغرب قال عليّ بن الحسين لأبي جعفر في : «أيّ شيء قال لك جابر بن عبدالله الأنصاري»؟

فقال: قال: «إنّ رسول الله عَنِي قال: إنّك ستدرك رجلاً من أهل بيتي اسمه محمّد بن عليّ يكنّى أبا جعفر فأقرئه منّي السّلام، فقال له أبوه: هنيئاً لك يا بنّي، ما خصّك الله به

١. الكافي، ج ١، ص ٤٦٩ ـ ٤٧٠؛ رواه في الاختصاص، ص ٦٢ ـ ٦٣؛ عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصفّار رفعه عن حريز، عن أبان بن تغلب، قال: قال أبو عبد الله إنه الله عن حريز، عن أبان بن تغلب، قال: قال: قال أبو عبد الله إنها ... الخ.

رواه الكشّي في رجاله، ص ٤١ ـ ٤٢ عن حمدويه وإبراهيم ابنا نصير، قالا: حدّثنا محمّد بن عيسى عن محمّد بن سنان، عن حريز، عن أبان بن تغلب، قال: حدّثني أبو عبد الله إليّن ...الخ. الخرائج والجرائح، ج ١، ص ٢٧٩ ـ ٢٨٠؛ رواه المجلسي عن الاختصاص وعن رجال الكئي وعن الخرائج والجرائح للراوندي في بحار الانوار، ج ٢٦، ص ٢٢٥ ـ ٢٢٦. قال ابن شهر آشوب: وقد أخبرني جدي شهر آشوب والمنتهى بن كيابكي الحسيني بطرق كثيرة عن سعيد بن المسيب، وسليمان الأعمش، وأبان بن تغلب، ومحمّد بن مسلم، وزرارة بن أعين، وأبي خالد الكابلي: أن جابر بن عبد الله الانصاري كان يقعد في مسجد رسول الله الله ينادي: ياباقر ياباقر العلم، فكان أهل المدينة يقو لون: جابر يهجر ...إلى آخر الحديث مع اختلاف بسيط في بعض ألفاظه. المناقب، ج ٤، ص ٢٩٥، ص ٢٩٥.

من رسوله من بين أهل بيتك، لا تطلع إخوتك على هذا فيكيدوا لك كيداً، كما كادوا إخوة يوسف ليوسف إلله »١.

مبدالله بن جعفر الحميري، قال: حدّثنا يعقوب بن يزيد، قال: حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله بن جعفر الحميري، قال: حدّثنا يعقوب بن يزيد، قال: حدّثنا محمّد بن عمير، عن أبان بن عثمان، عن الصادق جعفر بن محمّد على قال: «إنّ رسول الله على قال فات يوم لجابر بن عبدالله الأنصاري: يا جابر، إنّك ستبقى حتى تلقى ولدي محمّد بن عليّ بن أبي طالب، المعروف في التوراة بالباقر، فإذا لقيتَه فاقرئه منّى السّلام.

فدخل جابر إلى عليّ بن الحسين فوجد محمّد بن عليّ عنده غلاماً، فقال له: يا غلام أُقبِل، فأقبَل، ثمّ قال له: أُدبِر، فأدبَر، فقال جابر: شمائل رسول الله على وربّ الكعبة، ثمّ أُقبَل على عليّ بن الحسين فقال له: من هذا؟ قال: هذا ابني وصاحب الأمر بعدي محمّد الباقر، فقام جابر فوقع على قدميه يقبلهما ويقول: نفسي لنفسك الفداء يابن رسول الله، اقبل سلام أبيك، إنّ رسول الله على السّلام، قال: فدمعَت عينا أبي جعفر في ، ثمّ قال: يا جابر على أبي رسول الله على السّلام مادامت السموات والأرض، وعليك يا جابر بما بلّغت السّلام» .

المفضّل الشيباني، عن محمّد بن عليّ بن شاذان، عن الحسن بن الحسن بن محمّد بن عليّ بن شاذان، عن الحسن بن محمّد بن عبد الواحد، عن الحسن بن الحسين العرني، عن يحيى بن يسعلى، عن عمر بن موسى، عن زيد بن عليّ الله قال: كنتُ عند أبي عليّ بن الحسين الله إذ دخل عليه جابرُ بن عبدالله الأنصاري، فبينما هو يُحدِّثه إذ خَرج أخى محمّد من بعض الحجر، فأشخصَ جابر ببصره نحوَه، ثمّ قام إليه فقال: يا غلام،

الكافي، ج ١. ص ٢٠٤؛ الوافي، ج ٢. ص ٣٤٤، مواة العقول. ج ٣. ص ٣٢١ ـ ٣٢٢.
 الأمالي (للصدوق)، ص ٤٣٤ ـ ٤٣٥؛ وعنه في بحار الانوار، ج ٤٦، ص ٢٢٣ ـ ٢٢٤، و العوالم، ج ١٩، ص ٦١.

أقبِل، فأقبَل، ثمّ قال: أدبِر، فأدبَر، فقال: شمائل كشمائل رسول الله على ما اسمك ياغلام؟ قال: «ابن على بن الحسين بين على بن أبي طالب» هي ، قال: أنت إذاً الباقر، قال: فانكبّ عليه، وقبَّل رأسَه ويديه ثمّ قال: يا محمد، إنّ رسول الله على يُقرِئك السّلام، قال: «على رسول الله على أفضل السّلام وعليك يا جابر بما أبلغت السّلام»، ثمّ عاد إلى مصلّاه، فأقبل يُحدِّث أبي ويقول: إنّ رسول الله على قال لي يوماً: «يا جابر، إذا أدركت ولدي الباقر فاقرأه مني السّلام، فإنه سميّي، وأشبُه الناس بي، علمه علمي، وحكمه حكمي، سبعةٌ من ولده أمناء معصومون، أنمّة أبرار، والسابع مهديُّهم، الّذي يَملأ الدنيا قسطاً وعدلاً، كما مُلِئت جوراً وظلماً»، ثمّ تلا رسول الله على إيتاءَ الزّكاة وكانُوا لَنا عابِدِينَ ها و عُر.

٢٣٢. قال شيخ الطائفة الطوسي: أخبرنا جماعة عن أبي المفضّل، قال: حدّثنا محمّد بن محمّد بن بهرام محمىً المخرمي البرّاز، قالا: حدّثنا سويد بن سعيد الحدثاني، قال: أخبرنا الفضل بن عبدالله عن أبان ابن تغلب، عن أبي جعفر، محمّد بن عليّ على قال: «دخل عليّ جابر بن عبدالله وأنا في الكتّاب، فقال: اكشف عن بطنِك. قال: فكشفتُ له، فألصقَ بطنَه ببطني، وقال: أمرني رسول الله يَلِي أن أُقرئك السّلامَ» ".

۲۳۳. روى الشيخ المفيد مرفوعاً عن ميمون القدّاح، عن جعفر بن محمّد، عـن أبيه على قال: «دخلت على جابر بن عبدالله الأنصاري (رضى الله عنه) فسلّمت عليه،

١. الأنبياء (٢١): ٧٣.

كفاية الأثر، ص ٢٩٧ ـ ٢٩٩؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٣٦، ص ٣٦٠؛ و العوالم، ج ١٥. (الجزء ٣). ص ١٨٥ ـ ١٨٦.
 ١٨٦؛ والبرهان، ج ٣. ص ٦٥. وحلية الأبرار، ج ٣. ص ٣٦٠ ـ ٣٦١.

٣. الأمالي والمجالس، ص ٣٦٦: وعنه في بحارالأنوار، ج ٤٦، ص ٢٢٤: و العوالم، ج ١٩. ص ٥٩: وحلية الأبرار،
 ج ٣. ص ٣٦٤: ورواه في كشف الغمة، ج ٢، ص ١٢٠، وعنه في بحارالأنوار، ج ٤٦. ص ٢٢٧.

فرد علي السّلام، ثمّ قال لي: من أنت؟ \_ وذلك بعد ماكف بصره \_ فقلت: محمد بن علي بن الحسين، فقال: يا بني، أدنُ مني، فدنوتُ منه فقبّل يدي ثمّ أهوى إلى رجلي يُقبّلُها، فتنحّيتُ عنه، ثمّ قال لي: إنّ رسول الله على يُقرِئك السّلام، فقلت: وعلى رسول الله السّلام ورحمة الله وبركاته، وكيف ذلك يا جابر؟ فقال: كنت معه ذات يوم، فقال لي: يا جابر، لعلّك تبقى حتى تلقى رجلاً من ولدي يقال له: محمّد بن عليّ بن الحسين، يهب الله له النور والحكمة، فاقرأه منى السّلام».

وروي عن جابر بن عبدالله في حديث مجرّد أنّه قال: قال لي رسول الله يَهِيَّة: «يوشك أن تبقى حتّى تلقى ولداً لي من الحسين الله يقال له: محمّد، يبقر علم الدين بقراً، فإذا لقيتَه فاقرأه منّى السّلام» \.

٣٣٤. ذكر اليعقوبي في تاريخه في وفاة أبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر إلى: «قال جابر بن عبدالله الأنصاري، قال لي رسول الله: إنّك تستبقى حتّى ترى رجلاً من وُلدي أشبه الناس بي، اسمُه على اسمي، إذا رأيتَه لم يخل عليك، فاقرأه منّي السّلام! فلمّا كبرت سنُّ جابر وخاف الموتَ، جعل يقول: يا باقر! يا باقر! أين أنت؟ حتى رآه فوقع عليه يُقبِّل يديه ورجليه، ويقول: بأبي وأمّي شبيهُ أبيه رسول الله، إنّ أباك يُـقرِئك السّلامَ» ٢.

قال: أخبرني أبو جعفر الطبري الإمامي: أخبرني أبو طالب محمّد بن عيسى القطّان، قال: أخبرني أبو محمّد بن همام عمّن قال: أخبرني أبو محمّد هارون بن موسى، قال: حدّثنا أبو عليّ محمّد بن همام عمّن رواه، عن الصادق جعفر بن محمّد إلى قال: «جاء عليّ بن الحسين بابنه محمّد الإمام إلى جابر بن عبدالله الأنصاري، فقال له: سَلِّم على عمّك جابر، فأخذه جابر، فقبّل ما بين عينيه، وضَمَّه إلى صدره، وقال: هكذا أوصاني رسول الله على وقال لى: يا جابر، بين عينيه، وقال لى: يا جابر،

الإرشاد، ج ٢. ص ١٥٨؛ وعنه في بحارالأنوار. ج ٤٦، ص ٢٢٧ و٢٢٢، و العوالم. ج ١٩، ص ٢٠ و ٥٩.
 تاريخ اليعقوبي، ج ٢. ص ٣٢٠.

يولد لعليّ بن الحسين زين العابدين وَلدٌ يقال له: محمّد، فإذا رأيتَه يا جابر فاقرأه منّي السلام، واعلم يا جابر، أنّ مقامَك بعدَ رؤيتِه قليل.

فعاش جابر بعد أن رآه أيّاماً يسيرة ومات رضي الله عنه» .

٢٣٦. قال الكشّي في رجاله: حدّثني أبو محمّد جعفر بن معروف، قال: حدّثنا الحسن بن عليّ بن النعمان، عن أبيه، عن عاصم الحنّاط، عن محمّد بن مسلم، قال: قال لي أبو عبدالله إلى أبو عبدالله إلى أبو عبدالله إلى أبو عبدالله الخيلية قال لجابر بن عليّ، فاقرأه منّي السّلامَ. قال: فأتى جابر منزلَ عليّ بن الحسين إلى فطلب محمّد بن عليّ، فقال له عليّ إلى هو في الكتّاب منزلَ عليّ بن الحسين إلى فطلب محمّد بن عليّ، فقال له عليّ إلى هو في الكتّاب أرسِلُ لك إليه، قال: لا، ولكنّي، أذهبُ إليه، فذهب في طلبِه، فقال للمعلّم: أين محمّد ابن عليّ؟ قال: هو في تلك الرفقة أُرسِلُ لك إليه، قال: لا، ولكنّي أذهبُ إليه، قال: فجاءه، فالتزمه، وقبّل رأسه، وقال: إنّ رسول الله على أرسلني إليك برسالة أن أُقرِئك السّلام؛ قال: عليه وعليك السّلام، ثمّ قال له جابر: بأبي أنت وأمّي، إضمِن لي أنت الشفاعة يوم القيمة، قال: فقد فعلت ذلك يا جابر» ٢.

الشيخ الحرّ العاملي في البات الهداة عن المختار في مناقب الأخيار الله الزبير: كنّا عند جابر بن عبدالله وقد كُفَّ بَصرهُ، وعَلَت سنّه، فدخل عليه عليُّ بن الحسين ومعه ابنه محمّد وهو صبيّ صغير، فسلّم على جابر، وجلس وقال لابنه محمّد: «قم إلى عمّك، فسلّم عليه، وقبّل رأسه»، ففعل الصبّي ذلك فقال جابر: من هذا؟ فقال: «محمّد ابني»، فضّمه إليه وبكى فقال: يا محمّد، إنّ رسول الله يه ي قرأ عليك السّلام؛ فقال له صحبه: وما ذاك أصلحك الله؟ فقال: كنتُ عند رسول الله يه عليك السّلام؛ فقال له صحبه: وما ذاك أصلحك الله؟

١. دلائل الإمامة، ص ٢١٨. وعنه في مدينة المعاجز، ج ٥، ص ٧.

اختيار معرفة الرجال، ص ٤٢ ـ ٤٣؛ وعمينه فعي بمحارالأنبوار، ج ٤٦، ص ٢٢٨؛ و العوالم، ج ١٩، ص ٦٣؛ الاختصاص، ص ٦٢.

٣. نسخة مكتبة الظاهرية بدمشق، ص ٣٠.

فدخل عليه الحسينُ بن عليّ، فضّمه إليه، وقَبَّله، وأَقعَده إلى جنبه ثمّ قال: «يولد لابني هذا ابن يقال له: عليّ، إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش: لِيهَ مسيّد العابدين، فيَقومُ هو، ويولد له محمّد، إذا رأيتَه يا جابر فاقرأ عليه السلام منّي، واعلم أنّ بقاك بعد ذلك اليوم إلّا بضعة عشر يوماً حتى توفّى.

قال: ورواه في النسخة المذكورة، ص ٢٦ بعينه من قوله: «كنت عند رسول الله إلى قوله: فيقوم هو» ١.

أقول: اختص الإمام الباقر على بهذه الكرامة من بين أهل البيت عليهم السلام، وذكرها جابر بن عبدالله، وبلغ سلام رسول الله على الباقر على مرّات عديدة في مجالات شتّى؛ لعذوبتها في ذائقته، وعظمتها عنده، وأمور تقتضي إظهار فضائل الإمام الباقر وأهل البيت عليه وعليهم السّلام ولهذا يختلف اللفظ في روايتها. ونحن ذكرناها تتميماً للفائدة والمعرفة.

وأوصى الإمام علي بن أبي طالب في الإمام زين العابدين في أن يقرأ سلام رسول الله علي وسلامه إلى الإمام الباقر في .

روى الكليني في الكافي عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن

انظر في إبلاغ رسول الله يَهِيهُ بواسطة جابر بن عبدالله الأنـصاري كشف الغمة، ج ٢، ص ١١٩، وعـنه فـي بحدالأنوار، ج ٤٦، ص ٢٢٧؛ والعوالم، ج ١٩، ص ٥٥ ــ٥٦، وفي كتب أهل السنّة منها:

<sup>1.</sup> إثبات الهداة، ج ٣، ص ٤.

مطالب السؤول، ج ٢، ص ٥٣؛ و الصواعق الممحرقة، ص ٢٠١؛ ولمان الديزان، ج ٥، ص ١٦٨ ط حيدر آباد الدكن: كفاية الطالب، ص ٤٤٨؛ و مشارق الانوار، ص ١٦١، ط مصر؛ و الفصول المهمة، ص ١٦٥ ـ ٢١٦؛ و مفتاح النجاة، ص ١٦٤؛ ويتابيع المودة، ج ٣، ص ٥١ ـ ٥٠؛ و الكواكب الدرية، ج ١، ص ١٦٤، ط الأزهرية بمصر؛ و تذكرة المخواص (لابن الجوزي)، ص ٣٣٧، ط الغري؛ وأهل البيت، ص ٤٢٥، ط السعادة بمصر؛ شرح نهج البلاغة (لابن أبي الحديد)، ج ١٥، ص ٢٧٧، طبع مكتبة المرعشي بقم؛ تاريخ مدينة دمئق لابن عساكر في ترجمة الإمام محمّد بن على الباقر إليج. ص ١٣٦.

إبراهيم بن عمر اليماني وعمر بن أذينة، عن أبان، عن سليم بن قيس قال: شهدتُ وصيّة أمير المؤمنين في حين أوصى إلى ابنه الحسين في وأشهد على وصيّتِه الحسين في ومحمّداً وجميع وُلدِه ورؤساء شيعتِه وأهلَ بيتِه، ثمّ دفع إليه الكتاب والسلاح، وقال لابنه الحسن في: «يا بنيّ، أمرني رسولُ الله في أن أوصي إليك، وأن أدفع إليك كتبي وسلاحي، كما أوصى إليّ رسولُ الله في ودفع إليّ كتبه وسلاحه، وأمرني أن آمُرَك إذا حضرك الموتُ أن تَدفعها إلى أخيك الحسين في أن تم أقبل على ابنه الحسين في فقال: «وأمرك رسولُ الله في أن تَدفعها إلى ابنك هذا»، ثمّ أخذ بيد علي بن الحسين في فقال له علي بن الحسين: «وأمرك رسولُ الله في أن تدفعها إلى ابنك هذا»، ثمّ أخذ بيد علي بن الحسين في ومني السلام» في المحمّد بن على واقرأه من رسول الله في ومني السلام» في السلام» في واقرأه من رسول الله في السلام» في السلام» في السلام» في المحمّد بن على واقرأه من رسول الله في السلام» في السلام» في السلام» في المحمّد بن على واقرأه من رسول الله في السلام» في السلام» في السلام» في السلام» في السلام» في السلام» في السلام الله في السلام الله المن المحمّد بن على واقرأه من رسول الله في السلام» في السلام» في السلام المنه المؤلّد والسلام السلام السلام المنه المؤلّد والمؤلّد وا

١. الكاني، ج ١. ص ٢٩٧ ـ ٢٩٧؛ وعنه في إعلام الودى، ص ٢٠٧؛ وحلبة الأبرار، ج ٣. ص ٩١؛ وبحار الانوار، ج
 ٣٤، ص ٣٢٢؛ و العوالم، ج ٢٦، ص ٩٨؛ رواه الصدوق في الفقيه، ج ٤، ص ١٨٩ عن سليم بن قيس. وعنه في بحار الأنوار، ج ٢٤، ص ٢٥٠.

## باب في المهديِّ من آلِ محمّدٍ اللِّلِيِّ

٢٣٩. قال أبو جعفر الصدوق: حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل (رضي الله عنه) قال: حدّثنا محمّد بن إسماعيل البرمكّي، قال: حدّثنا محمّد بن إسماعيل البرمكّي، عن عليّ بن عثمان، عن محمّد بن الفرات، عن ثابت بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله يَهِيُهُ: «إنّ عليّ بن أبي طالب إله إمام أمّتي وخليفتي عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله يَهُهُ: «إنّ عليّ بن أبي طالب الله إمام أمّتي وخليفتي عليها من بعدي، ومن ولده القائمُ المنتظرُ الّذي يَملاً الله به الأرضَ عدلاً وقسطاً، كما مُلِئت جوراً وظلماً، والذي بعثني بالحقّ بشيراً، إنّ الثابتين على القول به في زمان غيبته لأعزّ من الكبريت الأحمر».

فقام إليه جابر بن عبدالله الأنصاري، فقال: يا رسول الله، وللقائم من ولدك غيبة؟ قال: «إي وربّي، وليُمَحِّص الله الّذين آمنوا ويُمحِق الكافرين، يا جابر، إنّ هذا الأمر من أمر الله أمر الله، وسرّ من سرّ الله، مطويّ عن عباد الله، فإيّاك والشكّ فيه، فإنّ الشكّ في أمر الله عزّوجلّ كفر» \.

٢٤٠. قال أبوجعفر الصدوق: حدّثنا جعفربن محمّدبن مسرور (رضي الله عنه)،
 قال: حدّثنا الحسين بن محمّد بن عامر عن عمّه، عبدالله بن عامر، عن محمّد بن أبي

١. كمال الدين، ص ٢٨٧ ـ ٢٨٨؛ وعنه في بحار الأنوار، ج ٥١، ص ٧٣؛ رواه ابن طاووس في اليمين في إمرة أمير المؤمنين، ص ٤٩٤ ـ ٤٩٥ عن الحافظ محمّد بن أحمد النطنزي من كتابه، عن الحسن بن أحمد المقري، عن عليّ بن شجاع، عن عليّ بن محمّد بن عليّ، عن الحسن بن إبراهيم، عن محمّد بن جعفر الكوفي، عن محمّد بن إسماعيل البرمكي ... إلى آخر الحديث. والمجلسي عنه في بحاد الأنوار، ج ٣٨، ص ١٢٦ ـ ١٢٧.

عمير، عن أبي جميلة، المفضّل بن صالح، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: قال رسول الله عليه المهديّ من ولدي، اسمُه اسمي، وكنيتُه كنيتي، أشبُه الناس بي خَلقاً وخُلقاً، تكون به غيبةٌ وحيرةٌ تَضلُّ فيها الأمم، ثم يقبل كالشهاب الثاقب يَملأُها عدلاً وقسطاً، كما مُلِئت جوراً وظلماً» .

٢٤١. في كفاية الأثر بإسناده عن جابر الأنصاري، عن النبي على قال: «يغيب عنهم الحجة لا يسمّى حتّى يُظهِرُه الله، فإذا عجَّل الله خروجَه يَملأ الأرضَ قسطاً وعدلاً، كما مُلِئت ظلماً وجوراً.

ثمّ قال على محجّتِهم، أولئك وصَفَهم الله في كتابِه، في غيبتِه، طوبى للمقيمين على محجّتِهم، أولئك وصَفَهم الله في كتابِه، فقال: ﴿أُولَـٰئِكَ حِزْبُ ٱللهِ اللهِ عَمْ اللهِ فَمُ ٱلمُفْلِحُونَ ﴾ "<sup>23</sup>.

٢٤٢. قال أبو جعفر الصدوق: حدّثنا غير واحد من أصحابنا، قالوا: حدّثنا محمّد بن همام عن جعفر بن محمّد بن مالك الفزاري، قال: حدّثني الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحارث، قال: حدّثني المفضّل بن عمر، يونس بن ظبيان، عن جابر يزيد الجعفيّ، عن جابر الأنصاريَّ: أنّه سأل النبيِّ عَنِي هل يَنتفِع الشيعةُ بالقائم عن غيبتِه؟ فقال عَنْ عن جابر الأنصاريَّ: أنّه سأل النبيِّ عَنْ هل يَنتفِع الشيعةُ بالقائم عن غيبتِه؟ فقال عَنْ والذي بعثني بالنبوّة، إنّهم ليَنتفِعون به، ويستضيئون بنور ولايتِه في غيبتِه، كانتفاع الناس بالشمس وإن جلّها السحاب» ٥.

١. كمال الدين، ج ١، ص ٢٨٦: عنه في بمحار الأنوار، ج ٥١، ص ٧٧: و العوالم، ج ١٥. (الجزء ٣)، ص ١٥٧! رواه
 المجلسي عن كفاية الأثر في بحار الأنوار، ج ٣٦، ص ٣٠٩.

٢. البقرة (٢): ٣.

٣. المجادلة (٥٨): ٢٢.

كفاية الاثر، ص ٥٩ ـ ٦٠؛ وعنه في بحار الأنوار، ج ٥٢، ص ١٤٣، و ج ٣٦. ص ٣٠٥ ـ ٣٠٦، و العوالم. ج ١٥، (الجزء ٣)، ص ١٢٢.

ه. كمال الدين، ص ٢٥٣؛ وعنه في بحارالأنوار. ج ٣٦. ص ٢٤٩ ــ ٢٥٠ و ج ٥٢. ص ٩١ ـ ٩٣ و العوالم. ج ١٥. (الجزء ٣). ص ١١.

## باب في الآدابِ والأخلاقِ

٢٤٣. قال الحسين بن محمّد الحلواني: قال رسول الله عَلَيْ لجابر عِنْ : «إنّ هذا الدين لمتينٌ فأوغِل فيه برفقٍ، ولا تُبغِّضْ إلى نفسك عبادةَ الله، فإنّ المنبتّ لا أرضاً قَطعَ، ولا ظَهْراً أبقى، فاحرِث حرثَ من يظنّ أنّه لا يَموتُ إلّا هرماً، واعمَل عَملَ مَن يخافُ أن يموتَ غداً !.

عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن محمّد بن جعفر الرزّاز، عن أيّوب بن نوح، عن بشّار بن ذراع، عن أخيه يسار، محمّد بن جعفر الرزّاز، عن أيّوب بن نوح، عن بشّار بن ذراع، عن أخيه يسار، عن حسران، عن أبي عبدالله، عن أبيه يهيه، عن جابر بن عبدالله، قال: «بينا أميرالمؤمنين إلى في جماعةٍ من أصحابه \_ أنا فيهم \_ إذ ذكروا الدُّنيا وتَصرُّفِها بأهلِها، فذَمَها رجل، فذهبَ في ذمّها كلَّ مَذهبٍ، فقال له أمير المومنين اللهِ : أيّها الذّامُ للدُّنيا، أنت المتجرِّم عليها أم هي المتجرِّمة عليك؟ فقال: بل أنا المتجرِّم عليها يا أمير المؤمنين.

قال: فبم تَذمُّها؟ أليسَتْ منزلَ صدق لمن صَدقَها، ودار غنى لمن تزوَّد منها، ودار

١. نزهة الناظر ونتيه الخاطر، ص٢٠: وعنه في سفية البحار، ج ١، ص ٥٣٢: روى الشريف الرضي بعضه في المجازات النبوية، ص ٢٤٧: وعنه في بحار الانوار، ج ٦٨، ص ٢١٨: روى ابن كثير بعضه عن البزّار بطريقه عن جابر، في جامعالمسانيد، ج ٢٥، ص ٤٣٤ التدوين في أخبار قزوين، ج ١، ص ٢٣٧ ـ ٢٣٨. طبعة حيدرآباد.
 ومثله في المكافى، ج ٢، ص ٨٧ بسند مذكور عن الإمام جعفر الصادق إليان قاله النبي يَظِينَ مخاطباً لعلى إليان.

عافيةٍ لمن فَهم عنها، ومساجدَ أنبياء الله، ومهبطَ وحيه، ومُصلّى ملائكتِه، ومتَجرَ أوليائه، اكتسبوا فيها الرَّحمة، ورَبَحوا فيها الجنّة؟ فمن ذا يَدَمُّها وقد آذنت ببينها، ونادَت بانقضائِها، ونَعتَ نفسها وأهلها بالزوال، فمثلت ببلائها البلاء، وشوَّقت بسرورها إلى السرور تخويفاً وترغيباً، فابتكرت بعافية، وراحت بفجيعة، فذَمَّها رجالً فرطوا غداة الندامة، وحَمدَها آخرون اكتسبوا فيه الخير.

فيا أيها الذّامُ للدُّنيا، المغترُّ بغرورِها! متى استذّمت إليك، أم متي غرَّ ثك؟ أم بمضاجع آبائك من البلى، أم بمصارع أمّهاتك تحت الشرى؟ كم مرَّضتَ بيديك، وعالجتَ بكفيّك؟ تَلتمسُ لهم الشفاء، وتستوصِفُ لهم الأطبّاء، لم تنفعهم بشفاعتك، ولم تسعفهم في طلبتك، مثّلت لك \_ ويحك \_ الدُّنيا بمصرعهم مصرعك، وبمضجعهم مضجعك، حين لا يغنى بكاؤك، ولا يَنفَعُك أحبّاؤك.

ثمَّ التفت إلى أهل المقابر، فقال: يا أهل التربة، ويا أهل الغربة، أمَّا المنازل فـقد سكنت، وأمَّا الأموال فقد قُسّمت، وأمَّا الأزواج فقد نكحت، هذا خبر ما عندنا فـما خبر ما عندكم؟ ثمَّ أقبَل على أصحابه، فقال: واللهِ، لو أُذِنَ لهم في الكلام لأخبروكم أنَّ خيرَ الزَّاد التَّقوى» \.

7٤٥. روى الحسن بن عليّ بن شعبة الحرّاني في تحف العقول مرسلاً قال: قال جابر بن عبد الله الأنصاريُّ: كُنّا مع أمير المؤمنين الله بالبصرة، فلمّا فرغ من قتال مَن قال: هما أنتم فيه»؟ فقلنا: في ذمّ الدُّنيا. فقال: علامَ من تذُمُّ الدنيا يا جابرُ»؟!

ثمّ حَمَدَ الله وأثنى عليه، وقال: «أمّا بعد، فما بال أقوام يَـذمّون الدُّنـيا؟ انـتحلوا

المجالس والأمالي، ص ٥٩٤ ـ ٥٩٥، عنه في بحار الأنوار، ج ٧٥. ص ٣٣ ـ ٣٤؛ وقريب منه في تاريخ مدينة السلام، ج ٨. ص ٢٣٥ ـ ٢٣٦، بسند مذكور عن الإمام جعفر الصادق إليه عن آبائه عن علمي إليه قاله في مسجد الكوفة.
 الكوفة.

٢. أشرف علينا: دنا منّا وأشفق.

الزهدفيها؟ الدُّنيا مَنزلُ صدقٍ لمن صدَقها، ومسكنُ عافيةٍ لمن فهمَ عنها، ودارُ غنيً لِمَن تزوّدَ منها، مسجدُ أنبياء الله، ومهبطُ وحيد، ومُصَلّى ملائكتِه، ومسكنُ أحبّائِه، ومَتجرُ أوليائِه، اكتَسَبوا فيها الرَّحمةَ، ورَبَحوا منها الجنَّةَ، فمن ذا يذمُّ الدُّنيا يا جابر، وقد آذنت ببينها ؟ ونادت بانقطاعها، ونعت نفسها بالزوالِ، ومثّلت ببلائها البلاء، وشوَّقت بسرورها إلى السُّرور، وراحت بفجيعةٍ، وابتكرَت بنعمة وعافيةٍ ترهيباً وترغيباً، يذمُّها قومٌ عِند الندامة [ويحمدها آخرون عند السلامة] خدمَتهم جميعاً فصدقتهم. وذكرَتهم فذكروا، ووعظَتهم فاتعظوا، وخوَّفتهم فخافوا، وشوّقتهم فاشتاقوا. فأيُّها الذَّام لِلدُّنيا، المغترُ بغرورِها متى استذمَّتْ إليك؟ بل متى غرَّتُك بنفسِها؟ بمصارع آبائك مِنَ البِلى؟ أم بمضاجع أُمَّهاتك من الثَّرى؟ كم مرّضْتَ بيديك، وعلَّلْتَ ٢ بكفيّك، تستوصفُ لهم الدُّواء، وتطلبُ لهُمُ الأطبّاء، لم تُدرِكُ فيه طلبتك، ولم تُسعِف فيه بحاجتِك، بل مثلَّتِ الدُّنيا به نفسك وبحاله حالك، غداة لا ينفعك أحبّاؤك، ولا يغني عنك نداؤك، حين الدُّنيا به نفسك وبحاله حالك، غداة لا ينفعك أحبّاؤك، ولا يغني عنك نداؤك، حين يشتذُ من الموتِ أعالينُ المرضِ، وأليمُ لوعات المضض ٣، حين لا يَنفع الأليل، ولا يدفع العويل، يَحفزُ بها الحيزوم عُ ويغصُّ بها الحلقوم، لا يُسمعُهُ النِّداء ولا يروعه يدفع الدُّعاء.

فيا طُولَ الحُزْن عند انقطاع الأجلِ. ثمّ يُراحُ به على شرجع تقلّه أكف أربع، فيضجع في قبره في لبثٍ وضيق جدثٍ، فذهبَتِ الجدة، وانقطعَتِ المُدّة، ورفضَتْهُ العُطفة، وقَطَعتْهُ اللَّطفة، لا تُقارِبه الأخلاء، ولا يُلمّ به الزُّوارُ، ولا اتَّسقت به الدارُ. انقطع

١. آذَنَتَ ببينها: أُعلَمت ببُعدِها.

٢. علُّله: خُدمه في مرضِه.

٣. لوعة المضض: حَرقُة الوجع والألم.

٤. الحيزوم: وسط الصدر.

٥. يغصّ بها: يضيق بها.

٦. شرجع: السرير والتابوت.

٧. ألم بفلان: أتاه فنزل به.

دُونهُ الأثرُ، واستَعجَم دُونهُ الخبرُ \، وبكَّرت ورثته، فقَسَّمت تـركتَهُ، ولَـجِقَهُ الحُـوبُ، وأحاطت به الذُّنوبُ، فإن يكنْ قدَّم خيراً طاب مَكسبُهُ، وإن يكن قدَّم شرّاً تبَّ مُنقلَبُهُ، وكيف يَنفعُ نفساً قرارَها والموتُ قصارُها \، والقبر مزارُها، فكفي بهذا واعظاً، كفي يا جابر، امضِ معي».

فمضيت معه حتى أتينا القُبورَ، فقال: «يا أهل التُّربة، ويا أهل الغُرْبةِ، أمّا المنازل فقد سُكِنَتْ، وأمّا المواريثُ فقد قُسِّمَت، وأمَّا الأزْواجُ فقد نُكِحَت. هذا خبرُ ما عنْدنا، فما خبرُ ما عِنْدَكُم»؟

ثمَّ أمسكَ عنّي مليّاً. ثُمَّ رَفَعَ رأسه فقال: «والّذي أقـلَّ السَّماءُ "فعلتْ، وسَطحَ الأرضَ فَدحَت، لو أُذِنَ للقومِ في الكلامِ، لقالوا: إنّا وجدنا خيرَ الزَّاد التَّقوى ـ ثمّ قال: ـ يا جابِرُ، إذا شِئْتَ فارْجع» ٤.

7٤٦. قال الإربلي في كشف الخمة: روى الحافظ عبد العزيز بإسناده عن أبي جعفر إلى عن جابر بن عبدالله قال: «سمعتُ النبيّ يَقِلَيُ يقول: كان فيما أعطى الله عزّ وجلّ موسى الله في الألواح الأوّل: اشكر لي ولوالديك، أقيك المتألف، وأنسئ لك في عمرك، وأحيك حياةً طيّبةً، وأقلبك إلى خير منها» أ.

٧٤٧. روى الديلمي في أعلام الدين مرسلاً عن جابر بن عبدالله، عن النبيِّ عَلَيْهِ قال: «لا تَجلِسوا إلّا عند كلِّ عالمٍ يدعوكم من خمسٍ إلى خمسٍ: من الشكِّ إلى الشهِّ الى الشهر الى الرياء إلى الإخلاص، ومن الرَّغبة إلى الرَّهبة، ومن الكِبر إلى التواضُعِ،

١. استعجم دونه الخبر: سكت عنه الخبر.

٢. قصارها: آخر أمرها.

٣. أقلّ السماء: رفعَ السماءُ.

٤. تحف العقول، ص ١٨٦ ـ ١٨٨، عنه في بحار الأنوار، ج ٧٠، ص ١٠٠ ـ ١٠١.

أقول: قد روى الشريف الرضي ﴿ بعض هذا الحديث العزيز في نهج البلاغة. الحكمة ١٣١ مع اختلاف في ألفاظه. وأيضاً روى ذيله: «يا أهل التربة، ويا أهل الغربة...» الخ في نهج البلاغة، الحكمة ١٣٠ مع اختلاف في ألفاظه.

٥. كشف الغمة، ج ٢، ص ١٢٢، عنه في بحار الأنوار، ج ١٣، ص ٣٥٨.

ومن الغَشِّ إلى النصيحة» ١.

مدرة، عن سيف بن عميرة، عن سيف بن عميرة، عن سليمان بن عميرة، عن سليمان بن عميرة، عن سليمان بن عمر الثقفي، عن عبدالله بن محمّد بن عقيل، عن جابر بن عبدالله، عن رسول الله عليه قال: «كفى بالمرء إثماً أن يَستقِلَ ما يقرّب إلى إخوانه، وكفى بالقوم إثماً أن يَستقِلّوا ما يُقرّبه إليهم أخوهم».

قال: وعن أسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة مثله إلّا أنّه قال: «إثم بالمرء» ٢. 
٢٤٩. روى أبو جعفر البرقي عن جعفر، عن ابن القدّاح، عن محمّد بن أبي حميد، عن محمّد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله على ولو على حَشَفَةٍ ٣، إنّي أخشى على أمّتي من تركِ العشاء الهُرم، فإنَّ العشاء قوَّةُ الشيخِ والشابِّ» ٤.

70٠. روى ابن أبي جمهور الأحسائي مرسلاً، قال: روى جابر قال: سمعت رسولَ الله على يقول: «ما من صاحب إبل لا يَفعل حقّها فيها إلّا جاءَت يوم القيامة أكبر ما كانت بقاع قرقر، وتَشتدُّ عليه بقوائِمها وأخفافِها»، قال رجل: يا رسول الله ما حقُّ الإبل؟ قال: «الماء، وإعارةُ دلوِها، وإعارةُ فَحلِها ٥».

١. أعلام الدين، ص ٢٧٢؛ وعنه في بحار الأنوار، ج ٧١. ص ١٨٨ ـ ١٨٩، ومستدرك الوسائل، ج ٨. ص٣٢٧.

٢. المحاسن، ج ٢، ص ١٨٥ ــ ١٨٦؛ وعنه في بحار الأنوار، ٧٢. ص ٤٥٣، ووسائل الشيعة، ج ١٦، ص ٥٢٦.

٣. الحشّف بالتحريك؛ أردأ التمر أو الضعيف لا نوى له، أو اليابس الفاسد.

المحاسن، ج ۲. ص ١٩٦ ـ ١٩٧؛ وعنه في وسائل الشيعة، ج ١٦، ص ٤٦٧ ـ ٨٦٤؛ وفي بحار الأنوار، ج ٦٣. ص
 ٣٤٣: ورواه ابن ماجة في سته، ج ٣. ص ١١١٧، وعنه في جامع المسائيد. ج ٢٥. ص ٤٠٠.

٥. عوالي اللّـالي، ج ٣، ص ٢٥٢، وعنه في مستدر ك الوسائل، ج ١٤، ص ٢٤. و فيه: «حلبها على الماء، و إعارة ولدها،
 و إعارة فحلها».

٦. سلقه بلسانه: خاطبه بما يكره.

۳۲۰ / جابر بن عبدالله الانصاري حياته و مسنده

ولاخُرقَ ا ولا حَلقَ ٢.

٢٥٢. روى ابن أبي جمهور الأحسائي عن جابر: قال: قال رسول الله ﷺ: «مـن أكل البَصلَ أو الثَومَ أو الكُرّاثَ، فلا يَقربنا ولا يَقرب مسجدَنا ".

70٣. روى ابس أبسي جسمهور الأحسائي مرسلاً، قال: روى جابر بن عبدالله الأنصاري قال: نهى رسول الله عن أكلِ الكرّاثِ فلم يَنتَهوا، ولم يبجدوا من ذلك بدّاً، فوجَد ريحَها، فقال: «ألم أنهكم عن أكلِ هذه البقلةِ الخبيثةِ، من ذلك بدّاً، فوجَد ريحَها، فقال: «ألم أنهكم عن أكلِ هذه البقلةِ الخبيثةِ، من أكلَها فلا يغشانا في مسجدِنا، فإنّ الملائكة تَتَأذّى بما يُتَأذّى به الإنسان» أ.

٢٥٤. روى ابن أبي جمهور الأحسائي مرفوعاً عن جابر، عن رسول الله على ، ٢٥٤ أنّه قال: «لعن الله الخمر، وشارِبَها، وعاصرِرَها، وساقيها، وبائِعَها، و آكِلَ ثَمْنِها».

فقام إليه أعرابيّ وقال: يا رسول الله، إنّي كنتُ رجلاً هذه تجارتي، فحَصَل لي مال من بيع الخمر، فهل يَنفعني المالُ إن عملتُ به طاعةً؟ فقال عَلَيْ: «لو أنفقتَه في حجّ أو جهادٍ لم يَعدِل عند الله جناحَ بَعوضةٍ، إن الله لا يَقبل إلّا الطيّبَ» ٥.

مدار وى الحميري في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه عن جابر بن عبدالله قال: «قيل: يا رسول الله، أنتداوى؟ فقال: نعم تَداوَوا، فإنَّ الله تبارك وتعالى لم يَنزل داءً إلّا وقد أَنزلَ له دواءً،

١. الخُرق بالضم: الجَهل والحُمقُ.

عوالمي اللنالي، ج ١، ص ١١١؛ وعنه في مستدرك الوسائل، ج ١، ص ٢٠٤؛ المسند (لأبي يعلمي)، ج ٤، ص ١٠٠.
 عنه في جامعالمسانيد، ج ٢٤، ص ١٩٨.

٣. عوالمي اللَّمَالي، ج ١، ص ١٠٣، عنه في مستدرك الوسائل، ج ٣، ص ٣٧٨.

عوالمي اللئالي، ج ١، ص ١٠١؛ عنه في مستدرك الوسائل، ج ٣، ص ٣٧٧ ـ ٣٧٨؛ روى ابن كثير ما يشبه ذلك عن المسند (لابن حنبل) في جامع المسائد، ج ٢٥، ص ١١٢، وعن ابن ماجة في ص ٢١٨.

٥. عوالي اللَّنالي، ج ٢، ص ١١٠، وعنه في مسندرك الوسائل، ج ١٣، ص ٦٨.

عليكم بألبان البقر؛ فإنّها تَرُمُّ من كلِّ الشجر» . .

٢٥٦. روى الحميري في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بـن علوان، عن جعفر، عن أبيه عن جابر بن عبدالله، قال: «قال رسول الله على الله عن أبيه عن جابر بن عبدالله، قال: «قال رسول الله على الله عن أبيه عن جابر بن عبدالله، قال: «قال رسول الله عن أبيه عن أبيه عن جابر بن عبدالله، قال: «قال رسول الله عن أبيه عن

٢٥٧. روي في جمع الأخبار مرفوعاً عن جابر، قال: قال رسول الله عَيْلِينَّ: «من إكرام جلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم» ".

٢٥٩. روى أبو عليّ محمّد بن همام في كتاب التمحيص مرسلاً عن جابر بن عبدالله، قال: قال النبي على الله على الله به من خطاياه» ٥.

٢٦٠. روى أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد مرفوعاً عن جابر الأنــصاري أنّ

١. قرب الإسناد، ص ١١٠؛ وعنه في وسائل الشيعة، ج ١٧، ص ١٧٩؛ بحار الأنوار، ج ٦٣، ص ٩٩ ـ ١٠٠؛ مسندرك الوسائل، ج ١٦، ص ٣٧٤.

روى العلامة المجلسي عن الجمهور، عن جابر: «إنّ رسول الله ﷺ قال: إنّ لكلّ داءٍ دواءً، فإذا أصاب الدّواء الداء برأ بإذن الله تعالى. بحد الانوار، ج ٥٩، ص ٧٧. رواه أبوحنيفة في مسنده، ص ١٥٦.

٢. قرب الإسناد، ص ١١٠، وعنه في بحار الأنوار، ج ٥٩، ص ٢١٨.

٣. جامع الأخبار، ص ٢٤٢؛ وعنه في بحار الأنوار، ج ٧٢. ص ١٣٧؛ وفي مسندرك الوسائل، ج ٨. ص ٣٩٤؛ سنن أبي داود، ج ٤. ص ٢٦١، أمالي الشجري، ج ٢. ص ٢٤٧.

نتيه الخواطر ونزهة الناظر، ج ١، ص ١١٥؛ عنه في بعجار الأنوار، ج ٧٢، ص ٢٢٢؛ وفي مستدرك الوسائل، ج ٩،
 ص ١١٨؛ شرح نهج البلاغة (لابن أبي الحديد)، ج ٩. ص ٦٠؛ مجمع البيان، ج ٩، ص ١٣٧، وعنه في وسائل الشيعة، ج ٨، ص ٢٠١.

٥. التمحيص، ص ٤٣؛ عنه في مستدرك الوسائل، ج ٢، ص ٦٤؛ المسند (للإمام أحمد بن حنبل)، ج ٣، ص ٣٨٦ و ٤٠٠، عنه في جامع المسانيد، ج ٢٤، ص ١٣٨، وفي ج ٢٥، ص ٢٧٩، عن الطبراني.

رسول الله على الله عائد المريض يَخوضُ في البركة، فإذا جلس انغَمَس فيها» . .

٢٦١. روى أبو عليّ محمّد بن همام في كتاب التمحيص عن جابر بن عبدالله أنّ عليّ بن الحسين الله كان إذا رأى المريضَ قد بَرِئ قال له: «هنّأك الطهور من الذنوب» ٢.

٢٦٢. روى أبو عليّ الإسكافي في التمحيص مرفوعاً عن جابر بن عبدالله أنَّ أمير المؤمنين الله قال: «من كنوز الجنّة البرّ، وإخفاء العمل، والصبر على الرزايا، وكتمان المصائب» ".

777. روى الكراجكي في كن الفوائد مرفوعاً عن جابر بن عبدالله، أنّه قال: بينما رسول الله على يخطبُ إذ قام إليه رجل، فقال: يا رسول الله على رأيتُ كأنّ رأسي قد قُطِعَ وهو يَتَد حرَج وأنا أَتبَعُه. فقال له رسول الله على: «لاتُحدِّث بلعب الشيطان بك».

ثمّ قال: «إذا لعب الشيطانُ [ب] أحدكم في منامه فلا يُحَدِثَنّ به أحداً» 4.

77٤. روى أحمد بن محمّد بن خالد البرقي عن الحسن بن سيف، عن أخيه عليّ، قال: حدّثني سُليمان بن عمرو عن عبدالله بن محمّد بن عقيل، عن جابر، قال: حدّثني جابر بن عبدالله قال: دخل عليّ رسولُ الله ﷺ: فقرَّبتُ إليه خبزاً وخلّاً، فأكل وقال: «نعم الإدامُ الخلُّ» ٥.

١. كنز الفواند، ج ١، ص ٣٧٩؛ وعنه في بحار الأنوار، ج ٧٨. ص ٣٢٤؛ وفي مستدرك الوسائل، ج ٢. ص ٧٨؛
 المسند (لابن حنبل)، ج ٣، ص ٣٠٤؛ كشف الأستار، ج ١، ص ٣٦٨، عنهما في جامع المسانيد، ج ٢٤، ص ٣٥٣.

٢. التمحيص، ص ٤٢، عنه في مستدرك الوسائل، ج ٢، ص ٦٢.

٣. التمحيص، ص ٦٦، عنه في بحار الأنوار، ج ٦٨، ص ٩٥.

٤. كنز الفوائد، ج ٢، ص ٦٢؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٥٨. ص ٢١١.

روى ابن كثير ما يُشبهه عن مسند ابن حنبل وصحيح مسلم وسنن بن ماجة في جامع المسانيد، ج ٢٤، ص ١٢٨ و ج ٢٥. ص ١٢٩.

٥. المحاسن، ج ١. ص ٢٢٣ ـ ٢٢٤ و ٢٨٣. بأسانيد متعددة مع تفاوت بسيط في لفظه، عنه في بحار الأنوار، ج ٦٣.
 ص ٣٠١ و ٣٠٦ و ٣٠٥ ـ ٣٠٦؛ ووسائل الشيعة، ج ١٧، ص ٦٧ و ٦٨.

روی ما یشبه ذلك ابن كثیر عن أحمد بن حنبل وأبی یعلی فی جامع المسانید، ج ۲۶، ص ۱٦٥؛ وج ۲۵، ص ۱۳.

770. روى جعفر بن أحمد القمّي عن أحمد بن عليّ، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفليّ، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عليه، عن جابر قال: «لقيتُ النبيَّ عَلَيْهُ فسلّمتُ عليه، فغمز يدي، وقال: غمزُ الرجل يدَ أخيه قُبلتُه» .

777. قال شيخ الطائفة الطوسي: أخبرنا جماعة عن أبي المفضّل، قال: حدّثنا أحمد بن عثمان بن نصر النريزي ببرديج الحافظ، قال: حدّثنا يحيى بن عمر بن فضلان التنوخي، قال: حدّثنا أحمد بن سليمان بن حميد الخفتاني، قال: حدّثنا محمّد بن جعفر بالمدينة، عن أبيه جعفر بن محمّد بي عن أبيه محمّد بن علي عن عن جابر بن عبدالله، قال: «قال النبي على الله عزّوجل بشيء أفضل من فقه في عن جابر بن عبدالله، قال الخفتاني: فذكر تُه لمالك بن أنس فقيه أهل دارالهجرة فعرفه وأثبته لي عن جعفر بن محمّد بي ٢٠٠٠.

٢٦٧. روى اليعقوبي مرفوعاً عن جابر، قال: سمعت الحسن إلى يقول: «مكارم الأخلاق عشر": صدق اللسان، وصدق البأس، وإعطاء السائل، وحُسن الخُلق، والمكافأة بالصنائع، وصلة الرحم، والتذمّم على الجار، ومعرفة الحقّ للصاحب، وقرى الضيف، ورأسُهن الحياء» ".

٢٦٨. روى المحدّث النوري عن الشريف الزاهد، أبي محمّد، عبد الله بن محمّدبن عليّ بن الحسن العلوي في كتاب التعازي بإسناده عن جابر بن عبدالله، عن النبي عَلَيْ قال: «إذا مات الرجلُ من أهلِ الجنّةِ استحيا اللهُ أن يُعذِّبَ من حَملَه، ومن اتبّعَه، ومن صَلّى عليه» ٤.

١. جامع الأحاديث، ص ١٠٣، وعنه في بحار الأنوار، ج ٧٣، ص ٢٣، ومستدرك الوسائل، ج ٩، ص ٦٤.

٢. الأمالي والمجالس، ص ٣٧٣ ــ ٣٧٤، عنه في بحار الأنوار، ج ١. ص ٢١٣، و العوالم. ج ٣. ص ٢٤٦ ــ٢٤٧.

٣. تاريخ اليعقوبي، ج ٢، ص ٢٢٦.

٤. مستدرك الوسائل، ج ٢، ص ٣٠١. التعازي، ص ٢٩.

٢٦٩. روى الطبرسي مرفوعاً عن جابر بن عبدالله قال: «أمرَ رسول الله ﷺ الأغنياءَ باتّخاذِ الغنم، والفقراءَ باتّخاذِ الدجاج» .

رسول الله عن عن خطّ الشهيد مرفوعاً عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله عن الله وسيطانه، يقول السيطان: اختم بشرِّ، ويقول الملك: اختم بخيرٍ، فإن ذكر الله وحَمده طرد الملك الشيطان، وظلَّ يكلؤه، وإن هو انتبه من منامه ابتدره ملكه وشيطانه، يقول الشيطان: افتَح بشرِّ، ويقول الملك: افتَح بخيرٍ، فإن هو قال: الحمدُ لله الذي ردَّ إليَّ نفسي بعد افتَح بشرِّ، ويقول الملك: افتَح بخيرٍ، فإن هو قال: الحمدُ لله الذي ردَّ إليَّ نفسي بعد موتِها، ولم يُمْتِها في منامِها، الحمد لله الذي ﴿ يُمْسِكُ ٱلسَّماواتِ وَالأَرْضَ أَنْ تَزُولا وَلَئِنْ زَالَتا إِنْ أَمْسَكَهُما مِنْ أَحَدَ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كانَ حَلِيماً غَفُوراً وقال: الحمد لله الذي ﴿ وَلِئِنْ زَالَتا إِنْ أَمْسَكَهُما مِنْ أَحَدَ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كانَ حَلِيماً غَفُوراً وقال: الحمد لله الذي ﴿ وَيُمْسِكُ ٱلسَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأَرْضِ إلّا بِإذنِهِ إِنَّ الله بِالنّاسِ لَـرَوُفُ رَحِيم، عَن فراشه فمات كان شهيداً، وإن قام يُصَلّي صَلّى في فضائل» ٥.

٢٧٢. قال الشيخ الطوسي: أخبرنا جماعة عن أبي المفضّل، قال: حدّثنا غياث بن مصعب بن عبدة، أبو العباس الخجندي الرياشي، قال: حدّثنا محمّد بن حمّاد الشاشي

١. مكارم الأخلاق، ج ١، ص ٣٤٨. عنه في مستدرك الوسائل، ج ١٦، ص ٣٧٤؛ وبحار الأنوار، ج ٦٣، ص ٧٤.

٢. جامع الأخبار، ص ٢٢٦ ـ ٢٢٧، عنه في مستدك الوسائل، ج ١٢، ص ١٣١.

٣. فاطر (٣٥): ٤١.

٤. الحجّ (٢٢): ٥٥.

٥. مجموعة الشهيد الأوَّل، ص ٣٣ (مخطوط)، وعنه في بحار الأنوار، ج ٧٣. ص ٢١٩.

عن حاتم الأصمّ، عن شقيق بن إبراهيم البلخي، عمّن أخبره من أهلِ العلم. قال جابر بن عبدالله الأنصاري: لقيتُ عليّ بن أبي طالب إلى ذات يوم صباحاً، فقلتُ: كيف أصبحتَ يا أميرَ المؤمنين؟ قال: «بنعمةٍ من الله، وفضلٍ من رجل لم يَنزُرُ أخاً، ولم يُدخِل على مؤمنٍ سروراً»، قلت: وما ذلك السرور؟ قال: «يُفرِّجُ عنه كرباً، أو يكشِف عنه فاقته».

قال جابر: ولقيتُ عليّاً عليّاً عليه يوماً، فقلتُ: كيف أصبحتَ يا أميرَ المؤمنين؟ قال: «أصبَحْنا وبنا من نِعَمِ الله وفَضلِه ما لا نُحصيهِ مع كثيرِ ما نُحصيه، فما ندري أيّ نعمةٍ أشكرُ، أجميلَ ما يُنشَرُ، أم قبيحَ ما يُستَرُ» ؟

٢٧٣. روي في جامع الأخبار مرفوعاً عن جابر بن عبدالله، قال: دخلتُ على أمير المؤمنين الله يوماً ، فقلتُ له: كيف أصبحتَ يا أميرَ المؤمنين؟ قال: «آكلُ رزقي»، قال جابر: ما تقول في دار الدُّنيا؟ قال: «ما أقولُ في دار أوَّلُها غمٌّ، وآخرُها الموتُ»، قال: فمَن أغبطُ الناس؟ قال: «جسدٌ تحت التراب، أمِنَ من العقاب، ويَرجو الثوابُ» ٢.

المنكدر عن أبيه ، عن جعفر الصدوق: حدّثنا أبي أقال: حدّثنا أبو الحسن، محمّد بن أحمد بن عليّ بن أسد الأسدي، قال: حدّثني محمّد بن أبي أيّوب النهروي، قال: حدّثني جعفر بن سنيد بن داود، قال: حدّثني أبي، قال: حدّثنا يوسف بن محمّد بن المنكدر عن أبيه، عن جابر بن عبدالله، قال: قال رسول الله الله الله المنكدر عن أبيه، عن جابر بن عبدالله، قال: قال رسول الله الله الله المنكدر عن أبيه، عن جابر بن عبدالله، قال: قال رسول الله الله المناه المناه وكثرة النوم باللهل المناه المن

١. الأمالي والمجالس، ص ٦٤٠؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٧٣، ص ١٧، و ج ٤١، ص ١٦٣ ـ ١٦٤.

٢. جامع الأخبار، ص ٢٣٨ ــ ٢٣٩، وعنه في بحارالأنوار، ج ٧٣. ص ١٦.

المعروف المعابي، قال: حدّثنا عبدالله بن بشير، قال: حدّثنا الحسن بن الزبرقان المرادي، قال: حدّثنا أبو بكر بن عيّاش عن الأجلح، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: سمعتُ رسولَ الله على يقول: «يجيء يوم القيامة ثلاثة يشكون إلى الله عزّوجلّ: المصحف، والمسجدُ، والعترة، يقول المصحفُ: يا ربِّ حَرّقوني ومَرّقوني، ويقول المسجدُ: يا ربّ عَطّلوني وضَيّعوني، وتقول العترة: يا ربّ قَتَلونا، وطَرَدونا، وشَرَدونا، فأجثو للركبتين للخصومة، فيقول الله جلّ جلاله لى: أنا أولى بذلك» .

تلاع. قال الشيخ أبو جعفر الصدوق: أبي الله قال: حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار، قال: حدّثنا محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله الله عن أبيه، عن أبيه، عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: «قال رسول الله على: أجيفوا أبوابكم، وخمرّوا آنيتكم، وأوكؤوا أسقيتكم، فإنّ الشيطان لا يكشف غطاءً، ولا يحلّ وكاءً، وأطفؤوا سرجكم، فإنّ الفويسقة تضرم البيت على أهله، واحبسوا مواشيكم وأهليكم من حيث تجب الشمس إلى أن تذهب فحمة العشاء» لا.

١٠ الخصال، ص ١٧٤ ـ ١٧٥؛ وعنه في وسائل الشبعة، ج ٣، ص ٤٨٤؛ وبحار الأنوار، ج ٧، ص ٢٢٦ ـ ٢٢٣، و ج
 ٢٤، ص ١٨٦، و ج ٨٠. ص ٣٦٨، و ج ٨٩، ص ٤٤؛ وفي كليهما بلفظ: «حرّفوني» ـ بالفاء \_ بدل «حرّقوني»، والمراد التحريف اللفظي فمنتفٍ بإجماع المسلمين.

علل الشرائع، ص ٥٨٢: وعنه في وسائل الشبعة، ج ٣، ص ٥٧٦؛ ويحار الأنوار، ج ٧٣. ص ١٧٤ و ١٦٤. وبعضه في ج ١٠. ص ٢٠٤.

أقول: رواه الشيخ المفيد، قال: حدّ ثني أحمد بن محمّد عن أبيه، محمّد بن الحسن بن الوليد القمّي، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله أو عن أبي جعفر عليظ، عن جابر بن عبدالله قال: «قال لنا رسول الله مَهْ عَلَيْهُ: خَمِّروا آنيتكم وأوكؤوا أسقيتكم، وأجيفوا أبوابكم، واحبسوا مواشيكم وأهاليكم من حيث تجب الشمس إلى أن يذهب فحمة العشاء، إنّ الشيطان لا يكشف غطاء، ولا يحلّ وكاء، وأنّ الشيطان ترسل من حيث تجب الشمس، واطفؤوا سرجكم فانّ الفويسقة تضرم البيت على أهله».

٧٧٧. روى جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغلالات مرفوعاً عن جابر، قال: سأل رجل النبي على أيّ الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت»، قال: فقال: أيّ الجهاد أفضل؟ قال: «من عُقِرَ جوادُه، وأهريقَ دمه»، قال: فأيّ الإسلام أفضل؟ قال: «من سَلمَ المسلمون من يده ولسانه» ١.

۲۷۸. روى شيخ الطائفة الطوسي عن أبي عمرو، عن ابن عقدة، عن أحمد بن يحيى بن زكريّا، عن حسين بن عليّ الجعفيّ، عن زائدة، عن هشام بن حسّان، عن الحسن، عن جابر قال: قيل: يا رسول الله عليه الإسلام أفضل؟ قال: «من سَلمَ المسلمون من يده ولسانه» ٢.

بن المؤمنين، عليّ بن السريف الرضي في نهج البلاغة مرفوعاً عن أمير المؤمنين، عليّ بن أبي طالب إلله أنّه قال لجابر بن عبدالله الأنصاري: «يا جابر، قوامُ الدين والدنيا بأربعةٍ: عالمٍ مُستَعملٍ علمَه، وجاهلٍ لا يَستنكِف أن يَتَعلّمَ، وجوادٍ لا يَبخلُ بمعروفِه، وفقيرٍ لا يَبعُ آخرتَه بدنياه، فإذا ضيّعَ العالمُ علمَه استَنكفَ الجاهلُ أن يتَعلّمَ، وإذا بخل الغني بمعروفِه باع الفقير آخرتَه بدنياه.

يا جابر، من كَثُرَت نِعمُ الله عليه كَثُرَت حوائجُ الناس إليه، فمن قام لله فيها بما يَجبُ فيها عَرّضَها للزوال والفناءِ، ".

 $<sup>\</sup>leftarrow$  الأمالي (للمفيد). ص ١٩٠ ـ ١٩١، عنه في بحار الأنوار، ج ٧٣، ص ١٧٧، رواه ابن كثير عن المسند لابن حنبل في جامع المسانيد، ج ٢٥، ص ١٣٩.

۱. كتاب الغايات، ص ۱۹۱، وعنه في مستدرك الوسائل، ج ٤، ص ١٤؛ رواه ابن كثير بطرقه في جامع المسانيد، ج
 ۲۲. ص ۱۲۶ و ۲٤؛ و ج ۲٥، ص ۳۱۸ ـ ۳۱۹ بزيادة.

٢. الأمالي والمجالس ، ص ٢٧١، وعنه في بحار الأنوار، ج ٧١، ص ٥٣.

محمد بن مزيد، عن الزبير بن بكّار، عن عبدالله بن نافع، عن ابن أبي ذئب، عن ابن محمد بن مزيد، عن الزبير بن بكّار، عن عبدالله بن نافع، عن ابن أبي ذئب، عن ابن أخي جابر، عن عمّه جابر بن عبدالله، قال: قال رسول الله عن المجالس بالأمانة إلّا ثلاثة مجالس: مجلس سُفِك فيه دمٌ حرام، ومجلس استحلَّ فيه فرجٌ حرام، ومجلس استحلَّ فيه مالٌ حرام بغير حقّه» .

١٨١. قال شيخ الطائفة الطوسي: أخبرنا جماعة عن أبي المفضّل، قال: حدّثنا أبو عبد الله جعفر بن محمّد بن جعفر العلوي الحسني، قال: حدّثنا أبو نصر، أحمد بن عبد المنعم بن نصر الصيداوي، قال: حدّثنا عبدالله بن بكير عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عن جابر بن عبدالله، قال: «قال رسول الله عن الدنيا كلَّها لقمةٌ واحدةٌ فأكلها العبدُ المسلمُ ثمّ قال: الحمدُ لله، لكان قولُه ذلك خيراً له من الدنيا وما فيها» ٢.

۲۸۲. قال شيخ الطائفة الطوسي: أخبرنا جماعة عن أبي المفضّل، قال: حدّثنا الحسن بن محمّد بن الإسكاف، قال: حدّثنا أبي، قال: حدّثنا عليّ بن حفص المدائني، قال: حدّثني أيّوب بن يسار عن محمّد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله الأنصاري، قال: أقبل العبّاس ذات يوم إلى رسول الله عليه وكان العبّاس طوالاً، حسن الجسم، فلمّا رآه النبي عليه تبسّم إليه، فقال: «إنّك يا عمّ، لجميل». فقال العبّاس: ما الجمال بالرجال يا رسول الله؟ قال: «صوابُ القول بالحقّ». قال: فما الكمال؟ قال: «تقوى الله عزّوجلّ، وحسن الخلق» ".

٢٨٣. روى الشهيد الثاني مرفوعاً أنّ جابر بن عبدالله الأنصاري ابتلي في آخـر عمره بضعف الهرم والعجز، فزاره محمّد بن عليّ الباقر الله فسأله عن حاله، فقال: أنا

الأمالي والمجالس، ص ٥٣: عنه في بحار الأنوار، ج ٧٢. ص ٤٦٥؛ ووسائل الشيعة، ج ٨. ص ٤٧٢؛ رواه ابن
 كثير عن المسند لابن حنبل وعن أبي داود في السن بطريقيهما عن جابر في جامع المسانيد، ج ٢٥، ص ٥١٨.
 ١. الأمالي والمجالس، ص ١٦٠. عنه في بحار الأنوار، ج ٩٠. ص ٢١٦.

٣. الأمالى والمجالس ، ص ٤٩٧، عنه في بحار الأنوار، ج ٢٢، ص ٢٨٥، و ج ٦٧، ص ٢٩٠، وج ٦٨، ص ٣٩٠.

في حالة أُحِبُّ فيها الشيخوخةَ على الشباب، والمرضَ على الصّحةِ، والموتَ على الحاة. الحاة.

فقال الباقر يليل: «أمّا أنا يا جابر، فإن جعلني الله شيخاً أُحِبُّ الشيخوخة، وإن جعلني شابًا أُحِبُّ الشيبوبة، وإن أمرَضني أُحِبُّ المرضَ، وإن شفاني أُحِبُّ الشفاءَ والصحّة، وإن أماتني أُحِبُّ الموتَ، وإن أبقاني أُحِبُّ البقاء».

فلمّا سمع جابر هذا الكلام منه قبّل وجهه، وقال صدق رسول الله عَيْنَ فإنّه قال: «ستدرك لي ولداً اسمُه اسمي يَبقرُ العلمَ بقراً كما يَبقر الثورُ الأرضَ، ولذلك سُمّي باقرَ علم الأوّلين والآخرين \_أي شاقّه \_، \.

٢٨٤. قال شيخ الطائفة الطوسي: أخبرنا أبو عمر، قال: حدّثنا أحمد، قال: حدّثنا أحمد، قال: حدّثنا أبي، قال: حدّثنا ليث بن أبي سليم عن عطا ابن أبي رباح، عن جابر بن عبدالله، أنّه قال: هدية الأمراء غلول ٢.

٢٨٦. روى أبوعليّ الإسكافي مرسلاً عن جابر، قال: قال الحسن عليّ عليه الرجل: «يا هذا، لا تجاهدِ الطّلب جهادَ العدق، ولا تتّكل على القدر اتّكالَ المستسلم، فإنَّ إنشاء الفضل من السنَّة، والإجمال في الطّلب من العفّة، وليست العفّة بدافعة رزقاً،

١. مسكَّن الغزاد، ص ٨٢، رواه المحقَّق الطوسي بالفارسية مرسلاً في أوصاف الأشراف، ص ١١٤.

٢٠ الأمالي والمجالس، ص ٢٦٢؛ عنه في بحار الأنوار، ج ١٠١، ص ٢٧٣؛ ورواه الحر العاملي عن الأمالي وفيه: عن
 جابر، عن النبي يهلي أنه قال: «هدية الأمراء غلول» في وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ١٦٣.

رواه ابن كثير عن كنف الأستار بسنده عن جابر، عن رسول الله ﷺ في جامع المسانيد، ج ٢٤، ص ٣٢٧.

٣. الدعوات، ص ١٥٨؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٦٣، ص ٣٢٤، ومستدرك الوسائل، ج ١٦، ص ٤٢٩.

ولا الحرص بجالب فضلاً، فإنَّ الرزق مقسوم، واستعمال الحرص استعمال المآثم» .

سلمة بن أبي حفص، عن أبي عبدالله، عن أبيد على من جابر قال: «مرّ رسول الله على سلمة بن أبي حفص، عن أبي عبدالله، عن أبيد على عن جابر قال: «مرّ رسول الله على من بالسوق وأقبل يريد العالية والناس تكتنفه، فحرّ بجدي أسك على مزبلة ملقى وهوميّت، فأخذ بأذنه، فقال: أيّكم يحبّ أن يكون هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحبّ أنّه لنا بشيء، وما نصنع به!؟ فقال: أفتحبّون أنّه لكم؟ قالوا: لا، حتّى قال ذلك ثلاث مرّات، فقالوا: والله لو كان حيّاً كان عيباً فيه، فكيف وهوميّت؟ فقال رسول الله على الله أهون من هذا عليكم» ٢.

محمد بن إبراهيم بن خارج الأصمّ، عن محمد بن عمرو بن عليّ البصريّ، عن محمد بن إبراهيم بن خارج الأصمّ، عن محمد بن عبدالله بن الجنيد، عن عمرو بن سعيد، عن عليّ بن زاهر، عن حريز، عن الأعمش، عن عطيّة العوفيّ، عن جابر بن عبدالله قال: سمعت رسول الله على يقول: «ما اتّخذ اللهُ إبراهيمَ خليلاً إلّا لإطعامهِ الطعام، وصلاتِه باللّيل والناسُ نيامٌ» ".

. ٢٩٠. قال شيخ الطائفة الطوسي: أخبرنا ابن بشران، قال: أخبرنا إسماعيل بن محمّد الصفّار، قال: حدّثنا عاصم، قال: حدّثنا

١. التمحيص، ص ٥٢؛ عنه في بحار الأنوار، ج ١٠٠، ص ٣٥، ومستدرك الوسائل، ج ١٣. ص ٣٥.

٢. الزهد. ص ٤٩؛ وعنه في بحار الأنوار، ج ١٦، ص ٢٨٢، و ج ٧٠. ص ١٢٦؛ الكافي، ج ٢، ص ١٢٩ بسند آخر؛
 صحيح مسلم، ج ٤. ص ٢٢٧٢، وعنهما في بحارالأنوار، ج ٧٠. ص ٥٥.

٣. علل الشرائع، ص ٣٥؛ عنه في بحار الأنوار، ج ١٢، ص ٤، و ج ٧١. ص ٣٨٤، و ج ٨٤. ص ١٤٤؛ ووسائل الشيعة، ج ٥، ص ٢٧٥ ـ ٢٧٦، ومستدرك الوسائل، ج ٢١. ص ٢٤٤.

٤. منية المريد، ص ٣٥١، وعنه في مستدرك الوسائل، ج ٨. ص ٤٣٥.

قيس بن الربيع، عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله عليه الله عن عن بعض» . .

۲۹۱ ـ قال أبو جعفر الصدوق: حدّثنا أبو نصر محمّد بن أحمد بن تميم السرخسي الفقيه بسرخس، قال: حدّثنا أبو الوليد، محمّد بن إدريس الشّامي، قال: حدّثنا الحسن بن محمّد الزعفراني، قال: حدّثنا عبد الوهّاب بن عطاء، قال: حدّثنا إسرائيل بن يونس، عن زيد بن عطاء بن سائب، عن محمّد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله، قال: قال رسول الله عَنْ «غفر الله عزّوجلّ لرجل كان من قبلكم كان سهلاً إذا عبدالله، قال: اشترى، سهلاً إذا قضى، سهلاً إذا اقتضى» ٢.

٢٩٢. روى الشيخ الأقدم الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن أبيه عن أرضى سلطاناً بسَخطِ الله خَرجَ من دين الله "".

٢٩٣. روى الشيخ الطوسي بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد واحمد، عن عليّ بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن بريد، عن أبي جعفر إلى قال: «حدّثني جابر بن عبدالله أن النّبي على قال: من تزوّج امرأة لمالها وكله الله إليه، ومن تزوّجها لدينها جمع الله له ذلك» أ.

٢٩٤. قال أبو جعفر الصدوق: حدّثنا عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس النيسابوري العطّار ﷺ قال: حدّثنا علي بن محمّد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان النيسابوري، عن هشام بن أحمد اليربوعي، عن عبدالله بن الفضل، عن أبيه، عن أبي

الأمالي والمجالس. ص ٣٩٦ ـ ٣٩٧؛ عنه في بحار الأنوار، ج ١٠٠. ص ٨٨، ووسائل الشيعة، ج ١٢. ص ٣٢٧ ـ
 ٣٢٨؛ رواه ابن كثير عن المسند لابن حنبل بطريقه عن جابر في جامم المسايد، ج ٢٥، ص ١٠٤ و ١٣٥.

١٠ الخصال، ص ١٩٨؛ وعنه في بحار الأنوار، ج ١٠٠. ص ٩٥؛ ووسائل الشيعة. ج ١٢، ص ٣٣٢، رواه ابن كثير
 عن ابن حنبل وعن الترمذي في جامع المسانيد، ج ٢٥. ص ٣٧٦.

٣. الكافي، ج ٢، ص ٣٧٣؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٧٠، ص ٣٩٣. ووسائل الشيعة، ج ١١، ص ٤٢١ ـ ٤٢٢.

٤. تهذيب الأحكام، ج ٧، ص ٣٩٩، عنه في وسائل الشيعة، ج ١٤، ص ٣١.

جعفر محمّد بن عمليّ الباقريني، عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: «نهى رسول الله عن المكاعَمةِ والمكامَعة.

فالمكاعمةُ أن يلثمَ الرجلُ الرجلَ، والمكامَعةُ أن يُضاجِعَه ولا يكون بينهما ثوبٌ من غير ضرورةٍ ٢.

٢٩٥. روى الشيخ أبو جعفر الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان، عن الثمالي، عن سعيد بن المسيّب، عن جابر بن عبدالله، قال: لو أنّ رجلاً ضرب رجلاً سوطاً لضَربَه الله سوطاً من النار٣.

797. روى ابن فهد الحلّي مرفوعاً عن جابر قال: أقبل رجل أصمُّ وأخرسُ حتى وقف على رسول الله على مسلم يَفجعُ بكريمته أو بلسانِه أو بسمعِه أو برجلِه أو بيدِه فيحمد الله على ما أصابَه، ويَحتسِبُ من عند الله ذلك إلّا نجّاه الله من النّار، وأدخله الحنّة».

ثمّ قال رسول الله على: «إنّ لأهل البلايا في الدنيا درجاتٍ، وفي الآخرةِ ما تنال بالأعمال حتّى أنّ الرجل ليتمنّى أنّ جَسدَه في الدنيا كان يُقرَّضُ بالمقاريض ممّا يرى من حُسنِ ثوابِ الله لأهل البلاء من الموحّدين، فإنّ الله لا يَقبلُ العملَ في غير الإسلام» ٤.

٢٩٧. روى ورّام بن أبي فراس المالكي الأشتري مرفوعاً عن جابر ، قال: كنّا مع

١. أي يقبّل الرّجل الرّجل.

معاني الأخبار، ص ٣٠٠؛ وعنه في بحار الأنوار، ج ٧٣. ص ٢٠، و ج ١٠١، ص ٤٨. و وسائل الشيعة، ج ١٤، ص
 ٢٥٨.

٣. الفقيه، ج ٤. ص ١٧٠. وعنه في وسائل الشيعة، ج ١٩. ص ١٢.

عدة الداعي، ص ١٢٨؛ وعنه في بحار الأنوار، ج ٧٨، ص ١٩٣؛ ومستدرك الوسائل، ج ٢، ص ٦٦؛ بعضه في شرح نهجالبلاغة (لابن أبي الحديد)، ج ١٨، ص ٣١٨.

رسول الله على في مسير فأتى على قبرين يُعَذّبُ صاحبُهما، فقال: «إنّهما لا يُعذّبان في كبيرة، أمّا أحدهما، فكان يَغتاب الناس، وأمّا الثاني، فكان لا يستبرئ من بولِه، ودعا بجريدةٍ رطبةٍ أو جريدتين فكسّرهما ثمّ أمر بكلّ كسرةٍ فغُرِسَت على قبر، فقال: أما إنّه سيُهوَّن من عذابهما ما كانتا رطبتين \_ أو مالم يَببسا \_، '.

٢٩٨. روى جعفر بن أحمد القمّي في كتاب الغايات مرفوعاً عن جابر بن عبدالله، قال: قال رسول الله عليه: «إنّ أقربَكم منّي مجلساً يوم القيامة أحسنُكم أخلاقاً، وإن أبغضَكم إليّ وأبعدَكم منّي ومن الله مجلساً شاهدُ زورٍ» ٢.

799. قال الشيخ المفيد: أخبرني أبو الحسن، عليّ بن خالد المراغي، قال: حدّثنا أبو القاسم الحسن بن عليّ بن الحسن الكوفي، قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مروان، قال: حدّثنا أبي، قال: حدّثنا محمّد بن إسماعيل الهاشمي، عن عبد المؤمن، عن محمّد بن عليّ الباقريق قال: «حدّثني جابر بن عبدالله الأنصاري قال: قال رسول الله عليّ أفربكم منّي في الموقِف غداً أصدقُكم حديثاً، وآداكم أمانةً، وأوفاكم بالعهد، وأحسنُكم خلقاً، وأقربُكم إلى الناس» ".

٣٠٠. روى الشهيد الثاني مرفوعاً عن جابر بن عبدالله على، قال: قال رسول الله على: «من عَزّى مصاباً كان له مثل أجرِه من غير أن يَنقصَه الله من أجرِه شيئاً، ومن كفّن مسلماً كساه الله من سندس واستبرق وحرير، ومن حَفَر قبراً لمسلم بنى الله عزّوجل له بيتاً في الجنّة، ومن أنظرَ معسراً أظلّه الله في ظلّه يوم لاظلَّ إلّا ظلَّه» أ.

ا. نتيه الخواطر، ج ١، ص ١١٦؛ عنه في مستدرك الوسائل. ج ٩. ص ١٢٠؛ روى ابن كثير ما يُشبهه عن المسند لأبي يعلى في جامع المسانيد، ج ٢٤. ص ٢٨٨، و ج ٢٥. ص ٢١٩.

٣. الأمالي (للمفيد)، ص ٦٦ ـ ٦٧، عنه في بحار الأنوار، ج ٦٦، ص ٣٧٥.

مسكن الفؤاد، ص ١٠٥؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٧٩، ص ٩٤، ومستدرك الوسائل، ج ٢، ص ٣٠٧، وصدره في ص ٣٤٨.

٣٠١. روى الشهيد الثاني مرفوعاً عن جابر : «من عزّى حزيناً ، ألبسه الله عزّوجلّ من لباس التقوى، وصلّى الله على روحه فى الأرواح»' .

٣٠٢. روى الشهيد الثاني مرفوعاً عن جابر بن عبدالله الأنصاري، قال: أخذ رسول الله عبد الرحمن بن عوف، فأتى إبراهيم وهو يجود بنفسه، فوضعه في حجره، فقال له: «يا بنيّ، إنّي لا أملك لك من الله تعالى شيئاً»، وذرفت عيناه، فقال له عبد الرحمن: يا رسول الله تبكي، أولم تنه عن البكاء؟ فقال على «إنّما نهيتُ عن النوح عن صوتين أحمقين فاجرين: صوتٍ عند نغمة لعبٍ ولهوٍ، ومزاميرِ شيطانٍ، وصوتٍ عند مصيبةٍ، خمش وجوه، وشقّ جيوب، ورنّة شيطان؛ إنّما هذه رحمة، ومن لا يَرحَم لا يُرحَم، ولولا أنّه أمر حقّ، ووعدُ صدق وسبيل نأتيه، وأنّ آخرنا سيَلحقُ أولَنا، لحَزِنّا عليك حزناً أشدً من هذا، وإنّا بك لمحزونون، تبكي العين ويحزن القلب ولا نقول ما يُسخِطُ الربَّ عزّوجل» ٢.

٣٠٣. روى الشهيد الثاني مرفوعاً عن جابر إلى، قال رسول الله تَهَلَيْ: «قال لي جبرئيل: يا محمد، عِش ما شئتَ فإنّك ميّتُ، واحبِب من شئتَ فإنّك مفارقُه، واعمَل ما شئت فإنّك ملاقيه» ...

٣٠٤. روى الشيخ الأقدم الكليني بإسناده عن سهل بن زياد، عن الحسن بن علي، عن بشير الدهّان، عن أبي عبدالله إلله وعليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي جعفر إلله، عن جابر بن عبدالله قال: «قال

١. مسكّن الفؤاد، ص ١٠٥، وعنه في بحار الانوار، ج ٧٩، ص ٩٤، ومستدرك الوسائل، ج ٢. ص ٣٤٨.

٢. مسكن الفؤاد، ص ٩٣؛ وعنه في بحار الأنوار، ج ٧٩، ص ٩٠؛ ومستدرك الوسائل، ج ٢. ص ٤٥٦ و ٤٦١؛ التعازي، ص ٩؛ سن النزمذي، ج ٢. ص ٢٣٧، التعازي، ص ٩٤؛ سن النزمذي، ج ٢. ص ٢٣٧، وعنه في جامع اللمائيد، ج ٢٤، ص ٣٣٧.

٣. مسكن الفؤاد، ص ١١١؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٨٢، ص ١٤٤؛ شعب الإيمان، ج ٧، ص ٣٤٨؛ وعنه في الجامع الصغير، ج ٢، ص ٢٤٨.

رسول الله على: إذا حُمِلَ عدوُّ الله إلى قبره نادى حَملَتُه: ألا تسمعون يا إخوتاه إنّي أشكو إليكم ما وَقعَ فيه أخوكم الشقّي، إنّ عدوَّ الله خدعني فأوردني ثمّ لم يصدرني، وأقسمَ لي أنّه ناصِحٌ لي فغَشّني، وأشكو إليكم دنيا غرَّتني حتّى إذا اطمأننتُ إليها صرعَتْني، وأشكو إليكم أخلاء الهوى منّوني ثمّ تبرّؤوا منّي وخذلوني، وأشكو إليكم الأؤلاداً حَميتُ عنهم، وآثرتُهم على نفسي فأكلوا مالي وأسلموني، وأشكو إليكم مالأ منعتُ منه حقَّ الله فكان وباله عليّ وكان نفعه لغيري، وأشكو إليكم داراً أنفقتُ عليها حريبتي وصار ساكنها غيري، وأشكو إليكم طولَ الثواء في قبر ينادي: أنا بيتُ الظلمة والوحشة والضيق، يا إخوتاه فاحبسوني ما استطعتم، واحذروا مثل ما لقيتُ، فإنّي قد بُشِّرتُ بالنّارِ وبالذلّ والصغارِ وغَضبِ العزيزِ الجبّارِ، واحسرتاه على ما فرّطتُ في جنب الله، ويا طول عولتاه، فمالي من شفيع يُطاعُ، ولا صديقٍ على ما فرّطتُ في جنب الله، ويا طول عولتاه، فمالي من شفيع يُطاعُ، ولا صديقٍ يَرحمُني، فلو أنّ لي كرّة فأكون من المؤمنين» ".

٣٠٥. قال الشيخ المفيد: أخبرني أبو بكر محمّد بن عمر الجعابي، قال: حدّثنا أبو القاسم الحسن بن عليّ بن الحسن، قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مروان عن أبيه، قال: حدّثنا محمّد بن إسماعيل الهاشمي، قال: حدّثنا عبد المؤمن عن محمّد بن عليّ بن الحسين عن جابر بن عبدالله الأنصاري، قال: قال رسول الله عليّ : «أسرعُ الأشياءِ عقوبةً رجلٌ تُحسِنُ إليه ويكافيك على إحسانِك بإساءةٍ، ورجلٌ عاهدتَه فمن شأنك الوفاءُ له، ومن شأنه أن يُكذّبَك، ورجلٌ لا تبغي عليه وهو دائماً يبغي عليك، ورجلٌ تَصِل قرابتَه فيقطعك» ٤.

٣٠٦. قال الشيخ أبو جعفر الصدوق: حدَّثنا أبي ﴿ قال: حدَّثنا سعد بن عبدالله،

١. أي مالي.

٢. أي طول الإقامة.

٣. الكافي، ج ٣، ص ٢٣٣، وعنه في بحار الأنوار، ج ٦، ص ٢٥٨.

٤. الأمالي (للمفيد)، ص ١٦٥، عنه في بحار الأنوار، ج ٧٠، ص ٣٧٤ ومستدرك الوسائل، ج ١٢، ص ٤٣٨.

فقال: «جاءني جبرئيل عليه فقال: شَقِي عبدٌ ذُكِرتَ عنده فلم يُصَلِّ عليك، فقلت: آمين، ثمّ قال: شَقِي عبد أدركَ شهرَ رمضانَ فانسلخَ عنه ولم يُغفَر له، فقلت: آمين، ثمّ قال: شَقِي عبد أدرك والديهِ أو أحدَهما فلم يَبرَّ، فقلت: آمين» \.

٣٠٧. روى الشيخ الأقدم الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي حمزة، عن جابر بن عبدالله، قال: قال رسول الله عليه: «شرّ الناس يوم القيامة الذين يُكرَمون اتّقاءَ شرّهم» ٢.

٣٠٨. روى أبو محمد جعفر بن أحمد القمّي مرفوعاً عن جابر بن عبدالله، قال: خرج علينا رسول الله على ونحن مجتَمِعون، فقال: «يا معشر المسلمين، اتقوا الله، وصلوا أرحامكم، فإنّه ليس من ثوابٍ أسرعُ من صلة الرحم، وإيّاكم والبغي، فإنّه ليس من عقوبة أسرعُ من عقوبة بغي، وإيّاكم وعقوق الوالدين، فإنّ ريح الجنّة تُوجَدُ من مسيرة ألف عام ولا يَجِدها عاقٌ ولا قاطعٌ، ولا شيخٌ زانٍ، ولا جارٌ إزارِه خيلاء، إنّما الكبرياءُ لله ربّ العالمين» ".

٣٠٩. روى أبو محمّد جعفر بن أحمد القمّي مرفوعاً عن جابر بن عبدالله، قال: قال

١. فضائل الأشهر الثلاثة، ص ١١٤.

وفي جامع الأخبار، ١٥٤ بتفاوت يسبير؛ عنه في بمحار الأنوار، ج ٩١. ص ٦٣؛ ومسندرك الوسائل، ج ٥، ص ٣٥٣؛ الأدب المفرد، ص ٢١٩ ـ ٢٢٠؛ وعنه الدرّ المنثور، ج ٦، ص ٦٥١، وعنه في بحار الأنوار، ج ٩١. ص ٨٧بحذف الإسناد.

٢. الكافي، ج ٢، ص ٣٢٧، وعنه في بحار الأنوار، ج ٧٢، ص ٢٨٣. ووسائل الشيعة، ج ١١، ص ٣٢٦.

٣. الأعمال المانعة من الجنة، ص ٢٨٣؛ وعنه في مستدرك الوسائل، ج ٣. ص ٢٦٣. و ج ٩. ص ١٠٨؛ رواه
 المنذري في الترغيب والترهيب، ج ٣. ص ٣٢٩ ـ ٣٣٠ عن المعجم الأوسط للطبراني، ج ٦. ص ٣١٠.

لنا رسول الله ﷺ: «ألا أخبرُكم بشيء أمرَ به نوحٌ ابنَه، إنّ نوحاً قـال لابـنه: آمُـرُك بأمرين، وأنهاك عن أمرين.

قل: لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملكُ وله الحمدُ، يحيي ويميتُ، وهو على كلّ شيء قدير، فإنّ السمواتِ والأرضَ لو جُعِلَتا في كفّةٍ لَوَزَنَتْهُما، ولو جُعِلَتا في حلقةٍ قَصَمَتْها \.

يا بُنّي، آمُرُك أن تقول: سبحان الله وبحمدِه، فإنّها صلاةُ الخلاّق، وبها يُرزَق الخلقُ، قال الله تعالى: ﴿وَ إِنْ مِنْ شَيءٍ إِلّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلـٰكِنْ لاتَفْقَهُونَ تَسْبِيحَّهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً ۗ ٢.

يا بُنّي، وأنهاك عن أمرين: لاتشرك بالله فإنّه من أشركَ بالله، فقد حَرَّم الله عليه الجنّةَ، وأنهاك عن الكبر، فإنّ أحداً لا يَدخل الجّنةَ وفي قلبه مثقالُ حبّةٍ من خردلٍ من كبر».

قال: فقال معاذ بن جبل: بأبي وأمّي يا رسول الله، أمن الكبر أن يكون لأحدنا دابّة يركبُها، أو الثيابُ يَلبسها، أو الطعامُ يُجمِع عليه أصحابَه؟

قال: «لا، ولكن من الكبر أن يسفه الحقّ ويغمض المؤمن».

وروي عن جابر مثله: وزاد في حديثه: «ألا أُنبّئكم بخمسٍ من كنَّ فيه فليس بمتكبّر؟ اعتقالِ الشاة، ولبسِ الصوف، ومجالسةِ الفقراء، وأن يركب الحمار، وأن يأكلَ الرجلُ مع عياله»٣.

. ٣١٠. قال رئيس المحدّثين، أبو جعفر الصدوق: حدّثنا محمّد بن أحمد الأسدي، قال: حدّثنا محمّد بن أبي بكر الزهري،

۱. أي كسر تها.

٢. الإسراء (١٧): ٤٤.

٣٠. الأعمال المانعة من الجنة، ص ٢٨٥ ـ ٢٨٦؛ بعضه عنه في مسندرك الوسائل، ج ١٢، ص ٣٤ ـ ٣٥، وج ٣، ص
 ٢٥٤، وج ٥. ص ٣٢٤ عن درر اللئالي صدره.

قال: حدّثنا عليّ بن أبي عليّ اللّهبي عن محمّد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله على أخوف ما أخاف على أمّتي الهوى، وطولُ الأمل، أمّا الهوى، فإنّه يَصُدّ عن الحقّ، وأمّا طولُ الأمل، فينسئ الآخرة؛ وهذه الدنيا قد ارتحلت مُدبِرةً، وهذه الآخرة قد ارتحلت مُقبِلةً، ولكلّ واحدة منهما بنون، فإن استَطعتُم أن تكونوا من أبناء الدنيا فافعلوا، فإنّكم اليوم في دارِ عملٍ ولا حساب، وأنتم غداً في دار حساب ولا عملَ» .

٣١١. قال أبو جعفر الصدوق: حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني في الله عبدالله عبد العزيز بن يحيى البصري الجلّودي بالبصرة، قال: أخبرنا أبو عبدالله محمّد بن زكريا الجوهري، قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن عمارة عن أبيه، عن جابر بن عبدالله بن يزيد الجعفي، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر في قال: سمعتُ جابر بن عبدالله الأنصاري يقول: مرَّ رسول الله في برجل مصروع وقد اجتمع عليه الناسُ يَنظرون إليه، فقال على ما اجتَمعَ هؤلاء؟ فقيل له: على مجنونٍ يَصرعُ، فنظر إليه، فقال: ما هذا بمجنون، ألا أخبرُ كم بالمجنون حقَّ المجنون؟ قالوا: بلى يا رسول الله.

قال: إنّ المجنون حقَّ المجنون المتبَختِرُ في مشيتِه، الناظرُ في عطفيِه، المحرِّكُ جنبيه بمنكبيه، يَتمنَّي على الله جنته وهو يَعصببهِ، الذي لا يِؤمَنُ شَرُّهُ، ولا يُرجىٰ خبَره فذاك المجنون، وهذا المبتلى» ٢.

٣١٢. روى شيخ الطائفة، أبو جعفر الطوسي بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن

١. الخصال، ص ٥١.

أقول: روى الصدوق هذا الحديث مع اختلاف بسيط بإسناد آخر وهو: حدّثنا أبو أحمد، محمّد بن جعفر البندار الشافعي الفرغاني بفرغانة، قال:حدّثنا أبو العباس الحمّادي، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد الشّافعي، قال: حدّثنا عمّي إبراهيم بن محمّد، قال: حدّثنا عليّ بن أبي عليّ اللّهبي عن محمّد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله... الخصال، ص ٥٠؛ رواه عنه الشيخ الحرّ العاملي بهذين السندين في وسائل النبعة، ج ٢، ص ٦٥١ و ٢٥٠. والمجلسي في بحد الأنواد، ج ٢٠، ص ٥٠ و ج ٧٠. ص ٩٠ و ص ١٦٣ و ج ٧٤. ص ١١٧.

٢. معاني الأخبار، ص ٢٣٧، وعنه في بحار الأنوار، ج ٧٠، ص ٢٣٣، وأيضاً: ج ٧٣. ص ٣٠٣.

عليّ بن رئاب، عن أبي حمزة، قال: سمعت جابر الأنصاري يحدّث، قال: كنّا جلوساً مع رسول الله على فقال رسول الله على الله على بعض، فقال رسول الله الله الله الله الله الله أخبر نا، فقال: «إنّ من خير نسائِكم الولود الودود، أخبر كم» فقلنا: بلى يا رسول الله، فأخبرنا، فقال: «إنّ من خير نسائِكم الولود الودود، الستيرة، العزيزة في أهلِها، الذليلة مع بعلِها، المتبرّ جِنّه مع زوجِها، الحصان عن غيره، التي تَسمعُ قولَه وتُطيع أمرَه، وإذا خلا بها بذَلَت له ما أراد منها، ولم تُبذِل له تَبنّدُلَ الرّجل».

ثمّ قال: «ألا أخبركم بشرِّ نسائكم»؟ قالوا: بلى. قال: «إنَّ من شرِّ نسائكم الذليلةَ في أهلِها، العزيزةَ مع بعلِها، العقيمَ، الحقودَ، التي لا تَتَورّع من قبيح، المتَبرِّجةَ إذا غاب عنها بعلُها، الحصانَ معه إذا حضر، التي لا تَسمع قولَه، ولا تُطيع أمرَه، وإذا خلا بها بعلها تَمنَّعت منه تَمنُّعَ الصعبةِ عند ركوبها، ولا تَقبلُ له عذراً، ولا تَغفرُ له ذنباً».

ثمّ قال: «أفلا أخبركم بخير رجالكم»؟ فقلنا: بلي. قال: «إنّ من خير رجالكم التقيَّ النقيَّ، السمحَ الكقينِ، السليمَ الطرفين، البَرَّ بوالديه، ولا يُلجِئ عيالَه إلى غيره».

ثمّ قال: «أفلا أخبركم بشرّ رجالكم»؟ فقلنا: بلى. قال: «إنّ من شرّ رجالكم البهّاتِ الفاحشَ، الآكِلَ وحدَه، المانعَ رِفدَه، الضاربَ أهلَه وعبدَه، البخيلَ، الملجئَ عيالَه إلى غيره، العاقَ بوالديه» \.

١. تهذیب الاحکام. ج ٧، ص ٤٠٠؛ رواه الکلیني في الکافي مقطعاً عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد وعن عليّ بن إبراهیم عن أبیه. جمیعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي حمزة، عن جابر بن عبدالله ... إلى آخره، فروى «خیر نسائکم...» في الکافي، ج ٥، ص ٣٢٤ ورواه المجلسي عنه في بحار الانوار، ج ٦٧. ص ٣٧٥ والحرّ العاملي في وسائل الشیعة، ج ١٤، ص ١٤؛ وروى الکلیني «شرّ نسائکم...» في الکافي، ج ٥. ص ٣٣٥ ورواه عنه الحرّ العاملي في الوسائل الشیعة، ج ١٤، ص ١٤؛ وروى الکلیني «خیر رجالکم...» في الکافي، ج ٢٠ ص ٥٥؛ ورواه عنه الحرّ العاملي في الوسائل الشیعة، ج ١١، ص ١٥٥؛ وروى الکلیني «شرّ رجالکم...» في الاکافي، ج ٢٠، ص ٢٩٢، ورواه المجلسي عنه في بحار الانوار، ج ٦٩، ص ١١٥، والحرّ العاملي في الوسائل الشیعة، ج ١١، ص ٢٥٠، وروى صدره في الفید، ج ٣٠، ص ٢٩٠، وروى صدره في الفید، ج ٣٠. ص ٢٨٠.

روى الفتّال بعضه في روضة الواعظين: ٣٧٤ ـ ٣٧٥، مرفوعاً عن جابر بن عبدالله.ورواه عنه النــوري فــي مستدرك الوسائل: ١٤ / ١٦٦، والمجلسي في بحار الأنوار: ١٠٠ / ٢٣٥.

٣١٣. روى الشيخ أبو عبدالله المفيد عن أبي الحسين محمّد بن المطفّر، عن أبي القاسم عبدالملك بن عليّ الدّهان، عن أبي الحسن عليّ بن الحسن، عن الحسن بن بشير، عن أسد بن سعيد، عن جابر، قال: سَمِع أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب على رجلاً يَشتمُ قنبراً، وقد رام قنبر أن يَرُدَّ عليه، فناداه أمير المؤمنين عليّ على «مهلاً يا قنبر، دَعْ شاتمَك مهاناً، تُرضِ الرحمن، وتُسخِطِ الشيطان، وتُعاقِب عدوّك، فوالذي فلق الحبّة وبرأ النسمة، ما أرضى المؤمنُ ربَّه بمثل الحِلم، ولا أسخَطَ الشيطان بمثل الصَمت، ولا عُوقِبَ الأحمقُ بمثل السكوت عنه» ١.

٣١٤. روى ثقة الإسلام الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن السريّ، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عن قال: «سمعت جابر بن عبدالله يقول: إنَّ رسول الله على مرَّ بنا ذات يوم ونحن في نادينا وهو على ناقتِه، وذلك حين رجع من حجَّةِ الوداع، فوقفَ علينا، فسَلّم فردَدْنا عليه السلامَ، ثمَّ قال: مالي أرى حبَّ الدُّنيا قد غَلبَ على كثيرٍ من الناس حتى كأنَّ الموتَ في هذه الدُّنيا على غيرهم كُتِب، وكأنَّ الحقَّ في هذه الدُّنيا على غيرهم وَجب، وحتى كأن لم يَسمعوا ويَروا من خبر الأموات قبلَهم؟ سبيلُهم سبيلُ قومٍ سَفْرٍ عمّا قاليل إليهم راجعون، بيوتهم أجداثهم من ويأكلون تراثهم فيظنون أنَّهم مخلّدون بعدهم، هيهات راجعون، بيوتهم أجداثهم ، ويأكلون تراثهم فيظنون أنَّهم مخلّدون بعدهم، هيهات هيهات، أما يتَّعظُ آخِرُهم بأوَّلهم، لقد جَهِلوا ونَسوا كلَّ واعظ في كتاب الله، وأمنوا شرَّ كلّ عاقبةٍ سوءٍ، ولم يَخافوا نزولَ فادحةٍ ، وبوائق حادثةٍ .

طوبي لمن شغله خوف الله عزَّوجلُّ عن خوف الناس.

طوبي لمن مَنعَه عيبُه عن عيوب المؤمنين من إخوانه.

١. الأمالي (للمفيد)، ص ١١٨؛ وعنه في بحار الأنوار، ج ٦٨، ص ٤٢٤، ومسندرك الوسائل، ج ١١، ص ٢٩١.

٢. السَفْر : مسافرون.

٣. الأجداث: القبور.

٤. الفادحة: النازلة.

طوبى لمن تَواضع لله عزَّ ذكره، وزَهد فيما أحلَّ الله له من غير رغبةٍ عن سيرتي، ورَفضَ زهرةَ الدُّنيا من غيرِ تحوُّلٍ عن سنَّتي، واتَّبع الأخيارَ من عترتي من بعدي، وجانبَ أهلَ الخيلاءِ والتفاخرِ والرَّغبةِ في الدُّنيا، المبتدعين خلافَ سنتي، العاملين بغير سيرتى.

طوبى لمن اكتَسبَ من المؤمنين مالاً من غير معصيةٍ، فأَنفقَه في غير معصيةٍ، وعادَ به على أهل المسكنةِ.

طوبي لمن حَسُنَ مع النّاس خُلقُه، وبَذل لهم معونتَه، وعَدلَ عنهم شَرَّه.

طوبي لمن أَنفقَ القصدَ، وبَذلَ الفضلَ، وأمسَك قولَه عن الفضولِ وقبيح الفعل» . .

٣١٥. روى الحسن بن عليّ بن شعبة الحرّاني في حديث: أنّ الإمام الحسن المجتبى الله وي خديث: أنّ الإمام الحسن المجتبى الله ويقل أنه ويش تُهنّه، فقالوا: يهنيك الفارس، فقال الله : «أيُّ شيء هذا القول؟ ولعلّه يكون راجلاً». فقال له جابر: كيف نقول يا بن رسول الله؟ فقال الله : «إذا وُلِدَ لأحدكم غلامٌ فأتيتموه، فقولوا له: شكرت الواهب وبُورِك لك في الموهوب، بَلغَ الله به أشدَّه، ورَزَقكِ برَّه ٢٠.»

٣١٦. روى الطبرسي مرفوعاً عن جابر، قال: قال رسول الله عليه : «إذا صلّت المرأة خمسَها، وصامت شهرَها، وأحصنَت فرجَها، وأطاعَت بعلَها فلتَدخُلُ من أيّ أبواب الجنّة شاءت» .

٣١٧. روى الشهيد الثاني مرفوعاً عن جابر أنّه سَيْل عن الإيمان، فقال: «الصَبر كنوز الجّنة».

وسُئِلَ مرّةً ما الإيمان؟ فقال: «الصبر» ٤.

١. الكافي، ج ٨. ص ١٦٨ ـ ١٦٩؛ وعنه في بحار الأنوار، ج ٧٤. ص ١٣٣، ومستدرك الوسائل، ج ١٣. ص ٦٣.

٢. تحف العقول، ص ٢٣٥، وعنه في بحار الأنوار، ج ٧٥، ص ١٠٩.

٣. مكارم الأخلاق، ج ١، ص ٤٣٩.

٤. مسكن الفؤاد، ص ٤٧، المحجة البيضاء، ج ٧. ص ١٠٧.

٣١٨. روى أبو جعفر الصدوق بإسناده عن جابر بن عبدالله الأنصاري، قال: نهى رسول الله على أن يطرق الرجل أهله ليلاً إذا جاء من الغيبة حتّى يؤذنهم .

٣١٩. قال أبو جعفر الصدوق: أخبرني الخليل بن أحمد السجزي، قال: حدّثنا عمر بن حفص، قال: حدّثنا سليمان بن الأشعث، قال: حدّثنا يزيد بن خالد الرّملي، قال: حدّثنا ابن وهب، عن أبي هانئ، عن أبي عبدالرحمن الحبلي، عن جابر بن عبدالله، قال: ذكر رسول الله عليه الفرش، فقال: «فراش للرجل، وفراش للمرأة، وفراش للضيف، والرابع للشيطان» ٢.

٣٢٠. قال الشيخ المفيد: حدّ ثني أحمد بن محمّد، عن أبيه محمّد بن الحسن بن الوليد القمّي (رحمه الله)، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن على بن مهزيار، عن إسماعيل بن عبّاد، عن الحسن بن محمّد، عن سليمان بن سابق،

١. الانقيه، ج ٢، ص ٣٠٠، وطريقه إلى جابر الأنصاري نذكره عن مشيخة الفقيه، قال: ما كان فيه عن جابر بن عبدالله الأنصاري، فقد رويته عن علي بن أحمد بن موسى وفي عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي، عن محمد بن إسماعيل البرمكي، عن جعفر بن أحمد، عن عبدالله بن الفضل، عن المفضل بن عمر، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن جابر بن عبدالله الأنصاري. الافقيه، ج ٤، ص ٤٤٥.

رواه الحرّ العاملي عنه وعن البرقي في المحاسن، ج ٢، ص ١٢٧، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله الصادق التي عن أبيه، عن جابر بن عبدالله الأنصاري مثله. وسائل الشيعة، ج ٨، ص ٣٢٩، رواه المجلسي في بحاد الأنوار، ج ٧٣، ص ٢٧٢ عنه.

رواه الطبرسي في مكارم الأخلاق مرفوعاً عن جابر بن عبدالله، ج ١، ص ٥٦٦.

وقال ابن أبي الحديد: قد روى الشعبي عن جابر بن عبدالله: أنّ النبيّ اللهيّ قدم من سفر فأراد الرجال أن يطرقوا النساء ليلاً، فقال: «أمهلوا حتى تمتشط الشعثة، وتستحدّ المغيبة، فإذا قدمتم فالكيس الكيس» شرح نهج البلاعة (لابن أبي الحديد)، ج ١٥، ص ٢٤٣ ـ ٢٤٤.

روى ابن كثير هذا المعنى عن ابن حنبل بطريقه عن جابر في جامع المسانيد، ج ٢٥، ص ٤٥٩.

٢. الخصال، ص ١٢١؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٧٦، ص ٣٢١، وفيه: «ابن هاني»، بدل: «أبي هاني». ووسائل الشيعة، ج ٣. ص ٥٨٦ وفيه: يزيد بن خالد عن أبي وهب، عن ابن هاني، عن عبد الرحمان البجلي... الخ. رواه ابن كثير عن مسند ابن حبل و صحيح مسلم و سنى أبي داود و سنن النسائي بطرقهم عن جابر في جامع المسائيد، ج ٢٣٠. ص ٢٣٦ ـ ٢٣٧.

عن أحمد بن محمّد، عن عبدالله بن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله الأنصاري، قال: خطبنا رسول الله على فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال: «أيّها الناس، بعد كلام تكلم به عليكم بالصلاة، فإنّها عمودُ دينكم، كابدوا الليلَ بالصلاة، واذكروا الله كثيراً يكفِّر عنكم سيّئاتِكم؛ إنّما مثل هذه الصلواتِ الخمسِ مثلُ نهرٍ جارٍ بين يدي باب أحدكم يغتسل منه في اليوم خمسَ اغتسالاتٍ، فكما يُنقى بدنُه من الدَرَن بتواتر العَسل، فكذا يُنقى من الذنوب مع مداومتِه الصلاة، فلا يبقى من ذنوبه شيء.

أيّها الناس، ما من عبد إلّا وهو يضرب عليه بحزائم معقودة، فإذا ذهب ثلثا الليل وبقي ثلثه أتاه ملك، فقال له: قم، فاذكر الله فقد دنا الصبح، قال: فإن هو تحرّك وذكر الله انحلّت عنه العقد كلّهن، الله انحلّت عنه العقد كلّهن، فيُصبح حين يُصبح قرير العين» \.

٣٢١. قال ابن فهد الحلّي: من طريق العامّة مارواه عبد الرحمن الحلوان مرفوعاً إلى جابربن عبدالله الأنصاري، قال: قال رسول الله ﷺ: «من بلغه عن الله فضيلة فأخذَها وعَمِلَ بما فيها إيماناً بالله ورجاءَ ثوابه أعطاه الله تعالى ذلك وإن لم يكن كذلك» ٢.

٣٢٢. قال شيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسي: أخبرنا جماعة عن أبي المفضّل، قال: حدّثنا محمّد بن صاعد، قال: حدّثنا أبو سعيد عبدالله بن سعيد الأشبّ، قال: حدّثنا موسى بن محمّد التيمى عن أبيه، عن جابر بن

۱. الأمالي (للمفيد). ص ۱۸۹ ـ ۱۹۰ ، عنه في بحار الأنوار، ج ۷۹، ص ۲۲۲. و ج ۸۶، ص ۱۵۵. و مستدرك الوسائل. ج ۳، ص ۲۸.

٢. عدة الداعي، ص ١٣.

أقول: أخبار «من بلغ» من طريق الخاصّة مستفيضة وفيرة من غير طريق جابر رواه البرقي في الممحاس، ج ١. ص ٩٣. والكليني في الكاني، ج ٢. ص ٨٧: والحرّ العاملي في دسائل الشيعة، ج ١. ص ٥٩ ـ ٦١. والمجلسي في بحار الأنوار، ج ٢. ص ٢٥٦.

قال جابر بن عبدالله: فوالله ما خطرت الدُّنيا بعدها على قلبي ٥.

١. في النهاية: أي لا تعودوه في كلِّ يوم، لما يجد من ثِقُل العُوَّاد.

٢. في النهاية: أي دعوه يومين بعد العيادة وأتوه اليوم الرابع.

٣. أي يكون شديد المرض أو مغمى عليه.

٤. الأمالي والمجالس، ص ٦٣٩؛ وعنه في بحار الأنوار، ج ٧٨، ص ٢٢٢، ومستدرك الوسائل، ج ٢، ص ٨٣.

٥. بحار الأنوار، ج ٧٥، ص ١١، عن مطالب السؤول، ج ١، ص ١٦١.

## باب في الدعاء والعبادة لله تعالى

٣٢٤. روى ابن فهد الحلّي مرفوعاً عن جابر بن عبدالله قال: دعا النبيّ على الأحزاب يوم الاثنين ويوم الثلاثاء، واستجيب له يوم الأربعاء بين الظهر والعصر، فعرف السرور في وجهه.

قال جابر: فما نزل بي أمر غائظ فتوجّهت في تلك الساعة إلّا وجدت الإجابة ١.

" ٣٢٥. روى ابن فهد الحلّي مرفوعاً عن جابر بن عبدالله، قال: قال النبيّ عَلَيْهُ: «إنّ العبد ليدعو الله وهو يحبّه، فيقول لجبرئيل: اقض لعبدي هذا حاجته، وأخّرها فإنّي أحبّ أن لا أزال أسمعُ صوتَه، وإنّ العبد ليدعو الله عزّوجلّ وهو يُبغِضه، فيقول: يا جبرئيل، اقض لعبدي هذا حاجته وعجّلها، فإنّى أكره أن أسمَع صوتَه» ٢.

٣٢٦. في جمع الأخبار، قال: قال رسول الله على: «رجل يصلّي في جماعة وليس له صلاة ورجل يصلّي في جماعة فله صلاة واحدة ولا حظّ له في الجماعة، ورجل

عدة الداعي، ص ٤٧؛ المجتنى، ص ٤٨؛ عنهما في مستدرك الوسائل، ج ٥، ص ٢٧٥ و ٢٨١؛ وبحار الأنوار، ج
 ٩٣، ص ٣٤٩: ناريخ المدينة المنورة، ج ١، ص ٥٩؛ رواه ابن كثير عن مسند ابن حنبل بطريقه عن جابر في جامعالمسانيد، ج ٢٤، ص ٢١٢.

٧. عدة الداعي، ص ٣١؛ عنه في وسائل المثبعة، ج ٤، ص ١١١٣؛ جامع الأخبار، ص ٣٧٠؛ رواه النوري عن تفسير أبي الفتوح بتفاوت في ألفاظه في مستدرك الوسائل، ج ٥، ص ١٩٦؛ روى أوّله المجلسي عن جامع الأخبار في بحار الأنوار، ج ٩٠، ص ٣٧٩، والنوري في مستدرك الوسائل، ج ٥، ص ١٩٥؛ ما يشبهه في الدر المسئور، ج ١، ص ٢٢٧، وعنه في بحارالأنوار، ج ٥٦، ص ٢٥٨.

يُصَلِّي فله أربع وعشرون صلاة، ورجل يُصَلِّي في الجماعة، فله خمسون صلاة في الجماعة، ورجل يُصَلِّي في جماعة فله الجماعة، ورجل يُصَلِّي في جماعة فله مائتا صلاة، ورجل يُصَلِّي في جماعة له خمسمائة صلاة».

فقام جابر بن عبدالله الأنصاري، فقال: يا رسول الله فسِّر لنا هذا.

قال رسول الله على الإمام ويرفع رأسه قبل الإمام، ويضع قبل الإمام، فلا صلاة له، ورجل يضع رأسه مع الإمام ويرفع مع الإمام فيله صلاة واحدة، ولا حظ له في الجماعة، ورجل يضع رأسه بعد الإمام ويرفعه بعد الإمام، فله أربع وعشرون صلاة. ورجل دخل المسجد فرأى الصفوف مضيقة، فقام وحده، وخرج رجل من الصفي يمشي القهقري وقام معه، فله مع من معه خمسون صلاة ورجل يُصَلِّي بالسواك في سبعون صلاة، ورجل كان مؤذّناً يؤذّن في أوقات الصّلاة فله مائتا صلاة، ورجل كان مؤذّناً يؤدّن في أوقات الصّلاة فله مائتا صلاة، ورجل كان الإمامة فله خمس مائة صلاة» العليم المناه المناه فيقوم فيؤدّي حقّ الإمامة فله خمس مائة صلاة» المناه في الإمامة فله خمس مائة صلاة المناه المناه المناه في الإمامة فله خمس مائة صلاة المناه ال

٣٢٧. في مجموعة بخطّ الشيخ محمّد بن عليِّ الجبعي نقلاً من خطّ الشيخ الشّهيد قدَّس الله روحهما، قال:

روى جابر بن عبدالله الأنصاري، قال: كنت مع مولانا أمير المؤمنين على فرأى رجلاً قائماً يُصَلِّي، فقال له: «يا هذا، أتَعرفُ تأويلَ الصّلاة»؟ فقال: يا مولاي وهل للصّلاة تأويل غير العبادة؟

فقال: «إي والّذي بعث محمّداً بالنبوّة، وما بعث الله نبيّه بأمر من الأمور إلّا وله تشابه وتأويل وتنزيل، وكلُّ ذلك يدلُّ على التعبّد».

فقال له: علّمني ما هو يا مولاي؟

فقال ﴿ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَ

١. جامع الأخبار، ص ١٩٦ ـ ١٩٧، عنه في مستدرك الوسائل، ج ٦، ص ٤٩٢.

أن يُوصَف بجسم أو يُشبَه بشبه، أو يُقاس بقياس، وتخطر في الرّابعة: أن تَحُلَّه الأعراضُ، أو تُؤلِمَه الأمراضُ، وتخطر في الخامسة، أن يُوصَف بجوهر، أو بعرضٍ، أو يحلّ شيئاً أو يحلّ فيه شيء، وتخطر في السادسة: أن يجوز عليه ما يجوز على المحدّثين من الزوال والانتقال، والتغيّر من حال إلى حال، وتخطر في السابعة: أن تحلّه الحواسّ الخمس.

ثمَّ تأويل مدّ عنقك في الركوع تخطر في نفسك: آمنتُ بك ولو ضُرِبت عنقي، ثمَّ تأويل رفع رأسك من الركوع إذا قلت: «سمع الله لمن حمده، الحمد لله ربّ العالمين» تأويله: الذي أخرجني من العدم إلى الوجود، وتأويل السجدة الأولى: أن تخطر في نفسك وأنت ساجد: منها خلقتني، ورفع رأسك تأويله: ومنها أخرجتني، والسجدة الثانية: وفيها تُعيدني، ورفع رأسك تخطر بقلبك: ومنها تُخرجني تارةً أخرى.

وتأويل قُعودِك على جانبك الأيسر ورفع رجلِك اليمنى وطرحِك على اليسرى تخطر بقلبك: اللهمَّ إنّي أقمتُ الحقَّ، وأمتُ الباطل، وتأويل تشهّدِك تجديدُ الإيمان ومعاودةُ الإسلام، والإقرارُ بالبعث بعد الموت، وتأويلُ قراءة التحيّات تمجيدُ الرّب سبحانه، وتعظيمُه عمّا قال الظالمون ونَعتَه الملحدون، وتأويل قولك: «السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته» ترحّمُ عن الله سبحانه، فمعناها هذه أمان لكم من عذاب يوم القيامة».

ثمَّ قال أميرالمؤمنين إلى: «من لم يعلم تأويل صلاتِه هكذا، فهي خداج، أي ناقصة» \.

٣٢٨. قال الشيخ أبو جعفر الصدوق: حدّثنا الحاكم، عبد الحميد بن عبدالرحمن ابن الحسن النيسابوري، قال: حدّثنا أبو يزيد الهروي، قال: حدّثنا سلمة بن شبيب،

١. مجموعة الشهيد الأولا، ص ٨٠ ـ ٨١؛ وعنه في بحار الأنوار، ج ٨١. ص ٢٥٣ ـ ٢٥٤، أوّله عن بحارالأنوار في
 مستدر لدالوسائل. ج ٤، ص ١٠٧ و ١٠٥٥.

قال: حدّثنا محمّد بن منيب العدني، قال: حدّثنا السرّي بن يحيى عن هشام، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله، أنّ رسول الله على قال: «تَعَلَمُوا سيِّدَ الاستغفار: اللَّهمِّ أنت ربي، لا إله إلّا أنت، خلقتني وأنا عبدُك وأنا على عهدِك، وأبُوء بنعمتك عليّ، وأبُوء لك بذنبي، فاغفر لي، إنّه لا يَغفِر الذنوبَ إلّا أنت» أ.

المي المحالفين اسمه محمود بن أبي سعيد بن طاهر السجزي عن الصدر الإمام ركن الدين، عن عبد الأوّل بن عيسى بن شعيب، عن عبدالرَّحمن بن محمّد بن المظفّر، عن عبدالله بن أحمد بن حمويه، عن محمّد بن يوسف، عن محمّد بن إسماعيل البخاري، عن قتيبة بن سعيد، عن عبد الرَّحمن بن أبي الموالي، عن محمّد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله عن قال: كان رسول الله علم الموالي، عن محمّد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله على قال: كان مهم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثمَّ ليقل: اللهمَّ، إنّي أستخيرُك بعلمِك، وأستقدِرُك بقدرتِك، وأسألُك من فضلِك العظيم، فإنّك تقدرُ ولا أقدِرُ، وتَعلمُ ولا أعلمُ، وأنت علامُ الغيوب، اللهمَّ إن كنت تعلم أنَّ هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري – أو قال: في عاجل أمري و آجله – فَاقدِره لي ويَسَرَّه لي، ثمَّ بارِكْ لي فيه، وإن كنت تَعلمُ أنَّ هذا الأمرَشرُّ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري – أو قال: في عاجل أمري و أحله – فَاقدِر لي الخيرَ حيث قال: في عاجل أمري و أجله – وَاقدِر لي الخيرَ حيث قال: في عاجل أمري و آجله – وَاقدِر لي الخيرَ حيث قال: في عاجل أمري و آجله – فَاصِرفني عنه، وَاقدِر لي الخيرَ حيث كان ثمَّ رضّني به ٢».

٣٣٠. روى الشيخ الحسن بن الفضل الطبرسي مرفوعاً عن جابر الأنـصاري، أنّ

١. معاني الأخيار، ص ١٤٠؛ عنه في بحارالأنوار، ج ٩٠. ص ٢٧٩، ومستدرك الوسائل، ج ٥. ص ٣١٧.

نح الأبواب، ص ١٥١ ـ ١٥٤؛ وعنه في بحار الأنوار، ج ٨٨، ص ٢٢٧ ـ ٢٢٨، فتح الأبواب، ص ١٤٩ ـ ١٥٠ عن النجع بين الصحيحين للحميدي، وعنه في بحار الأنوار، ج ٨٨، ص ٢٦٥: مكارم الأخلاق، ج ٢، ص ١٠٧ مرفوعاً عن جابربن عبدالله وعنه في مستدرك الوسائل، ج ٦، ص ٢٣٦. ورواه ابن كثير عن ابن حنبل وعن البخاري وعن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة بطرقهم عن جابر في جامع المسائيد، ج ٢٥، ص ٤٠٢ ـ ٤٠٣.

النبي علم علياً وفاطمة على هذا الدعاء، وقال لهما: «إن نَزلَت بكما مصيبةً، أو خِفتما جورَ سلطان، أو ضلّت لكما ضالّة، فاحسنا الوضوء، وصلّيا ركعتين، وارفعا أيديكما إلى السماء، وقولا: يا عالمَ الغيبِ والسرائرِ، يا مُطاعُ، يا عليمُ، يا الله، يا الله علامَ الأحزاب لمحمّد، يا كائد فرعون لموسى، يا منجيَ عيسى من أيدي الظلَمةِ، يا مخلصَ قومَ نوح من الغرق، يا راحمَ عبدِه يعقوبَ، يا كاشفَ ضرِّ أيّوبَ، يا منجيَ ذي النون من الظلمات، يا فاعلَ كلِّ خيرٍ، يا هادياً إلى كلّ خير، يا دالاً على كلّ خير، يا النون من الظلمات، يا فاعلَ كلِّ خيرٍ، يا هادياً إلى كلّ خير، يا دالاً على كلّ خير، يا وأمراً بكلّ خير، يا خالقَ الخير، ويا أهلَ الخير، أنتَ الله، رغبتُ إليك فيما قد علمتَ، وأنت علّام الغيوب، أسألك أن تُصلّي على محمّد وآل محمّد، ثمّ اسألا الحاجةَ تجابا إن شاء الله تعالى» ١٠.

٣٣١. روى السيّد ابن طاووس مرفوعاً عن جابر بن عبدالله على، قال: قال رسول الله على الأولى والثّانية والثّالثة والرّابعة فاتحة الكتاب مرّة، وقل هو الله أحد خمسين مرّة، وآية الكرسي خمسين مرّة، جعل الله تعالى له جناحين يطير بهما على الصراط والجنّة حيث يشاء» ٢.

٣٣٢. قال شيخ الطائفة الطوسي: أخبرنا ابن مخلّد، قال: أخبرنا أبو عمرو بن السمّاك، قال: حدّثنا أبو بكر يحيى بن أبي طالب، قال: حدّثنا أبو بكر الحنفي، قال: حدّثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، أنّ النبيّ على عاد مريضاً فرآه يُصلّي على وسادة، فأخَذَها فرمى بها، فأخَذَ عوداً ليصلّي عليه، فأخَذَه فرمى به، وقال: «على الأرض إن استطعتَ وإلّا فأومئ إيماءاً، واجعل سجودَك أخفضَ من ركوعك».

٣٣٣ . روىٰ الشيخ الأقدم الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن

مكارم الأخلاق، ج ٢، ص ١٣٨، عنه في بحار الأنوار، ج ٨٨، ص ٣٧٠، ومستدرك الوسائل، ج ٨. ص ١٢٤.
 جمال الأسبوع، ص ٩٢، وعنه في بحار الأنوار، ج ٨٦، ص ٣٦٧.

<sup>.</sup> الأمالي والمجالس، ص ٣٨٦. وعنه في بحارالأنوار، ج ٨٢. ص ١٥٨. و ج ٨١. ص ٣٣٨. و وسائلاالشيعة. ج ٣. ص ٢٠٧.

٣٣٤. قال الشيخ أبو جعفر الصدوق: حدّثنا أبو الحسن محمّد بن عمرو بن عليّ بن عبدالله البصري، قال: حدّثنا أبو الفضل، أحمد بن محمّد بن حمدون النسائي، قال: حدّثنا محمّد بن عبدالله الأزدي ببغداد وكان ثقةً، قال: حدّثنا الحسن بن عبد الوهّاب بن عطا، قال: حدّثنا الهيثم بن أبي الحداري عن زيد العمّي، عن أبي نضرة، عن جابر بن عبدالله، عن النبيّ على قال: «أعطيت أمّتي في شهر رمضان خمساً لم تُعطَهن أمّة نبيّ قبلي.

أمّا واحدة: فإذا كان أوّلُ ليلة من شهر رمضان نَظرَ الله إليهم، ومن نَظرَ الله إليه لم يُعذِّبه أبداً.

وأمّا الثانية: فإنّ خلوف أفواههم حين يُمسون أطيبُ عند الله عزّوجلٌ مـن ريـحِ المسك.

وأمّا الثالثة: فإنّ الملائكةَ يَستغفرون لهم في ليلهم ونهارهم.

وأمّا الرّابعة: فإنّ الله عزّوجلّ يأمر جَنّته أن ستعدّي وتزيّني لعبادي فيوشك أن يذهب عنهم نصب الدنيا وأذاها ويصيروا إلى جنّتي وكرامتي.

وأمّا الخامسة: فإذا كان آخر ليلة غفر لهم جميعاً».

فقال رجل: ليلة القدريا رسول الله؟

الكافي، ج ٤، ص ٨٧؛ النهذيب الأحكام، ج ٤، ص ١٩٥ ـ ١٩٦١؛ مصباح المنهجد، ص ٥٧٠؛ نواب الأعمال، ص
 ٨٨، عنه وعن الكافي في وسائل الشيعة، ج ٧، ص ١١٦؛ المقنعة، ص ٣١٠.

فقال: «ألم تر إلى العمّال إذا فرغوا من أعمالهم وُفُّوا» .

٣٣٥. قال الشيخ أبو جعفر الصدوق: حدّ ثنا أحمد بن الحسن القطّان، قال: حدّ ثنا أحمد بن محمّد بن السعيد الهمداني مولى بني هاشم عن جابر بن يزيد، عن أبي الزبير المكّي، عن جابر بن عبدالله الأنصاري، قال: دخلتُ على رسول الله على في آخر جمعة من شهر رمضان، فلمّا بصر بي، قال لي: «يا جابر، هذا آخر جمعةٍ من شهر رمضان فودّعه وقل: اللّهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إيّاه، فإن جعلته فاجعلني مرحوماً، ولا تجعلني محروماً. فإنّه من قال ذلك ظفر بإحدى الحسنيين: إمّا ببلوغ شهر رمضان، وإمّا بغفران الله ورحمته».

ثمّ قال: «إنّ الله تبارك و تعالى لم يَفرُض من صيام شهر رمضان فيما مضى إلّا على الأنبياء دون أممهم، وإنّما فرض عليكم مافرض على أنبيائه ورسله قبلي إكراماً وتفضيلاً، والذي بعثنى بالحقّ، ما أعطَى اللهُ نبيّاً من أنبيائه فضيلةً إلّا أعطانيها، ولقد

<sup>1.</sup> فضائل الأشهر الشلائة، ص ١٦٠، وفي ص ٩٠ بسند آخر عن جابر وهو: حدّننا أحمد بين زياد بين جعفر الهمداني إلى المنفسل بن عمر، عن البيه، عن ابن أبي عمير، عن المفضل بن عمر، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي نصرة (أبي حمزة)، عن جابر بن عبدالله الأنصاري... إلى آخره بتفاوت يسير في بعض ألفاظه، ورواه المجلسي عنه السند الثاني في بحرد الأنولا، ج ٩٣، ص ٣٦٥، ورواه الصدوق في الخصال، ص الماهد الإسناد إلا أنّ في سنده: حدّثنا الحسن بن عبد الوهّاب بن عطاء، قال: حدّثنا هشيم عن أبي العواري زيد العمي عن أبي نضرة، عن جابر بن عبدالله، ورواه عنه المجلسي في بحرد الأنولا، ج ٩٣، ص ٣٦٤. وراه الشيخ الطوسي بالاختصار والإجمال. قال: أخبر نا جماعة عن أبي المفضل، قال: حدّثني عليّ بن أحمد بن شبابة الفارسي الماوردي بعدن، قال: حدّثنا عمر بن عبد الجبّار بن عمرو اليمامي، قال: حدّثني أبي، قال: حدّثنا عليّ بن جعفر بن محمّد بن عليّ إليّ عن أبيه، عن جدّه، عن جابر بن عبدالله الأنصاري، قال: «قال رسول الله عليّ المسك، وتستغفر بن محمّد بن علي يليّ عن أبيه، عن جدّه، عن جابر بن عبدالله الأنصاري، قال: «قال رسول فإذا نظرالله عزّوجل إلي شيء لم يعذّبه بعدَها، وخلوف أفواههم حين يُمسون أطببُ عند الله عزّوجل إليهم، فإذا نظرالله عزّوجل إلي شيء لم يعذّبه بعدَها، وخلوف أفواههم حين يُمسون أطببُ عند الله عزّوجل المومنين، ويشك أن يستريحوا من نصب الدنيا وأذاها إلى جنّتي وكرامتي، فإذا كان آخر ليلة منه غفر الله عزّوجل لهم يوسك أن يستريحوا من نصب الدنيا وأذاها إلى جنّتي وكرامتي، فإذا كان آخر ليلة منه غفر الله عزّوجل لهم حيمياً»، الأماني والمحالى، ص ٢٦٠. ودسائل المنبخة، ج ٧، ص ٢٦٠.

أعطاني مالم يُعطِهم، وفضّلني عملي كمافّتهم، وأنما سيدهم وخميرهم وأفضلهم ولافخر» .

٣٣٦. قال السيّد عليّ بن طاووس في الإقلاد: روينا باسنادنا إلى أبي محمّد، هارون بن موسى التَّلغُكبري على باسناده إلى جابر بن يزيد الجعفيّ، عن جابر بن عبدالله الأنصاريّ، قال: كنت بالمدينة وقد ولاّها مروانِ بن الحكم من قبل يزيد بن معاوية وكان شهر رمضان، فلمّا كان في آخر ليلة منه أَمَر مناديه أن يُنادي بالنّاس في الخروج إلى البقيع لصلاة العيد، فغدوتُ من منزلي أريدُ إلى سيّدي عليّ بن الحسين على غلساً، فما مررتُ بسكّة من سُككِ المدينة إلّا لقيتُ أهلها خارجين إلى البقيع، فيقولون: إلى أين تريد يا جابر؟ فأقول: إلى مسجد رسولِ الله على على التي صلاة المسجد، فدخلتُه فما وجدتُ فيه إلّا سيّدي عليّ بن الحسين على قائماً يصلّي صلاة الفجر وحدة، فوقفتُ وصلّيتُ بصلاته، فلمّا أن فَرغَ من صلاتِه سَجدَ سجدةَ الشكر، ثمّ الله جلس يَدعو وجعلتُ أُوّمِنُ على دعائِه، فما أتى إلى آخر دعائِه حتى بَرغَت الشمسُ، فَوثبَ قائماً على قدميه تجاة القبلة وتجاة قبرِ رسول الله على ثمّ إنّه رَفع يديه الشمسُ، فَوثبَ قائماً على قدميه تجاة القبلة وتجاة قبرِ رسول الله عَلى ثمّ إنّه رَفع يديه حتى صارتا بإزاء وجهه، وقال:

«إلهي وسيّدي، أنت فطرتني، وابتدأتَ خلقي، لا لحاجة منك إليَّ بل تفضّلاً منك عليَّ، وقدَّرتَ لي أجلاً ورزقاً لا أتعدّاهما، ولا ينقصني أحد منهما شيئاً، وكنفتني منك بأنواع النّعم والكفاية طفلاً وناشئاً من غير عمل عملته فعلمته منّي فجازيتني عليه، بل كان ذلك منك تطوّلاً عليَّ وامتناناً، فلمّا بلّغتَ بي أجل الكتاب من علمك، ووفّقتني

١. فضائل الأشهر الثلاثة، ص ١٣٩؛ عنه في مستدرك الوسائل، ج ٧، ص ٤٠٠ وص ٤٨٠.

روى ابن طاووس في إقبال الأعمال، ج ١، ص ٤٢٢ أوّله إلى: «وإمّا بغفران الله ورحمته» من كتاب الحسنى للشيخ جعفر بن محمّد بن أحمد بن العباس بن محمّد الدوريستي بإسناده إلى جابر بن عبدالله الأنصاري.

روى المجلسي والحرّ العاملي عن إقبال الأعمال أوّله إلى قوله: «وإمّا بغفران الله ورحمته» في بحار الأنوار، ج ٩٥. ص ١٧٢، وسائل الشيعة، ج ٧. ص ٢٦٧.

لمعرفة وحدانيّتك والإقرار بربوبيّتك، فوحّدتك مخلصاً لم أدع لك شريكاً في ملكك، ولا معيناً على قدرتك، ولم أنسب إليك صاحبة ولا ولداً، فلمّا بلّغتَ بي تناهي الرَّحمة منك عليَّ، مننت بمن هديتني به من الضّلالة، واستنقذتني به من الهلكة، واستخلصتني به من الحيرة، وفككتني به من الجهالة، وهو حبيبك ونبيّك محمّد الله أزلفُ خَلقِك عندك، وأكرمُهم منزلةً لديك، فشهدتُ معه بالوحدانيّة، وأقررتُ لك بالرّبوبيّة، وله بالرّسالة، وأوجبتَ له عليَّ الطاعة، فأطعتُه كما أمرتَ، وصدَّقتُه فيما حتمت، وخصصته بالكتاب المنزل عليه، والسّبع المثاني الموحاة إليه، وسمّيته القرآن، وأكنيته الفرقان العظيم، فقلت جلَّ اسمك ﴿وَلَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ المَثانِي وَالقُرْآنِ العَظِيمِ»، وقلتَ عن الأسماء ﴿طه ما المَثِينَهُ به من الأسماء ﴿طه ما المَثِينَهُ المُثَلِي المُؤلِّن المَحْدِيمِ» وقلتَ عظمت آلاؤك ﴿ق وَالْقُرْآنِ فِي وَالْقُرْآنِ فِي الْذُكْرِ» وقلتَ عظمت آلاؤك ﴿ق وَالْقُرْآنِ المَجِيدِ» ٥.

فخصصته أن جعلته قسمك حين أسميته وقرنت القرآن معه، فما في كتابك من شاهد قسم والقرآن مردف به إلا وهو اسمه، وذلك شرف شرَّفته به، وفضل بعثته إليه، تعجز الألسن والأفهام عن وصف مرادك به، وتكلُّ عن علم ثنائك عليه، فقلتَ عزّ جلالك في تأكيد الكتاب وقبول ما جاء فيه: ﴿هَاٰذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ بَ الْحَقِّ وَقلتَ عززت وجللت: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيءٍ ﴾، وقلتَ تباركت وتعاليت

١. الحجر (١٥): ٨٧.

۲. طه (۲۰): ۱ - ۲.

۳. یس (۳٦): ۱ \_ ۲.

٤. ص (٣٨): ١ ـ ٢.

٥. ق(∘٥): ۱ \_ ۲.

٦. الجاثية (٤٥): ٢٩.

٧. الأنعام (٦): ٣٨.

في عامّة ابتدائه: ﴿ الْسِرِ تِلْكَ آياتُ ٱلكِتابِ الحَكِيمِ ﴿ ، ﴿ الْسِرِ كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ٢٠ ﴿ الْسَرِينِ ﴾ ٤ ، و﴿ الْسِرِ تِلْكَ آيَاتُ ٱلكِتابِ المُبِينِ ﴾ ٤ ، و﴿ الْسِرَ تِلْكَ آيَاتُ ٱلكِتابِ المُبِينِ ﴾ ٤ ، و﴿ الْسِرَ لِلْكَ آيَاتُ ٱلكِتابِ المُبِينِ ﴾ ٤ ، و﴿ السّرِينِ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾ ٥ .

وفي أمثالها من سور الطواسين والحواميم.

في كلّ ذلك ثنّيتَ بالكتاب مع القسم الّـذي هـو اسـم مـن اخـتصصتَه لوحـيك، واستودعتَه سرَّ غيبك، فأوضح لنا منه شروطَ فرائِضك، وأبان لنا عن واضح سنّتِك، وأفصحَ لنا عن الحلال والحرام، وأنار لنا مدلهمّاتِ الظّلام، و جَـنَّبَنا ركـوب الآثـام، وألزمنا الطّاعة، ووعدنا من بعدها الثّيفاعة.

فكنتُ ممّن أطاعَ أمرَه، وأجابَ دعوتَه، واستَمسَك بحبله، فأقمتُ الصّلاة، وآتيتُ الزّكاة، والتزمتُ الصّيام الّذي جعلتَه حقّاً، فقلتَ جلَّ اسمك: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمُ ۗ ، ثمّ إنّك أبنته فقلت عززت وجللت من قائل: ﴿ شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أَنْزِلَ فِيهِ القُرآنُ ﴾ ، وقلت: ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ .

ورغّبت في الحجّ بعد إذ فرضتَه إلى بيتك الّذي حرّمتَه، فقلت جلَّ اسمك: ﴿وَلِلّٰهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَن اَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴿ وَقَلْتَ عَزِرْتَ وَجَلَلْتَ: ﴿وَالدَّ فَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُللِّ فَحَجٍّ يَاأُتُوكَ رِجَالاً وَعَلَىٰ كُللِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُللِّ فَحَجٍّ فَيَالُوكَ رِجَالاً وَعَلَىٰ كُللِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُللِّ فَحَجٍّ

۱. یونس(۱۰): ۱.

۲. هود(۱۱): ۱.

٣. إبراهيم (١٤): ١.

٤. يوسف(١٢): ١.

٥. البقرة (٢): ١ ـ ٢.

٦. البقرة (٢): ١٨٣.

٧. البقرة (٢): ١٨٥.

٨. البقرة (٢): ١٨٥-

٩. آل عمران (٣): ٩٧.

عَمِيقٍ \* لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا آسْمَ ٱللهِ فِي أَيّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلَىٰ مارَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعامُ ١.

اللّهمَّ، إنّي أسألك أن تجعلني من الّذين يستطيعون إليه سبيلاً، ومن الرّجال الّذين يأتونه ليشهدوا منافع لهم، وليكبّروا الله على ما هداهم.

وأعني اللهمَّ، على جهادِ عدوّك في سبيلك مع وليّك، كما قلتَ جلَّ قولك: ﴿إِنَّ اللهَ الشَّرَىٰ مِنَ المُّؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ ٱلجَنَّةَ يُتقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الشَّرَىٰ مِنَ المُّؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ عَتّىٰ نَعْلَمَ المُجاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصّابِرِينَ وَنَبْلُوا أَخْبارَكُمُ \* وَالصّابِرِينَ وَنَبْلُوا أَخْبارَكُم \* ".

اللَّهمَّ، فأرني ذلك السّبيلَ حتّى أقاتِلَ فيه بنفسي ومالي طلبَ رضاك، فأكونَ من الفائزين.

إلهي، أين المفرُّ عنك فلا يَسعني بعد ذلك إلّا حلمُك، فكن بي رؤوفاً رحيماً، واقبلني وتقبّل منّي، وأعظِم لي فيه بركة المغفرة ومثوبة الأجر، وأرني صحّة التّصديق بما سألت، وإن أنت عمّر تني إلى عام مثله ويوم مثله، ولم تجعله آخر العهد منّي، فأعنّي بالتّوفيق على بلوغ رضاك.

وأشركني يا إلهي، في هذا اليوم في جميع دعاء من أجبتَه من المؤمنين والمؤمنات، وأشركهم في دعائي إذا أجبتني في مقامي هذا بين يديك، فإنّي راغبٌ إليك لي ولهم؛ وعائذٌ بك لي ولهم، فاستَجِب لي يا أرحم الرّاحمين» 4.

١. الحجّ (٢٢): ٢٧ ـ ٢٨.

۲. التوبة (۹): ۱۱۱.

٣. محمّد (٤٧): ٣١.

٤. إقبال الأعمال، ج ١، ص ٤٨٨ ـ ٤٩٢؛ المصباح (للكفعمي)، ص ٦٤٩ ـ ٢٥٢، عنهما وعن اختيار ابن الباقي في بحارالأنوار، ج ٨٨، ص ٧؛ وعن الإقبال بعضه في مستدرك الوسائل، ج ٦، ص ١٥٣ و ٤٥٥؛ بلد الأمين، ص ٢٣٨ ـ
 ٢٣٩.

٣٣٧. روى البرقي عن عبدالله بن محمّد، عن عمرو بن شمر، عن جابر، قال: كان علي علي يقول: «أكثِروا المسألة في يوم الجمعة والدُّعاء، فإنَّ فيه ساعاتٍ يُستجابُ فيها الدُّعاءُ والمسألةُ مالم تَدعوا بقطيعةٍ أو معصيةٍ أو عقوقٍ، واعلموا أنَّ الخير والشرَّ يُضاعَفان يومَ الجمعة» .

٣٣٨. قال السيّد هبة الله في المجموع الرائق: وممّا نقلته من كلام أميرالمؤمنين ـ صلوات الله عليه ـ عقيب خطبته المعروفة بالتّطنجية، وهي: تحصّنت بالملك الحيّ الّذي لا يموت، واعتصمت بذي العزّة والعدل والجبروت، واستعنت بذي العظمة والقدرة والملكوت؛ من كلّ ما أخافه وأحذره.

قال ﷺ: ما ذكر أحدكم هذه الكلمات عند نازلة أو شدّة إلاّ أزاحها الله \_ عزّوجَلّ \_ عنه إلاّ الموت.

فقال له جابر: يا أميرالمؤمنين، وحدها؟

قال ﷺ: وأضف إليها الثّلاثة عشر اسماً.

إشارة إلى اسم النّبيّ عَلَيْ واسمه وأسماء ذرّيته الله آخرهم الحجّة محمّد بن الحسن صاحب الزّمان. ٢

١. المحاسن، ج ١، ص ١٣١، وعنه في بحار الأنوار، ج ٨٦، ص ٣٤٩.

أقول: إنّ عمرو بن شمر يروي عن جابر الجعفي لا عن جابر الأنصاري، فإن كان المراد من جابر هو الأنصاري. ففي هذا الحديث إرسال من هذه الجهة، وإن كان المراد جابر الجعفي، ففيه إرسال أيضاً؛ لأنّ الجعفي لم يدرك أميرًالمؤمنين، عليّ بن أبي طالب إلى الله عليه المراد عابر العلم عليه الله عليّ بن أبي طالب إلى الله المراد على

٢. المجموع الرائق، ج ١، ص ٤٥٢.

## باب في الفقه

٣٣٩. روى الشيخ الأقدم الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر الله عن رسول الله عليه ولم يكذب: إنّ ابن الأخ يقاسِمُ الجدّ» .

٣٤٠. روى ابن أبي جمهور الأحسائي مرفوعاً عن جابر، أن رجلين اختصما إلى رسول الله على في دابّة أو بعير، فأقام كلّ واحد منهما البيّنة أنّه أُنتَجَها، فقضى بها رسول الله على لهى في يده".

٣٤١. روى ابن أبي جمهور الأحسائي مرفوعاً عن جابر ، عن النبيّ ﷺ، قال: «لا شفعة إلّا في رَبع أو حائط» <sup>٤</sup>.

٣٤٢. روى ابن أبي جمهور الأحسائي مرفوعاً عن جابر الأنصاري، أن رجلاً أُعتقَ مملوكاً له عن دَبرٍ، فاحتاج، فقال رسول الله على الله عن يشتريه مني»؟ فباعه من نعيم بن عبدالله بثمانمائة درهم، فدفعها إليه وقال: أنت أحوج منه ٥.

١. في بعض النسخ: عن ابن أبي عمير.

الكافي، ج ٧، ص ١١٣؛ تهذيب الأحكام، ج ٩، ص ٣٠٩؛ عنهما في وسائل النيعة، ج ١٧، ص ٤٨٦، وهناك روايات أخرى بهذا المعنى، كتاب عاصم بن حيد، ص ٣٨، عنه في مستدر لدانوسائل، ج ١٧، ص ١٧٩.

٣. عوالي اللَّنالي، ج ٣، ص ٥٢٦؛ عنه في مستدرك الوسائل، ج ١٧، ص ٣٧٣؛ سنن الذار قطني، ج ٤، ص ٢٠٩.

٤. عوالى اللئالي، ج ٢، ص ٧٦؛ عنه في مستدرك الوسائل، ج ١٧، ص ١٠١؛ جامع المسانيد، ج ٢٤، ص ٩٥.

٥. عوالمي اللَّنالي، ج ٣، ص ٤٣١، عنه في مستدرك الوسائل، ج ١٦، ص ٦.

٣٤٣. روى ابن أبي جمهور الأحسائي مرفوعاً عن جابر، قال: أحصِرْنا مع رسول الله على بالحديبيّة، فنَحَرنا البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة بأمر رسول الله على المعتقبة بالمعتقبة بالم

٣٤٥. في الفقه المنسوب الإمام الرضائي: «قال جابر بن عبدالله صاحب رسول الله يَلِيُ وسئل عن هؤلاء إذا أخّروا الصلاة \_ فقال: إنَّ النبي عَلَيُهُ لم يكن يَشغَلْه عن الصلاة الحديثُ ولا الطعامُ، فإذا تركوا بذلك الوقت فصلّوا ولا تنتظروهم».

٣٤٦. روى العلامة المجلسي مرسلاً عن جابر: كان آخرُ الأمرين من رسول الله ﷺ تركَ الوضوء ممّا غيّرت النار<sup>4</sup>.

٣٤٧. قال أبو جعفر الصدوق: حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق، قال: حدّثنا أبو سعيد الحسن بن عليّ العدوي، قال: حدّثنا صهيب بن عبّاد بن صهيب، قال: حدّثنا أبي عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه الله عن جابر بن عبدالله قال: «جاء جبرائيل إلى النبيّ يَهِ فَأَمَره أن يأخذَ باليمين مع الشاهد ».

٣٤٨. روى شيخ الطائفة الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن إبراهيم الحدّاء، عن فضيل بن عثمان، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله الأنصاري،

١. عوالى اللَّنالي، ج ١، ص ٢١٦، عنه في مستدرك الوسائل، ج ٩، ص ٣١٥؛ سنن ابن ماجة، ج ٢، ص ١٠٤٧.

دعائم الإسلام، ج ۱، ص ۱۷۷ ـ ۱۷۸، عنه في بحار الأنوار، ج ۸۰، ص ۲۱۰، ومستدرك الوسائل، ج ۱۳، ص
 ۲۱۲. رواه ابن كثير عن ابن حنبل في جامع المسانيد، ج ۲۶، ص ۱۰۷ و ۱۰۸ باختلاف.

٣. الفقه المنسوب للإمام الوضائليُّج ، ص ١٢٤، عنه في بحار الأنوار، ج ٨٥، ص ١٠٥.

٤. بحار الأنوار، ج ٧٧. ص ٢٢٤، عن شرح السنة، ج ١. ص ٣٤٨. رواه ابن كثير عن أبي داود في السن بطريقه عن
 جابر في جامع المسانيد، ج ٢٥. ص ٣٩٨.

٥. الأمالي للصدوق، ص ٤٤٥، وعنه بحار الأنوار، ج ١٠١، ص ٢٧٧.

قال: أمرَنا رسول الله ﷺ أن لا نأكل لحومَ الأضاحي بعد ثلاثٍ، ثمّ أذن لنا أن نأكلَ ونُقدِّدَ ونُهدى إلى أهالينا \.

٣٤٩. روى الشيخ الصدوق عن محمّد بن عليّ ما جيلويه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه عن جابر قال: قال عن أبيه عن عبدالله عن أبيه عن جابر قال: قال رسول الله عن عبدالله عن الكفر والإيمان إلّا تركُ الصلاة» ٢.

٣٥٠. روى جعفر بن أحمد القمّي مرفوعاً عن جابر: أنّ النبي ﷺ خطب الناس إلى أن قال: «ثمّ يقول: أتَتكم الساعةُ مُصبحِكُم أو ممسيكم، من ترك مالاً فلوَرثَتِه، ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإليَّ وعليَّ»٣.

الحسين ما هذا لفظه: حدّثنا منصور بن رامس، حدّثنا علي بن عمر الحافظ الدار الحسني ما هذا لفظه: حدّثنا منصور بن رامس، حدّثنا علي بن عمر الحافظ الدار قطني، حدّثنا أحمد بن نصر بن طالب الحافظ، حدّثنا أبو ذهل عبيد بن عبد الغفّار العسقلاني، حدّثنا أبو محمّد سليمان الزاهد، حدّثنا القاسم بن معن، حدّثنا العلاء بن المسيّب بن رافع، حدَّثنا عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبدالله، قال: قال رجل: يا رسول الله على وكلّ صلاة مثلَها» قيل: يا رسول الله، قبل أم بعد؟ قال على «قبل» عدي قال على عدي الله عدي قال على الله الله على الله الله على الله الله على الله على الله الله على الله على الله الله على الله الله الله على الله على الله على الله الله الله على الله

الاستبصار، ج ۲، ص ۲۷٤؛ تهذیب الأحکام، ج ٥، ص ۲۲٥ وفیه: عن فضیل، عن عثمان، عن أبي الزبیر مثله.
 عنه في وسائل الشیعة، ج ۱۰، ص ۱٤٨ وفیه: فضل بن عثمان.

رواه ابن كثير عن صحيح مسلم مع اختلاف في جامع المسانبد. ج ٢٤. ص ٢٧٨ وفي ص٣٠٨ عن المسند لابن حنبل.

عفاب الأعمال، ص ٢٧٥، وعنه في وسائل الشبعة، ج ٣، ص ٢٩؛ رواه ابن كثير عن المسدد لابن حنبل وصحيح مسلم وسن النومذي بطرقهم عن جابر في جامع المسانيد، ج ٢٤، ص ١٤٥.

٣. الغايات. ص ١٨٠؛ وعنه في مستدرك الوسائل. ج ١٣. ص ٤٠١؛ رواه ابن كثير عن المسند لابن حنبل وعن أبيداود والنسائي بطرقهم عن جابر. في جامع المسانيد. ج ٢٥. ص ٤٩٨.

درسالة عدم المضايقة، ص ٢. وعنه في بحار الأنوار، ج ٨٥، ص ٣٣٠ ـ ٣٣١، و مستدرك الوسائل، ج ٦. ص
 ٤٢٩ ـ ٤٣٠.

٣٥٢. روى شيخ الطائفة الطوسي بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسين، عن عمر بن يزيد بيّاع السابريّ، عن أبي عبدالله حفص الجوهري، عن الحسن بن زيد، قال: كنت عند أبي عبدالله إلى فدخل عليه عبد الملك بن جريج المكّي، فقال له أبو عبدالله إلى: «ما عندك في المتعة»؟ قال: حدّثني أبوك محمّد بن عليّ عن جابر بن عبدالله: «أنّ رسول الله يَهِي خطب الناس، فقال: أيّها النّاس، إنّ الله أحلّ لكم الفروجَ على ثلاثةِ معانٍ: فرجٍ موروثٍ وهو البتات، وفرجٍ غيرٍ موروثٍ وهو المتعة، وملكِ أيمانكم» ١٠.

٣٥٣. قال الفضل بن شاذان: روى هشام عن ابن جريج، قال: أخبرني أبوالزبير، قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: استَمتَعْنا أصحابُ النبيّ ﷺ حتّى نهى عمر في شأن عمرو بن حريث. وقال جابر: إذا انقضى الأجل فبدالهما أن يتعاودا فليمهرها مهراً آخر. قال: وسأله بعضنا: كم تعتدّ؟

قال: حيضةً واحدةً كي تَعتدُّ بها المستَمتِعُ بهنٌّ.

٣٥٤. قال الفضل بن شاذان: روى هشام عن ابن جريج، قال: أخبرني أبوالزبير أنه سمع جابرَ بنَ عبدالله الأنصاري يقول: كنّا نَستَمتِع بالقبضة من التمر والدقيق الأيّامَ على عهد النبي في وأبي بكر حتى نهى عنها عمر بن الخطّاب في شأن عمرو بن حريث، قال: من أَشْهدتَ؟ قال: أمّي وأختي، أو أميّ وأخيى، فأرسل عمر إلى عمرو بن حريث، فسأله فأخبره ذلك أمراً ظاهراً، فقال عمر: إلّا غيرهما، فذلك حين نهى عنها".

١. تهذيب الأحكام، ج ٧، ص ٢٤١: الفقيه، ج ٣، ص ٤٦٦ بإسناده عن جابر بن عبدالله الأنصاري، عنهما في وسائل الشيعة، ج ١٤، ص ٥٨.

٢. الإيضاح، ص ٤٤١، عنه في مستدرك الوسائل، ج ١٤، ص ٤٨٢.

٣. الأيضاح، ص ٤٣٥؛ وعنه في بحارالأنوار، ج ٣٠. ص ٥٩٨؛ و مستدراذالوساتل، ج ١٤. ص ٤٨٠؛ وقد أشار ابنشئة إلى قصة عمرو بن حريث في تاريخ المدينة المؤرة، ج ١، ص ٧١٧.

. ٣٥٥. قال الفضل بن شاذان: حديث جابر بن عبدالله: كنّا نَستَمتِع عـلى عـهد رسول الله على وأبى بكر حتى نهى عنها عمر بن الخطّاب .

٣٥٦. روى الشيخ المفيد في خلاصة الإيجاز في المتعة: عن أبي نضرة، عن جابر، قال: تَمتَّعنا مع رسول الله عنها عمر ٢.

٣٥٧. روى الشيخ المفيد في المسائل الصاغانية، قال: أخبرنا محمّد بن عبد [الله] عن إسماعيل، عن قيس، عن عبدالله، قال: أمرنا رسولُ الله ﷺ أن نَتَمتَّعَ من النساء.

قال: وأخبرنا عبد الوهّاب بن مسعود بن عطاء عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: كنّا نَتَمَتَّعُ على عهد رسول الله على الله الله على التمرِّ.

٣٥٨. روى العيّاشي مرفوعاً عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر اللهِ، قال جابربن عبدالله عن رسول الله يَهْرَمُها. وكان عبدالله عن رسول الله يَهْرُمُها. وكان عليّ الله يقول: لولا ما سبقني به ابن الخطّاب \_ يعني عمر \_ ما زنى إلّا شفى أ» .

٣٥٩. روى أحمد بن محمّد بن عيسىٰ عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر إلى قال: «سألتُ جابرَ بنَ عبدالله: كيف كانوا يَتَمتّعون بمكَّة؟ فقال: إن كان أحدُنا ربّما تَمتّع بكفِّ من البرّ ٦.»

٣٦٠. روى الشيخ المفيد في خلاصة الإيجاز في المتعة، عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمّد، عن جابر، قال: خرج منادي رسول الله على قد

ا. الإيضاح، ص ٢٤٦، عنه في مستدرك الوسائل، ج ١٤، ص ٨٤، قريب منه في جامع المسانيد، ج ٢٤، ص ٣١٠. ٢ خلام قالاحاد في المتحد مي ٣٠٠ (محدرية مع أذات الشيخ الدفية : حـ٦) عنه في حدد اذا الشيخة حـ١٤.

٢. خلاصة الإيجاز في المتعة، ص ٣٠. (مجموعة مصنّفات الشيخ المفيد: ج٦)، عنه فــي وسائل الشيعة، ج ١٤،
 ص ٤٤١.

٣. المسائل الصاغانية، ص ٣٨، (مجموعة مصنّفات المفيد: ج٣)، وعنه في مستدرك الوسائل، ج ١٤، ص ٤٨٥.

٤. شفى \_ بالفاء \_ : القليل. وفي البحار و الوسائل: شقيّ \_ بالقاف \_ .

٥. تفسير العباشي، ج ١، ص ٢٣٣؛ وعنه في سحار الأنوار، ج ١٠٠، ص ٣١٤؛ ووسائل الشيعة، ج ١٤، ص ٤٤٠؛
 كتاب عاصم بن حميد، ص ٣١، وعنه في مستدرك الوسائل، ج ١٤، ص ٤٤٧.

٦. كتاب النوادر لابن عيسى، ص ٨٨، وعنه في بحار الأنوار، ج ١٠٠، ص ٣١٩.

أَذِنَ لَكُم، فتَمَتَّعوا؛ يعني نكاحَ المتعِة ١.

٣٦١. روى محمّد بن يعقوب الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حمّاد، عن حريز، رفعه قال: إنّ رسول الله عليه العرم أناه جبرئيل على فقال له: مر أصحابَك بالعَجّ والثَجّ. والعَجُّ: رفعُ الصّوتِ بالتلبية، والثَجُّ: نحرُ البدن.

قال: وقال جابر بن عبدالله: ما بلغنا الروحاء حتَّى بَحَّتْ أصواتُنا ٢.

٣٦٣. قال شيخ الطائفة الطوسي: أخبرنا ابن مخلّد، قال: أخبرنا الخلدي، قال: حدّثنا عبدالله بن أيّوب بن زاذان، قال: حدّثنا محمّد بن سليمان الذهلي، قال: حدّثنا عبدالوارث بن سعيد، قال: قدمتُ مكّة، فوجدتُ فيها أبا حنيفة وابن أبي ليلي وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة فقلت: ما تقول في رجل باع بيعاً وشرط شرطاً؟ قال: البيع باطل والشرط باطل. ثمّ أتيت ابن أبي ليلي فسألته، فقال: البيع جائز والشرط باطل. ثمّ أتيت ابن أبي ليلي فسألته، فقال: البيع جائز والشرط جائز. فقلت: سبحان الله ثلاثةً

١. خلاصة الإيجاز في المتعة، ص ٢٦، (مجموعة مصنفات الشيخ المفيد: ج٦)؛ وسائل النبعة، ج ١٤، ص ١٤٤؛ روى البخاري في الصحيح، ج ٧، ص ١٦؛ ومسلم في صحيحه، ج ٢، ص ١٠٢٢، والنسائي في السن الكبرى، ج ٣، ص ٣٢٦ بطرقهم عن جابر بن عبدالله وسلمة بن الأكوع، قالا: كنّا في جيش فأتانا رسول الله بيالية فقال: «إنّه قد أذن لكم أن تستمتعوا، فاستمتعوا» عنهم في جامع المسانيد، ج ٢٤، ص ٥١.

۲. الکافی، ج ٤، ص ٣٣٦.

٣. تهذيب الأحكام، ج ٥، ص ٩٢. عنه في وسائل الشيعة، ج ٩. ص ٥٠.

من فقهاء أهلِ العراق اختلفتم عليَّ في مسألةٍ واحدةٍ، فأتيت أباحنيفة فأخبرتُه، فقال: ما أدري ما قالا، حدّثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، أنّ النبي الله عن بيع وشرط، البيع باطل والشرط باطل، ثمّ أتيت ابن أبي ليلى فأخبرتُه، فقال: ما أدري ما قالا، حدّثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: أمرني رسول الله الله أن أشتريَ بريرة فأعتِقُها، البيع جائز والشرط باطل، ثمّ أتيت ابن شبرمة، فأخبرتُه، فقال: ما أدري ما قالا، حدّثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار، عن جابر بن عبدالله، قال: بعت النبي الله عن ناقة شرط لي جلابها إلى المدينة، البيع جائز والشرط جائز الشرط.

٣٦٤. روى الحميري عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه، قال: قال جابر بن عبدالله الأنصاري: إنّ دباغة الصوف والشعر غَسلُه بالماء، وأيّ شيء يكون أطهرَ من الماء ٢.

٣٦٥. روى شيخ الطائفة الطوسي بإسناده عن عبدالله بن محمّد بن عقيل، عن جابر، أنّ سعد بن الربيع قُتِلَ يوم أُحد، وأنّ النبي على زار امرأته، فجاءت بابنتي سعد، فقالت: يا رسول الله، إنّ أباهما قُتِلَ يومَ أحد، وأخذ عمهما المالَ كلّه، ولا تنكحان إلّا ولهما مال. فقال النبيّ على: «سيَقضي الله في ذلك»، فأنزلَ الله تعالى ﴿يُوصِيكُمُ ٱللّهُ فِي أَوْلادِكُمُ عَمّ حتى ختم الآية فدعا النبيّ على عمّهما وقال له: «أعطِ الجاريتينِ الثلثين، وأعطِ أمّهما الثمن وما بقى فلك» أ.

٣. النساء: ١١.

ا. الأمالي والمجالس، ص ٣٩٠؛ عنه في بحار الأنوار، ج ١٠٠، ص ١٣٥، و مستدرك الوسائل، ج ١٣، ص ٣٠٩.
 ٢. فرب الإسناد، ص ٢٧؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٣٣، ص ٤٤؛ ووسائل الشيعة، ج ٢. ص ١٠٨٩، وج ٣، ص ٣٣٤.

٤. تهذيب الأحكام. ج ٩، ص ٢٦٠؛ الخلاف، ج ٤، ص ٦٥، عنه في وسائل الشيعة، ج ١٧، ص ٤٣٣.

أقول: هذه الرواية ليست مُعتمدة عند الأصحاب؛ لدلالتها على التعصيب، والتعصيب باطل ومردود عند الشيعة الإمامية بالأدلة الكثيرة كتاباً وسنّة. انظر الدخلاف، ج ٤، ص ٦٢ ـ ٧٣، و جواهر الكلام، ج ٣٩، ص ٩٩ ـ ١٠٥، وكتاب الإرث من الموسوعات الفقهية للإمامية.

٣٦٦. روى أحمد بن محمّد بن فهد الحلّي في المهذّب البارع عن أبي عليّ الطبرسي في الباهر في شرح الحماسة، قال: روى الشيخ عليّ بن الحرب الساري مرفوعاً إلى جابر بن عبدالله الأنصاري، قال: جاء رجل إلى النبيّ فقال: يا رسول الله، إنّ أبي أخذَ مالي، فقال رسول الله يُقرِئوك السلام ويقول: إذا جاءك الشيخ فسله جبرئيل إلى على النبي على النبي على فقال: إنّ الله يُقرِئوك السلام ويقول: إذا جاءك الشيخ فسله عن شيء قاله في نفسه، ما سَمِعته أذناه، فلمّا جاء الشيخ قال له النبيّ على هو إلّا غرامة، أو أداء يشكوك؟! أتريد أن تأخذ مالَه»؟ فقال: سَله يا رسول الله، هل هو إلّا غرامة، أو أداء مأنة، أو ما أنفقه على نفسي وعيالي، هل أنفقتُه إلّا على عمّاته أو خالاته، أو على نفسي؟! فقال النبي على إيه، دَعْنا من هذا، أخبِرنا عن شيء قلتَه في نفسك ما سمعتُه أذناك»، فقال الشيخ: والله يا رسول الله، ما يزال الله يزيدنا بك يقيناً، لقد قلتُ في نفسي شيئاً ما سمعتُه أذناك، فقال: «قل وأنا أسمع»، قال: قلت:

غَــدَوْتُكَ مَـوْلُوداً ومُـنْتُكَ يـافِعاً

تُمعَلُّ بما أَجْنِي عَليكَ وتنْهَلُ

إذا لَــيلة صافَتْكَ بِالسُّقم لم أَبِتْ

لِسُهِمِكَ إِلَّا سِهِراً أَتَهُمُلُمُ

كَــأُنِّي أَنــا المَــطْرُوقُ دُونَكَ بِـالذي

طرُقْتَ بِــــ دُونـــي فَعَيناي تَـهْمِلُ

تَـخافُ الرَّدَى نَـفْسِي عَـلَيكَ وإنَّـها

لَـــتَعْلَمُ أَنَّ المَــوْتَ وَقْتُ مُــؤَجَّلُ

فَلَمَّا بَلَغْتَ السِّنَّ والغايَّةَ التي

إليها مَدَىٰ ما فِيكَ كُنْتُ أُوَّمِّلُ

جَـعَلْتَ جَـزائـي غِـلظَةً وفَظاظَةً

كَأَنَّكَ أَنتَ المُ نعِمُ المُ تَفَضِّلُ

فَلَيْتَكَ إِذ لَم تَرْعَ حَقَّ أُبُوَّتِي

فَعَلْتَ كَما الجارُ المُجاوِرُ يَفْعَلُ

تَـراهُ مُـعدًا لِـلخِلافِ كَأَنَّـهُ

بِـرَدِّ عــلىٰ أَهْـلِ الصَّـوابِ مُـوَكَّـلُ ١

وفي رواية أخرى زيادة علىٰ هذه الأبيات:

وعَـــيَّر تَنبي أَنّـــي كَــبرْتُ وعــيني وسَـــمَّيتَني الشَّــيخ المُـفيِدَ وَلِــيّه وفي رَأْبِكَ التَّقيِيد لو كُـنْتَ تَـعْقِلُ وَلَــيْتَكَ إِذَ لَمْ تَـرْعَ حَــقٌ أَبُـوَّتَى تَـــراهُ مُـعدًا لِــلخِلافِ كَــأَنَّهُ بِرَّد علىٰ أَهـل الصَّوابِ مُـوكَّـلُ

ولم يَمْضِ لي مِن بعدِ سِتّين كـمل فَعَلْتَ كَمَا الجِـارُ المُـجَاوِرُ يَـفْعَلُ

قال: فبكي رسول الله عَلِينَ وقال: «أنت ومالك لأبيك» ٢.

قال ابن فهد الحلّي: قوله: «أو أداءُ مُأنةِ» مأخوذ من المؤنة، يقال: مأنة مؤنة إذا عاله وأنفق عليه.

ويقال للجنين إذا خرج من بطن أمّه «مولود»، فإذا تحرّك وشبّ فهو «يافعٌ» ومنه اليَفاع.

١. إلىٰ هنا في المعجم الصغير (للطبراني)، ج ٢، ص ٦٢، ومجمع الزواند، ج ٤، ص ١٥٤.

۲. المهذب البارع، ج ٥، ص ٤١٨ ـ ٤١٩.

## باب في تفسيرِ القرآنِ الكرِيم

أقول: نَذكرُ في قسم تفسير القرآن الكريم من هذا المسند ما أورده أمين الإسلام الطبرسي في مجمع البيان، ونزيدُ عليها بعضَ الروايات الأخرى عَثَرنا عليها عن جابر، فنقول وبالله تعالى التوفيق ومنه الاعتصام:

٣٦٨. في كتاب محمد بن مسعود العياشي عن إسماعيل بن أبان يرفعه إلى النبي علي الله عن الله عنه الله الله عنه الله قال :قال رسول الله عنه الله الأنصاري: يا «جابر، ألا أعلمُك أفضلَ سورة أنزلَها الله في كتابه»؟

قال: فقال جابر: بلي بأبي أنت وأمّى يا رسولَ الله علّمنيها.

قال: فعلَّمه الحمدَ لله، أمَّ الكتاب، قال: ثمّ قال له: يا جابر، ألا أخبرُك عنها»؟

قال: بلى بأبي أنت وأمّي، فأخبِرني، قال: «هي شفاء من كـلّ داء إلّا السـامَ».

يعني الموت<sup>٢</sup>.

دعائم الإسلام، ج ١، ص ١٦١؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٨٢، ص ٤٨، ومستندك الوسائل، ج ٤، ص ١٦٨.

٢٠. تفسير العياشي، ج ١، ص ٢١؛ وعنه في مجمع البيان، ج ١، ص ١٧؛ وفي بحارالأنوار، ج ٨٩، ص ٢٣٧، عن نفسير
 العياشي في وسائل الشيعة، ج ٤، ص ٨٧٤.

٣٦٩. وقال الطبرسي في معنى ﴿صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ...﴾ : وثانيها: أنَّـه الإســـلام، وهو المرويّ عن جابر... ٢.

٣٧٠. وقال الطبرسي في تفسير الآية المباركة ﴿وَلِلّٰهِ ٱلْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَا أَيْنَمَا تُولُّوا فَتَمَّ وَجْهُ ٱللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ واسِعٌ عَلِيمٌ ٣: روي عن جابر، قال: بَعثَ رسولُ اللهِ عَلِيمٌ تَو لُوا فَتَمَّ وَجْهُ ٱللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ واسِعٌ عَلِيمٌ ٣: روي عن جابر، قال: بَعثَ رسولُ الله عَسِيّةً كنتُ فيها، فأصابَتْنا ظلمة، فلم نعرف القبلة، فقالت طائفة منّا: قد عرَفْنا القبلة هي ها هنا \_ قِبَل السِمال \_ فصلّوا، وخطّوا خطوطاً. وقال بعضنا: القبلة هاهنا \_ قِبَل الجنوب \_ وخطّوا خطوطاً. فلمّا أصبحوا وطلعت الشمس أصبَحت تلك الخطوط لغير القبلة. فلمّا قَفَلْنا من سفرنا سألنا النبيّ عَن ذلك، فسكت فأنزل الله تعالى هذه الآية عن ذلك، فسكت فأنزل الله تعالى هذه

٣٧١. قال الطبرسي في ذيل قوله تعالى: ﴿كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ﴾ • في معنى القنوت...: روى جابر بن عبدالله، قال: سُئِلَ النبي ﷺ أيّ صلاةٍ أفضلُ؟

قال: «طول القنوت. أي طول القيام» ٦.

٣٧٢ ـ قال الطبرسي: روي عن جابر بن عبدالله، قال: قال رسول الله على: «إنّ العبد ليدعو الله وهو يحبُّه، فيقول: يا جبرائيل، لا تَقِض لعبدي هذا حاجتَه وأخِّرها: فإنّي أحبُّ أن لا أزال أسمَعُ صَوته؛ وأنّ العبد ليدعو الله وهو يُبغِضه، فيقول: يا جبرائيل، اقض لعبدي هذا حاجتَه بإخلاصه وعجِّلْها، فإنّى أكرَه أن أسمَعَ صوتَه» ٧.

٣٧٣. قال الطبرسي في ذيل الآية المباركة ﴿نِساؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ

١. الفاتحة (١): ٦.

۲. مجمع البيان، ج ۱. ص ۲۸.

٣. البقرة (٢): ١١٥.

٤. مجمع البيان، ج ١، ص ١٩١، عنه في بحار الأنوار، ج ٨١. ص ٣١.

٥. البقرة (٢): ١١٦.

٦. مجمع البيان، ج ١، ص ١٩٢.

٧. المصدر، ج ٢، ص ٢٧٩.

شِئْتُمُ ﴿: قيل: نزلَت ردّاً على اليهود، حيث قالوا: إنّ الرّجل إذا أتى المرأةَ من خَلفِها في قُبلِها خرجَ الولدُ أحولُ، فكذَّبهم الله. عن ابن عباس وجابر ٢.

٣٧٤. قال الطبرسي في معنى الصلاة الوسطى في الآية المباركة ﴿حَافِظُوا عَـلَى الصَّلُواتِ وَالصَّلاةِ الفجر، عن معاذ وابن عبّاس، وجابر بن عبدالله ٤.

٣٧٥. وقال في تفسير ﴿وَلَوْلا دَفْعُ ٱللّٰهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ ﴾ ٥: روى جابر بن عبدالله، قال: قال رسول الله على: «إنّ الله يُصلِح بصلاحِ الرجل المسلِم وَلدَه ووَلدَ ولدِه وأهلَ دُويرتِه ودُويراتِ حولِه، ولا يزالون في حفظِ الله مادام فيهم » ٦.

٣٧٦. وقال في تفسير المحكم والمتشابه في ذيل الآية المباركة ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ ﴾ أقوال: خامسها: أنّ المحكم ما يُعلَم تعيينُ تأويلِه، والمتشابُه: ما لا يُعلَم تعيينُ تأويله، كقيام الساعة. عن جابر بن عبدالله ^.

٣٧٧. وقال في ذيل كريمة ﴿شَهِدَ ٱللّٰهُ أَنَّهُ لا إِلـٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا ٱلعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ﴾ ٢: ... وممّا جاء في فيضل العلم والعلماء من الحديث ما رواه

١. البقرة (٢): ٢٢٣.

۲. مجمع البيان، ج ۲، ص ۳۲۰.

٣. البقرة (٢): ٢٣٨.

٤. المصدر، ج ٢، ص ٣٤٢.

٥. البقرة (٢): ٢٥١.

٦. مجمع البيان، ج ٢، ص ٣٥٧.

۷. آل عمران (۳): ۷.

٨. مجمع البيان، ج ٢، ص ٤٠٩.

۹. آل عمران (۳): ۱۸.

جابر بن عبدالله عن النبي عَلَيْهِ، أنّه قال: «ساعةٌ من عالمٍ يَتَّكئ على فراشه يَـنظر في علمِ خيرٌ من عبادةِ العابد سبعين عاماً» .

٣٧٨. وفي ذيل كريمة ﴿إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْأَنْ تَفْشَلا وَاللَّـهُ وَلِــيُّهُما ﴿ ٢٠ قَالَ: والطائفتان هما بنو سلمة، وبنو حارثة حيّان من الأنصار، عن ابن عباس وجابر بن عبدالله ٣.

٣٧٩. وفي ذيل كريمة ﴿وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءً عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ النبيّ عَلَيْ قال: روي عن ابن عباس، وابن مسعود، وجابر أنّ النبيّ عَلَيْ قال: «لمّا أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحَهم في حواصلِ طيرٍ خُضُر تَرِد أنهار الجنّة، وتَأكلُ من ثمارِها» ٥.

٣٨٠. وقال في معنى الخزي ذيل كريمة ﴿وَلا تُخْزِنا يَـوْمَ ٱلقِــيامَةِۥ ٦: ...قــال جابر بن عبدالله: إنّ الخزي يكون بالدخول فيها (أي في النار)٧.

٣٨١. وفي ذيل الآية المباركة ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِللهِ ﴾. قال: اختلفوا في نزولها، فقيل: نزلت في النجاشي ملك الحبشة، واسمه أصحمة وهو بالعربية عطيّة، وذلك أنّه لمّا مات نعاه جبرائيل لرسول الله عليه في اليوم الذي مات فيه، فقال رسول الله عليه : «أُخرُجوا، فصلّوا على أخ لكم مات بغير أرضِكم»، قالوا: ومن؟

١. مجمع البيان، ج ٢، ص ٤٢١. أعلام الدين، ص ٩٢.

۲. آل عمران (۳): ۱۲۲.

٣٠. مجمع البيان، ج ٢، ص ٤٩٥. رواه ابن كنير عن البخاري بإسناده عن جابر في جامع المسانيد، ج ٢٤، ص ٣٨١.
 ٤. آل عمران (٣): ١٦٩.

٥. مجمع البيان، ج ٢، ص ٥٣٧؛ وعنه في بحار الأنوار، ج ٦، ص ٢٠٩.

٦. آل عمران (٣): ١٩٤.

٧. مجمع البيان، ج ٢، ص ٥٥٦.

۸. آل عمران (۳): ۱۹۹.

قال: «النجاشي»، فخرج رسولُ الله إلى البقيع، وكُشِفَ له من المدينة إلى أرض الحبشة، فأبصَر سريرَ النجاشي، وصَلّى عليه، فقال المنافقون: انظروا إلى هذا يُصَلّي على على عِلْجٍ نصراني حبشي لم يَره قطّ، وليس على دينه! فأنزل الله هذه الآية. عن جابر بن عبدالله ١٠.

٣٨٢. وقال في ذيل كريمة ﴿ يُوصِيكُمُ ٱللّٰهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْتَيَيْنِ ﴿ ٢ : روى محمّد بن المنكدر ، عن جابر بن عبدالله ، أنّه قال : مرضتُ فعادني رسولُ الله علي وأبو بكر وهما يمشيان فأُغمِي عليّ ، فدعا بماءٍ فتَوضَّأ ثمّ صبّه عليّ فأفقتُ ، فقلت : يا رسول الله ، كيف أصنعُ في مالي ؟ فسكتَ رسول الله عليه ، فنزلت آية المواريث في ٣٠.

٣٨٣. وفي ذيل كريمة ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْواجُكُمُۥ ٤ قال: روي عن جابر، أَنّه قال: أَتاني رسولُ الله يَهِينِ وأنا مريضٌ، فقلتُ: وكيف الميراث وإنّما يَرِ ثني كـــلالة؟ فنزلت آية الفرائض ٩.

٣٨٤. وفي معنى ﴿وَالمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ الله ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمُ ٩٠. قال:... إنّ المرادَ به ذواتُ الأزواج إلّا ما ملكت أيمانكم ممّن كان لها زوج؛ لأنّ بيعَها طلاقُها. عن أبيّ بن كعب وجابر بن عبدالله ٧.

١. مجمع البيان، ج ٢، ص ١٦٥؛ عنه في بحار الأنوار، ج ١٨، ص ١١٤؛ المناقب (لابن شهر آشوب)، ج ١، ص
 ١٠٧؛ وعنه في بحارالأنوار، ج ١٨، ص ١٣٠؛ إعلام الورى، ص ٥٦؛ وعنه في بحارالأنوار، ج ١٨، ص ٤٢٠؛ فقه القرآن للراوندي، ج ١، ص ٢٦٦ ـ ٣٦، عنه في مستدرك الوسائل، ج ٢. ص ٢٧٥.

۲. النساء (٤): ۱۱.

٣. مجمع البيان، ج ٣. ص ١٤ رواه ابن كثير عن الترمذي مسنداً في جامع المسانيد، ج ٢٥. ص ٤١٢.

٤. النساء (٤): ١٢.

٥. مجمع البيان، ج ٣. ص ١٧.

٦. النساء (٤): ٢٤.

۷. مجمع البيان، ج ٣. ص ٣١.

٣٨٥. وفي معنى ﴿ فَمَا اَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ ﴾ "قال: ممّا أورده مسلم بن حجّاج في الصحيح، قال: حدّثنا الحسن الحلواني، قال: حدّثنا عبد الرّزاق، قال: أخبرَنا ابن جريج، قال: قال عطاء: قدم جابر بن عبدالله معتمراً، فجئناه في منزلِه، فسأله القوم عن أشياء، ثمّ ذكروا المتعة، فقال: نعم، استَمتَعْنا على عهدِ رسولِ الله عَنْ وأبي بكر وعمر. ٢. هي ذيل ﴿ وَ اَعْبُدُوا اللّه وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئا ﴾ ". قال: روى جابر عن النبي عنه «كلّ معروف صدقة ، وإنّ من المعروف أن تلقىٰ أخاك بوجهٍ طَلقٍ ، وأن تُفرِغَ من دلوك في إناء أخيك » أ.

٣٨٧. وقال في معنى ﴿وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتّىٰ تَـغْتَسِلُولُ ۗ قـولان... والآخر: أنّ معناه لا تقربوا مواضعَ الصلاة من المساجدِ وأنتم جنبٌ إلّا مجتازين، عن جابر ٦.

٣٨٨. وقال في معنى ﴿وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمُ ۗ ' : قولان : أحدهما : أنّهم الأمراء ... والآخر : أنّهم العلماء ، عن جابر بن عبدالله ^ .

٣٨٩. وقال في معنى القصر في ذيل كريمة ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ أُفِى الأَرضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاقِ ١٠ ...قيل: تُقصَر صلاةُ الخائف من صلاة المسافرِ، وهما قصران: قصرُ الأمنِ من أربعِ إلى ركعتين، وقصرُ الخوف من ركعتين إلى

١. النساء (٤): ٢٤.

۲. مجمع البيان، ج ۳، ص ۳۲.

٣. النساء (٤): ٣٦.

٤. مجمع البيان، ج ٣، ص ٤٦.

٥. النساء (٤): ٣٤.

<sup>7.</sup> مجمع البيان، ج ٣. ص ٥٢.

٧. النساء (٤): ٥٩.

٨. مجمع اليان، ج ٣، ص ٦٤.

٩. النساء (٤): ١٠١.

ركعةٍ واحدةٍ، عن جابر ١.

٣٩٠. وقال في كيفية صلاة الخوف في ذيل ﴿ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَـهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ ﴿ ٢٠ ... وقيل : إنّ الطائفة الأولى إذا فرغت من ركعة يُسلِّمون ويَمضون إلى وجهِ العدّوِ، وتأتي الطائفة الأخرى ويُصَلِّي بهم ركعةً، وهو مذهبُ مجاهد وجابر، ومن يرى أن صلاة الخوف ركعة واحدة ٣.

٣٩١. وفي ذيل كريمة ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الكَلالَةِ ٤ قال: اختلف في سبب نزول الآية، فرُوي عن جابر بن عبدالله أنّه قال: اشتكيتُ وعندي تِسعُ أخواتٍ لي أو سبعُ، فدخل عليّ النبيّ عَيْ ، فنفخ في وجهي فأفقتُ، فقلت: يارسول الله، ألا أوصي لأخواتي بالثلثينِ؟ قال: «أحسِن»، قلتُ: الشطر؟ قال: «أحسِن»، ثمّ خرج وتركني ورجع إليّ، فقال: «يا جابر، إنّي لا أراك ميّتاً من وَجعِك هذا، وإنّ الله تعالى قد أنزل في الذي لأخواتِك، فجعل لهنّ الثلثين»، قالوا: وكان جابر يقول: أنزِلت هذه الآية فَيّ ... وقال جابر: نزلت بالمدينة ٥.

٣٩٢. وفي معنى سمّاعون في كريمة ﴿يا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّـذِينَ يُسارِعُونَ فِي الكُفْرِ ﴿ تَقَالَ السلوهم [أي اليهود] في قصّة زانٍ محصنٍ، فقالوا لهم: إن أفتاكم محمّد بالجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فلا تقبلوه؛ لأنّهم كانوا حَرَّفوا حكمَ الرجم الذي في التوراة، عن ابن عباس وجابر ٧.

۱. مجمع البيان، ج ٣، ص ١٠١.

۲. النساء (٤): ۱۰۲.

٣. مجمع البيان، ج ٣، ص ١٠٢، عنه في بحار الأنوار، ج ٨٦، ص ١٠٠.

٤. النساء (٤): ١٧٦.

٥. مجمع اليان، ج ٣. ص ١٤٩.

٦. المائدة (٥): ٤١.

۷. مجمع البيان، ج ٣. ص ١٩٤.

٣٩٣. وفي ذيل الآية المباركة ﴿ يا أَيُّها الرَّسُولُ بَلِّعْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ ١. قال: روى العياشي في تفسيره بإسناده عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس وجابر بن عبدالله، قالا: أمر الله محمّداً على أن ينصِبَ عليّاً على للنّاس، فيُخبِرَهم بولايتِه، فتَخوّفَ رسولُ الله على أن يقولوا: حابى ابن عمّه، وأن يطعنوا في ذلك عليه، فأوحى الله إليه هذه الآية، فقام بولايته يومَ غديرِ خمّ. وهذا الخبر بعينه قد حَدَّثناه السيدُ أبو الحمد عن الحاكم، أبي القاسم الحسكاني بإسناده عن ابن أبي عمير إلى آخره في كتاب شواهد التنزيل القواعد التفضيل والتأويل ٢.

٣٩٤. وقال الطبرسي في فضلِ قراءةِ ثلاثِ آياتٍ من أوّلِ سورةِ الأنعام: جابر بن عبدالله الأنصاري عن النبيّ على قال: «من قرأ ثلاثَ آياتٍ من أوّلِ سورةِ الأنعام إلى قوله ﴿وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴾ وكّلَ الله به أربعينَ ألف ملكٍ يكتبون له مثلَ عبادتِهم إلى يوم القيامة، ويَنزِل ملكٌ من السماءالسابعةِ ومعه مرزَبَةٌ من حديد، فإذا أراد الشيطان أن يُوسوِسَ أو يَرمى في قلبِه شيئاً ضربه بها» ٤.

٣٩٥. وفي معنى ﴿كُما بَدَأْكُمْ تَعُودُونَ ٥٠ قال: ... وقيل: معناه تُبعَثون على ما مُتُّم عليه، المؤمنُ على إيمانه والكافرُ على كفره. عن ابن عباس وجابر ٦٠.

١. المائدة (٥): ٧٧.

مجمع البيان، ج ٣. ص ٢٢٣؛ وعنه في بحار الأنوار، ج ٣٧، ص ٢٤٩ ـ ٢٥٠؛ تفسير العياشي، ج ١. ص ٣٣١.
 وعنه في بحارالأنوار، ج ٣٧، ص ١٣٩.

أقول: قد ألَّف أصحابنا الإماميّة حولَ حديث الغدير مؤلّفاتٍ وموسوعاتٍ كثيرةٍ، كحديث الغدير من العبقات في عشر مجلّد، وموسوعةِ الغدير للعلّامة الأميني.

٣. الأنعام (٦): ٣.

مجمع البيان، ج ٤، ص ٢٧١؛ نفسير أبي الفتوح الوازي، ج ٤، ص ٣٨٢، عنه في مستدرك الوسائل، ج ٤، ص ٢٩٨.
 الأعراف (٧): ٢٩.

٦. مجمع اليان، ج ٤، ص ٤١١، عنه في بحار الأنوار، ج ٧. ص ١٢.

٣٩٦. وفي ذيل كريمة ﴿وَإِلَىٰ تُمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً ﴾ . قال: روى أبو الزبير عن جابر بن عبدالله، قال: لمّا مرّ النبيّ الله بالحجر في غزوة تبوك، قال لأصحابه: «لا يَدخُلنَ أحد منكم القرية، ولا تَشربوا من مائهم، ولا تَدخلوا على هؤلاء المعذّبين إلّا أن تكونوا باكين أن يُصيبَكم الّذي أصابَهم»، ثمّ قال: «أمّا بعد، فلا تسألوا رسولكم الآيات، هؤلاء قومُ صالح سألوا رسولَهم الآية، فبَعثَ اللهُ لهم الناقة، وكانت ترد من هذا الفحّ وتُصدر من هذا الفحّ لشرب مائهم يوم ورودِها، وأراهم مرتقى الفصيل حين ارتقى في القارة، فعتوا عن أمر ربّهم فعقروها، فأهلكَ الله من تحتِ أديمِ السماء منهم في مشارقِ الأرض ومغارِبها إلّا رجلاً واحداً يقال له: «أبو رغال» وهو أبو ثقيف كان في حرم الله، فمنعه حرمُ الله من عذابِ الله، فلمّا خَرجَ أصابَه ما أصاب قومَه، فدُفِن ودُفِن معه غُصنُ من ذَهبٍ»، وأراهم قبرَ أبي رغال، فنزل القوم فابتَدروه بأسيافِهم، وحَثوا عنه، فاستَخرجوا ذلك الغُصنَ، ثمّ قَنَع رسولُ الله يَنِيْ رأسَه وأسرعَ السيرَ حتى جاز الوادي.

ومثله في ذيل الآية ٦٦ من سورة هود٢.

٣٩٧. وقال في ذيل الآية المباركة ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا ٱللَّهَ وَالرَّسُولَ ﴾ ": قال عطا: سمعتُ جابر بن عبدالله يقول: إنّ أبا سفيان خرج من مكة، فأتى جبرائيل إلى النبي عَيْدٍ فقال: إنّ أبا سفيان في مكان كذا وكذا، فاخرُجوا إليه واكتُموا.قال: فكتبَ إليه رجل من المنافقين: إنّ محمداً يُريدُكم فخُذوا حِذرَكم، فأنزل الله هذه الآية أ.

١. الأعراف (٧): ٧٣.

مجمع البيان، ج ٤، ص ٤٤٣، و ج ٥، ص ٢٩٩؛ عنه في بحار الأنوار، ج ١١، ص ٣٩٣؛ نفسير أبي الفتوح الوازي،
 ج ٥، ص ٢١٤، عنه وعن المجمع في مستدرك الوسائل، ج ١٧، ص ٣٦.

٣. الأنفال (٨): ٢٧.

٤. مجمع البيان، ج ٤، ص ٥٣٥، عنه في بحار الأنوار، ج ٢٢، ص ٣٦.

٣٩٨. وقال في ذيل كريمة ﴿وَلا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ اللهِ بن أُبَيّ، وأَلبسَه قميصَه قبل أن ينهى عن الصلاة على المنافقين، عن ابن عباس وجابر ٢.

٣٩٩. وفي ذيل كريمة ﴿وَالسَّابِقُونَ ٱلأَوَّالُونَ﴾ ٣. قال: واختُلِف في أوّلِ من أَسلمَ من المهاجرين فقيل: إنّ أوّلَ من آمن خديجةُ بنت خويلدٍ، ثمّ عليُّ بن أبيطالب ﷺ؛ وهو قول ابن عباس وجابر بن عبد الله ٤.

٤٠٠. وقال في ذيل كريمة ﴿لَقَدْ تَابَ ٱللهُ عَلَى ٱلنَّـبِيِّ وَالمُهاجِرِينَ وَالأَنْصارِ اللهُ عَلَى ٱلنَّـبِيِّ وَالمُهاجِرِينَ وَالأَنْصارِ اللهُ عَلَى ٱلنَّـبِعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ ٥٠: قال جابر: يعني عُسـرةَ الرَّاد، وعُسـرةَ الظّهر، وعُسرةَ الماء ٢.

٤٠١. وفي ذيل كريمة ﴿ أَلا إِنَّ هُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ٧٠. قال: روى العياشي بإسناده عن أبي جعفر ﷺ قال: أخبَرني جابر بن عبدالله أنّ المشركين إذا مَرّوا برسولِ الله ﷺ طأطأ أحدُهم رأسَه وظَهرَه هكذا، وغَطّى رأسَه بثوبِه حتى لا يَراه رسولُ الله عذه الآية ٨.

٤٠٢. وقال في معنى الشاهد في كريمة ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَـتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُم ٩: ... وقيل: «الشاهد منه عليُّ بن أبي طالب على يشهد للنبي عليه وهو منه»،

۱. التوبة (۹): ۸۲.

۲. مجمع البيان، ج ٥، ص ٥٧.

٣. التوبة (٩): ١٠.

٤. مجمع البيان، ج ٥. ص ٦٥.

٥. التوبة (٩): ١١٧.

٦. مجمع البيان، ج ٥. ص ٨٠.

۷. هود(۱۱): ٥.

٨. مجمع البيان، ج ٥، ص ١٤٣؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٩، ص ١٠٤، وفي ج ١٨، ص ٢٣٧، عن تفسير العياشي، ج
 ٢، ص ١٣٩.

۹. هو د (۱۱): ۱۷.

وهو المرويّ عن أبي جعفر، وعليّ بن موسى الرّضا بيج . ورواه الطبري بإسناده عن جابر بن عبدالله، عن عليّ بيج '.

2. وفي ذيل كريمة ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي ٱلنّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ \* خَالِدِينَ فِيها ما دامَتِ ٱلسَّمُواتُ وَالأَرضُ إِلّا ما شاءَ رَبُّكَ ﴿ ٢. قال: و﴿الَّذِينَ شَقُوا ﴿ على هذا القول هم الذين سَعدوا بأعيانِهم، وإنّما أجرى عليهم كلّ لفظ في الحال الذي تَليق به، فإذا أُدخِلوا النارَ وعُوقِبوا فيها فهم من أهل الشقاء، وإذا نُقِلوا منها إلى الجنّة فهم من أهل السعادة؛ وهذا قول ابن عباس وجابر بن عبدالله ٣.

٤٠٤. وقال في معنى اللعب في كريمة ﴿أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَداً يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ ؛ وقد روي عن النبيّ ﷺ، أنّه قال لجابر: «فهلّا بكراً تلاعِبُها وتُلاعِبُك» .

200. وقال في ذيل كريمة ﴿وَفِي ٱلأَرضِ قِطَعُ مُتَجَاوِرُاتُ ﴿ اَنَ مِن جَابِرِ قَالَ : روي عَن جَابِرِ قَالَ : سمعتُ النبيّ عَلِينَ يقول لعليّ عَنِي : «النّاس من شجر شتّى، وأنا وأنت من شجرة واحدة»، ثمّ قرأ ﴿وَفِي ٱلأَرضِ قِطَعُ مُتَجاوِرُاتُ وَجَنّاتٌ مِنْ أَعْنابٍ ﴿ .

٤٠٦. وقال في ذيل كريمة ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَهُ ^: ...قيل: بالأصابع يَعملون بها ما يَشاؤون، روى ذلك جابر بن عبدالله ٩.

٤٠٧. وقال في ذيل كريمة ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُها ١٠٠ : روى أبو صالح غالب بن

١. مجمع البيان، ج ٥، ص ١٥٠. عنه في بحار الأنوار، ج ٣٥، ص ٣٩٣ ـ ٣٩٤.

۲. هود(۱۱): ۱۰۸ ـ ۱۰۷.

۲. مجمع البيان، ج ٥، ص ١٩٥.

٤. يوسف(١٢): ١٢.

٥. مجمع البيان، ج ٥، ص ٢١٤.

٦. الرعد (١٣): ٤.

٧. مجمع البيان، ج ٦. ص ٢٧٦.

٨. الإسراء (١٧): ٧٠.

٩. مجمع البيان، ج ٦. ص ٤٢٩.

۱۰. مریم (۱۹): ۷۱.

سليمان عن كثير بن زياد، عن أبي سمينة، قال: اختلفنا في الورود، فقال قوم: لا يَدخلُها مؤمن. وقال آخرون: يَدخِلونها جميعاً ثمّ يُنَجّي الله الذين اتقوا، فلقيتُ جابر بن عبدالله، فسألتُه فأوماً بإصبعيه إلى أُذُنيهِ وقال: صُمَّتا إن لم أكن سمعتُ رسولَ الله عَلَى يقول: «الورود الدخول، لا يبقى بَرُّ ولا فاجر إلّا يَدخلُها، فتكون على المؤمنين برداً وسلاماً، كما كانت على إبراهيم، حتى أنّ للنّار \_أو قال لجهنّم \_ ضجيجاً من بردِها ﴿ ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظّالِمِينَ فِيها جِثِيلًه ١ ».

٨٠٤. وقال في ذيل الآية المباركة ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُوا اَلصَّالِحاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ اَلرَّحْمَانُ وُدَّهُ ٢: وفي تفسير أبي حمزة الشملي: حدّثني أبوجعفر الباقرينِ، قال: قال رسولُ الله علي الله على الله الله الله الله الله عندك عهداً، واجعَل لي في قبلوبِ المؤمنين وُدًا »، فقالهما علي اللهم اعني الله الأنصاري ".

2.9 وقال في ذيل الآية الشريفة ﴿قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِي ما يُموعَدُونَ ٤٠ روى الحاكم، أبو القاسم الحسكاني بإسناده عن أبي صالح، عن ابن عباس وجابر بن عبدالله أنهما سَمِعا رسولَ الله على يقول في حجّة الوداع وهو بمنى: «لا ترجعوا بعدي كفّاراً يضرِبُ بعضُكم رقابَ بعضٍ، وأيم الله، لئن فَعَلتموها لتعرُفُني في كتيبة يضاربونكم»، قال: فغَمزَ من خلفِ منكبِه الأيسر، فالتفت، فقال: «أو عليّ»، فنزل: ﴿قُلْ رَبِّ إِمّا تُرْيَنِي الآيات ٩.

٤١٠. وقال في ذيل الآية الكريمة ﴿فَما لَـنا مِنْ شَـافِعِينَ \* وَلاصَـديتِ حَمِيمٍ ٢٠ في الخبر المأثور عن جابر بن عبدالله، قال: سمعتُ رسول الله عِنْ يقول:

١. مجمع البيان، ج ٦، ص ٥٢٦. عنه في بحار الأنوار، ج ٨، ص ٢٤٩.

۲. مریم (۱۹): ۹۲.

٣. مجمع البيان، ج ٦، ص ٥٣٣، وعنه في بحار الأنوار، ج ٣٥، ص ٣٥٨.

٤. المؤمنون (٢٣): ٩٣.

٥. مجمع البان، ج ٧، ص ١١٧؛ شواهد التنزيل، ج ١، ص ٥٢٦ ـ ٥٢٧.

٦. الشعراء (٢٦): ١٠٠ ـ ١٠١.

«إنّ الرجل يقول في الجنّة: ما فَعلَ صديقي فلان \_ وصديقه في الجحيم \_ فيقول الله تعالى: أخرجوا له صديقه إلى الجنّة، فيقول من بقي في النار: ﴿فَما لَـنا مِنْ شَافِعِـينَ \* وَلاصَـديـقِ حَمِيم ١٠».

211. وفي ذيل كريّمة ﴿وَمَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُ هُمْ فِي النّارِ هَلْ تُحُرْزُوْنَ إِلّا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ "، قال أمين الإسلام الطبرسي: حدّثنا السيّد أبو الحمد، قال: حدّثنا الحاكم، أبو القاسم، قال: أخبَرنا أبو عثمان سعيدبن محمّد الحميري، قال: حدّثنا جدّي أحمد بن إسحاق الحميري، قال: حدّثنا جعفر بن سهل، قال: حدّثنا أبو زرعة عثمان بن عبدالله القرشي، قال: حدّثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله على أبع على أبو أنّ أمّتي صاموا حتى صاروا كالأوتار، وصَلوا حتى صاروا كالأوتار، وصَلوا حتى صاروا كالخوتار، وصَلوا حتى صاروا كالخوتار، وصَلوا حتى صاروا كالأوتار، وصَلوا حتى صاروا كالأوتار، وصَلوا حتى صاروا كالأوتار، وصَلوا حتى صاروا كالأوتار، وصَلوا

211. وفي ذيل ﴿وَتِلْكَ الأَّمْثَالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُها إِلَّا العَالِمُونَ اللهُ عَالَ النبي عَلَيْهُ هَذه أمين الإسلام الطبرسي: روى الواحدي بالإسناد عن جابر، قال: تلا النبي عَلَيْهُ هذه الآية، وقال: «العالمُ الذي عَقلَ عن الله، فَعملَ بطاعتِه، واجتَنبَ سَخطَه» ٥.

٤١٤. قال أمين الدين الطبرسي: روى ليث، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: كان

١. مجمع المبان، ج ٧، ص ١٩٥، وعنه في بحار الأنوار، ج ٧. ص ١٥٣.

۲. النمل (۲۷): ۹۰.

٣. مجمع البيان، ج ٧، ص ٤١٠. شواهد التنزيل، ج ١، ص ٥٤٩ ـ ٥٥٠.

٤. العنكبوت (٢٩): ٤٣.

٥. مجمع البيان، ج ٨، ص ٢٨٤، الوسيط، ج ٣، ص ٤٢٠.

٦. العنكبوت (٢٩): ٤٥.

٧. مجمع البيان، ج ٨، ص ٢٨٥، عنه في بحار الأنوار، ج ٨٢، ص ١٩٨.

رسول الله على لا ينام حتى يقرأ ﴿ اللَّم تَنْزِيلُ ﴾ و﴿ تبارك الذي بيده الملك ﴿ ١٠

210. وفي ذيل كريمة ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيئَدْهِبَ عَنْكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرِكَهَ وَاللهُ المسلام الطبرسي: أخبرنا السيّد أبو الحمد، قال: حدّثنا الحاكم أبو القاسم الحسكاني، قال: حدّثنا عن أبي بكر السبيعي، قال: حدّثنا أبو عروة الحرّاني، قال: حدّثنا ابن مصفى، قال: حدّثنا عبدالرحيم بن واقد عن أيوب بن سيّار، عن محمّد بن المنكدر، عن جابر، قال: نزلت هذه الآية على النبيّ عَنْكُمُ وليست في البيت إلّا فاطمة والحسن والحسين وعليّ، ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ فقال النبي عَنْ اللهم إنّ هؤلاء أهلى» ".

213. وفي ذيل كريمة ﴿ماكانَ مُحَمَّدُ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ وَلَـكِنْ رَسُولَ ٱللهِ وَخَاتَمَ ٱلنّبِيِّينَ ﴾ أ، قال: صحّ الحديث عن جابر بن عبدالله ، عن النبي على قال: «إنّ ما مثلي في الأنبياء كمثل رجل بنى داراً ، فأكمَلها ، وحسّنها إلّا موضعَ لبنة ، فكان من دخل فيها فنَظر إليها ، قال: ما أحسنَها إلّا موضعَ هذه اللبنة ، قال على الأنبياء ٥ » .

21۷. وفي ذيل كريمة ﴿فَإِمّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ﴿ قَالَ الطّبرسي: روى جَابر بن عبدالله الأنصاري، قال: إنّي لأدناهم من رسول الله عَلَيْ في حجّة الوداع بمنى حتى، قال: «لا أَلِفينّكم تَرجعون بعدي كفّاراً يضرب بعضُكم رقابَ بعض، وأيم الله، لئن فعلتموها لتَعرِفُنّني في الكتيبة التي تضاربكم»، ثمّ التفت إلى خلفه، فقال: «أو على لئن فعلتموها لتَعرِفُنّني في الكتيبة التي تضاربكم»، ثمّ التفت إلى خلفه، فقال: «أو على

۱. مجمع البيان، ج ٨، ص ٣٢٥، وعنه في مستدرك الوسائل، ج ٤، ص ٣٠٦، رواه ابن كثير عن ابن حنبل في جامع المسايد، ج ٢٥، ص ٣١٢.

۲. الأحزاب (۳۳): ۳۳.

٣. مجمع البيان، ج ٨، ص ٣٥٧، شواهد الننزيل، ج ٢، ص ٢٩.

٤. الأحزاب (٣٣): ٤٠.

٥. مجمع البيان، ج ٨. ص ٣٦٢، رواه ابن كثير عن مسند ابن حنبل وصحيح مسلم وصحيح البخاري والسن للترمذي بطرقهم عن جابر في جامع المسايد ، ج ٢٤، ص ٨٤.

أو عليّ» ـ ثلاث مرّات ـ فرأينا أنّ جبرائيل غمزه، فأنزل الله على أثر ذلك: ﴿فَإِمَّا نَذَهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ﴿ بعليّ بن أبي طالب ٢.

21۸. وقال في ذيل كريمة ﴿وَ إِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلا تَمْتَرُنَّ بِهِ ﴿ ": قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير، أنّه سمع جابر بن عبدالله يقول: سمعت النبي عَلَيْ يقول: «ينزل عيسى بن مريم، فيقول أميرهم: تعال صلِّ بنا، فيقول: لا، إنّ بعضكم على بعض أمراء، تكرمةً من الله لهذه الأمّة » ٤٠.

219. وقال في ذيل كريمة ﴿وَ إِذْ صَرَفْنا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلقُوْآنَ ﴾ أن روى محمّد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله قال: لما قرأ رسول الله على الرحمن على الناس سكتوا فلم يقولوا شيئاً، فقال رسول الله على: «الجنّ كانوا أحسن جواباً منكم، لمّا قرأت عليهم ﴿فَبِأَى آلاءِ رَبِّكُما تُكذّبانِ الله قالوا: لاولا بشيء من آلائك ربّنا نكذّب» أن كذّب .

٤٢٠. وقال في ذيل كريمة ﴿وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِى لَحْنِ ٱلْقَوْلِ ﴿ \*: عـن أبـي سـعيد الخدري، قال: وكنّا نعرف المنافقين على عهد رسول الله ﷺ ببغضهم عليّ بن أبيطالب. وروي مثل ذلك عن جابر بن عبدالله الأنصاري ^.

١. الزخر ف(٤٣): ٤١.

۲. مجمع البيان، ج ٩، ص ٤٩.

٣. الزخرف(٤٣): ٦١.

٤. مجمع البيان، ج ٩، ص ٥٤، عنه في بحار الأنوار، ج ٦، ص ٣٠١، صحيح مسلم، ج ١، ص ١٣٧.

٥. الأحقاف (٤٦): ٢٩.

٦. مجمع البان، ج ٩، ص ٩٣؛ عنه في بحار الأنوار، ج ١٨، ص ٧٨؛ جامع المسانيد، ج ٢٥. ص ٣٧٦؛ الدر السنور،
 ج ٧، ص ٢٩٠، وعنه في بحارالأنوار، ج ٦٠، ص ١١٧.

٧. محمّد ﷺ (٤٧): ٣٠.

٨. مجمع البيان. ج ٩. ص ٢٠٦؛ عنه في بحار الأنوار. ج ٣٦. ص ١٧٧ ـ ١٧٨. وفي ج ٣٩. ص ٢٦٠ و٣٢٦ عن العناقب، ج ٣. ص ٢٠٥ و ٢٠٧، وفي ص ٣٠٣. عن العمدة لابن البطريق، ص ٢١٦ بأسانيد متعددة عن جابر.
 ورواه أحمد في فضائل الصحابة، ج ٢. ص ٣٣٩، وابن كثير مسنداً عن جابر في جامع المسانيد. ج ٢٤، ص ٢٣٢.

قال: قلت لجابر: كم كنتم يوم الشجرة؟ قال: كنّا ألفاً وخمسمائة، وذكر عطشاً أصابَهم، قال: قلت لجابر: كم كنتم يوم الشجرة؟ قال: كنّا ألفاً وخمسمائة، وذكر عطشاً أصابَهم، قال: فأتي رسولُ الله يَهِ بماء في تور، فوضَع يدَه فيه فجعل الماء يَخرجُ من بين أصابعه كأنّه العيون. قال: فشربنا وُسْعَنا وكفانا، قال: قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنّا مائة ألف كفانا، كنّا ألفاً وخمسمائة ٢.

277. وقال في تفسير سورة الفتح في قصّة خيبر: روى أبو عبدالله الحافظ بإسناده عن ليث بن أبي سليم، عن أبي جعفر محمّد بن علي الله قال: «حـد ثني جابر بن عبدالله، أنّ عليّاً الله حمل الباب يوم خيبر حتى صَعدَ المسلمون عليه فاقتَحَموها، وأنّه حرّك بعد ذلك فلم يَحمِله أربعون رجلاً».

قال: وروي من وجه آخر عن جابر: ثمّ اجتمع عليه سبعون رجلاً فكان جهدُهم أن أعادوا الباب<sup>٣</sup>.

2۲۳. وقال في ذيل كريمة ﴿وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضَا ﴿ عَن جَابِر، قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ: عن جَابِر، قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ: «إِنّ الرَّجَلَ يَزني ثمّ يَتُوبُ الله عليه، وإنّ صاحبَ الغيبة لا يُغفَر له حتى يَغفِرَ له صاحبُه» ٥.

٤٢٤. وقال في ذيل كريمة ﴿وَالَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ دَرَجاتِ ﴿ اللهِ عَلَى الحديث الله قال الله على الله على الشهيد درجة ، وفضل الشهيد على العالم على الشهيد درجة ، وفضل النبيّ على العالم درجة ، وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقِه، وفضلُ

۱. الفتح (٤٨): ۱.

مجمع البيان. ج ٩. ص ١١٠؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٢٠. ص ٣٤٦، رواه ابن كثير عن مسند ابن حنبل في جامع المسانيد. ج ٢٤. ص ٣٣.

٣. مجمع البيان، ج ٩. ص ١٢١، عنه في بحار الأنوار، ج ٢١، ص ٤.

٤. الحجرات (٤٩): ١٢.

٥. مجمع اليان، ج ٩، ص ١٣٧.

٦. المجادلة (٥٨): ١١.

العالم على سائر الناس كفضلي على أدناهم». رواه جابر بن عبدالله ١٠.

270. وقال في ذيل كريمة ﴿وَ إِذَا رَأُواْ تِـجَارَةً أَوْ لَهُواً أَنْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً \* تَقَالُ جَابِر بن عبدالله: أقبلَتْ عير ونحن نُصَلّي مع رسول الله على الجمعة، فانفضَّ النّاسُ إليها، فما بقي غيرُ اثني عشر رجلاً أنا فيهم، فنزلت الآية ".

٤٢٦. وقال في ذيل كريمة ﴿وَ إِذَا رَأَوْا تِـجَارَةً أَوْ لَهُولَهُ ٤: [أي] المزامير، عـن جابر ٥.

٢٧. وقال في ذيل كريمة ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ ٦: روي عن ابنِ عباس، وأبيّ بن كعب، وجابر بن عبدالله، وعليّ بن الحسين ﷺ، وزيد بن عليّ، وجعفرِ بن محمّد إلى ، ومجاهد: «فَطلِّقُوهنّ في قبل عدّتهن » ٧.

٤٢٨. وقال في معنى ﴿وَالشَّفْعِ وَالوَتْرِ﴾ ^: قيل: « الشفعُ يومُ النحر، والوتـرُ يـومُ عرفة ...» وهي رواية جابر عن النبي ﷺ ٩.

٤٢٩. وقال في ذيل ﴿أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ١٠: وعن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله على: «من موجبات المَغفرة إطعامُ المسلم السغبان» ١٠.

١. مجمع البيان، ج ٩، ص ٢٥٣.

٢. الجمعة(٦٢): ١١.

٣. مجمع البيان، ج ١٠. ص ٢٨٧؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٢٢، ص ٥٩: و ج ٨٦، ص ١٣٢؛ رواه ابن كثير عن مسند
 بن حبل بطريقه عن جابر في جامع المسانيد، ج ٢٤، ص ٦٠.

٤. الجمعة(٦٢): ١١.

٥. مجمع البيان، ج ١٠، ص ٢٨٩.

٦. الطلاق(٥٥): ١.

۷. مجمع البيان، ج ۱۰، ص ۳۰۲.

۸. الفجر (۸۹): ۳.

٩. مجمع البيان، ج ١٠، ص ٤٨٥.

۱۰. البلد (۹۰): ۱٤.

۱۱. مجمع البيان، ج ۱۰، ص ٤٩٥.

٤٣٠. وقال في ذيل سورة الإخلاص: قيل: إنّ المشركين قـالوا لرسـول الله ﷺ: أُنسِب لنا ربّك، فنزلت السورة. عن أبي بن كعب وجابر '.

٤٣١. وقال في معنى الفلق في تفسير سورة الفلق: إنّما سمّي الصبحُ فلقاً لانفلاق عمودِه بالضياء عن الظلام، كما قيل له: فجر؛ لانفجاره بذهابِ ظلامِه. وهذا قول ابن عبّاس وجابر ٢.

١. مجمع البيان، ج ١٠، ص ٥٦٤، رواه ابن كثير عن مسند أبي يعلي بطريقه عن جابر في جامع المسانيد، ج ٢٤، ص
 ١٩٧.

۲. مجمع البيان، ج ۱۰، ص ٥٦٨.

## باب في موضوعاتٍ شَتَّىٰ

277. قال أبوجعفر الصدوق: حدّثنا أحمدبن زياد بنجعفر الهمداني قال: حدّثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان الأحمر، قال: سمعتُ جعفرَ بن محمّد يُحدِّث عن أبيه على قال: «سمعتُ جابر بن عبدالله الأنصاري يقول: سُئِلَ رسولُ الله على عن وُلْدِ عبد المطّلب، فقال: عشرة والعباس» أ.

ثمّ قال أبوجعفر الصدوق: وهم: عبدالله، وأبوطالب، والزبير، وحمزة، والحارث وهو أسنُّهم، والغيداق، والمقوِّم، وحجل، وعبدالعزّى وهو أبولهب، وضرار، والعباس. و من الناس من يقول: إنَّ المقوِّم هو حجل.

١. الخصال، ص ٤٥٢؛ عنه في بحار الأنوار، ج ١٥، ص ١٢٧.

أقول: المشهور في كتب التاريخ والسير أنّه كان لعبدالمطلب عشر أولاد ذكور، وفي هذا الحديث أنّ له أحد عشر ولداً، ونصّ اليعقوبي في تلايخه ج ٢، ص ١١ على أنّه كان له عشر أولاد ذكور ولكن سمّى أحد عشر، وهم: عبدالله، وأبوطالب، والزبير، وعبد الكعبة، والحارث، وقتم، وحمزة، والعباس، وضرار، وأبو لهب، والغيداق، ويمكن أن يكون عبدالمطلّب قد طلب من الله أن يهبه عشر أولاد ذكور ونذر لذلك فأعطاه الله أكثر.

وقال ابن سعد فى الطبقات، ج ١، ص ٩٣: أخبرنا هشام بن محمّد بن السائب الكلبي عن أبيه، قال: وُلدُ عبدالمطّلب بن هشام بن عبدمناف اثنا عشر رجلاً: الحارث، وعبداللّه، والزبير، وأباطالب، وعبدالكعبة، وحمزة، والمقوّم، وحجلاً واسمه المغيرة، والعباس، وضراراً، وقثم، وأبالهب، والغيداق واسمه مصعب. انتهى ملَخَصاً. وهو كما ترى ذكر ثلاث عشر نغراً.

2008. روى في المجعفر المن قال: أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدّ ثني موسى قال: حدّ ثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ إلى قال: «قال رسول الله على إذا أراد أحدُكم أن يَتَزوّجَ المرأة، فلا بأس أن يَنظرَ إلى ما يدعوه إليه منها»، قال جعفر بن محمّد إلى قال لنا أبي: «ذكرت هذا لجابر بن عبدالله الأنصاري، فقال لنا جابر: لمّا سمعت هذا الحديث عن رسول الله على اختبأتُ لجارية من الأنصار في حائط لأبيها، فنظرتُ إلى ما أردتُ وإلى ما لم أرد، فتَزوّجتُها فكانت خير امرأة» .

278. روى شيخ الطائفة الطوسي بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن يونس الشيباني، قال: قلتُ لأبي عبدالله عن الرجل يَبيع البيع والبائع يَعلمُ أنّه لا يسوى إلّا أنّه يَعلم أنّه سيرجع فيه فيشتريه منه. قال: فقال: «يا يونس، إنّ رسول الله يَن قال لجابر بن عبدالله: كيف أنت إذا ظَهرَ الجورُ وأورثهم الذلّ، قال: فقال له جابر: لا أبقيتُ إلى ذلك الزمان، ومتى يكون ذلك بأبي أنت وأمّي؟ قال: إذا ظهر الرّبا يا يونس، وهذا الرّبا فإن لم تَشتَره منه يكون ذلك بأبي أنت وأمّي؟ قال: إذا ظهر الرّبا يا يونس، وهذا الرّبا فإن لم تَشتَره منه ردّه عليك»؟ قال: قلت: نعم، قال: فقال: «لا تقربنّه، فلا تقربنّه، فلا تقربنّه، \*

200. قال رئيس الحفّاظ والمحدّثين الصدوق: حدّثنا أبي عن قال: حدّثنا عبدالله بن الحسن المؤدّب، عن أحمد بن عليّ الإصبهاني، عن إبراهيم بن محمّد الثّقفي، قال: حدّثني المسعودي، قال: حدّثنا الحسن بن حمّاد الطائي عن زياد بن المنذر، عن عطيّة فيما يظنّ عن جابر بن عبدالله: قال شهدتُ عمرَ عند موته يقول: أتوب إلى الله من ثلاث: من ردّى رقيقَ اليمن، ومن رجوعي عن جيش أسامة بعد أن

الجعفريات، ص ٩٣ ـ ٩٤؛ عنه في مستدرك الوسائل. ج ١٤، ص ١٩٤؛ عن النوادر الراوندي في بحار الأنوار.
 ج ١٠١، ص ٤٣، و رواه ابن كثير عن المسند لابن حنبل بإسناده بتفاوت في جامع المسانيد، ج ٢٥، ص ٤٧٠.
 نهذيب الأحكام، ج ٧، ص ١٩، وعنه في وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ٣٧١.

أمّره رسول الله عليه علينا، ومن تعاقدِنا على أهلِ هذا البيت إن قَبضَ اللهُ رسولَه لا نُوَلّي منهم أحداً \.

٤٣٦. روى الشيخ أبو جعفر الصدوق بإسناده عن محمّد بن عليّ الكوفيّ، عن إسماعيل بن مهران، عن مرازم، عن جابر بن يزيد، عن جابر بن عبدالله الأنصاري، قال: قال رسول الله عليه: «إذا وقع الولدُ في بطن أمِّه صار وجهُه قِبَلَ ظَهرِ أمَّه إن كان ذكراً، وإن كانت أنثي صار وجهُها قِبَل بطن أمّها، يداه على وَجنتَيه، وذَقنُه على ركبتيهِ كهيئة الحزين المهموم، فهو كالمصرور، منوط بمعاء من سُرّته إلى سُرّة أمّه، فبتلك السرّة يغتذي من طعام أمّه وشرابها إلى الوقت المقدَّر لولادته، فيَبعثُ الله عزّوجلّ إليه ملكاً، فَيكتبُ على جبهته: شقى أو سعيد، مؤمن أو كافر، غنيٌّ أو فقير، ويَكتبُ أجلَه ورزقَه وسُقمَه وصِحَّتَه، فإذا انقطع الرزقُ المقدَّرُ له من سُرّة أمّه زجره الملك زجـرةً، فانقلب فزعاً من الزجرةِ وصار رأسُه قِبَل المخرج، فإذا وقع على الأرض دفع إلى هول عظيم وعذاب أليم، إن أصابَته ريحٌ أو مسَّتْه يد وجد لذلك من الألم ما يَجِد المسلوخ عنه جلده، يجوعُ فلا يَقدِر على الاستطعام، ويَعطِش فلا يـقدر عـلى الاسـتسقاء، ويَتوَجّع فلا يقدر على الاستغاثة، فيُوكِّل اللهُ تبارك وتعالى برحمته والشفقة عليه والمحبّة له أمَّه، فتقيه الحرَّ والبردَ بنفسها، وتكاد تُفديه بروجها، وتَصير من التعطّف عليه بحال لا تبالي أن تَجوعَ إذا شَبعَ، وتَعطشُ إذا روى، وتَعرى إذا كُسي، وجعل الله ـ تعالى ذكره \_رزقه في ثدَيَيْ أمّه، في إحدى شرابه وفي الأخرى طعامَه، حتّى إذا رضع آتاه الله عزّوجلّ كلّ يوم بما قدّر له فيه من رزق، فإذا أدركَ فهَّمه الأهلَ والمالَ والشرَه والحرصَ، ثمّ هو مع ذلك يعرض للآفات والعاهات والبليّات من كلّ وجه، والملائكة تَهديه وتُرشده، والشياطين تُضِلُّه وتُغويهِ، فهو هالك إلَّا أن يُنجيه اللهُ تعالى وقد ذكر الله ـ تعالى ذكره ـ نسبة الإنسان في محكم كتابه فقال عزّوجلّ : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنا ٱلإِنْسانَ مِنْ

١. الخصال، ص ١٧١.

سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ \* ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِى قَرارٍ مَكِينٍ \* ثُمَّ خَلَقْنا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنا ٱلغُطْفَةَ عَظاماً فَكَسَوْنا ٱلعِظامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَاأُناهُ فَخَلَقْنا ٱلمُضْغَةَ عِظاماً فَكَسَوْنا ٱلعِظامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَاأُناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الخالِقِينَ \* ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُونَ \* ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ القِيامَةِ تُبْعَثُونَ \* ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ القِيامَةِ تُبْعَثُونَ \* أَنْ المَالِقِينَ المُعْلَقِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَحْسَنُ الخالِقِينَ \* ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُونَ \* ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ القِيامَةِ تُبْعَثُونَ \* أَنْ اللهُ الْمَلْمَ الْمُعْلَقُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْلَقِينَ اللهُ الْمُعْلَقِينَ اللهُ اللهِ اللهُ ا

قال جابر بن عبدالله الأنصاريّ: فقلت: يا رسول الله ! هذه حالنا، فكيف حالك وحال الأوصياء بعدك في الولادة؟ فسكت رسول الله على مليّاً، ثمّ قال: «يا جابر! لقد سألتَ عن أمر جسيم لا يحتمله إلّا ذو حظّ عظيم، إنّ الأنبياء والأوصياء مخلوقون من نورِ عظمة الله جلّ ثناؤه يُودِع الله أنوارهم أصلاباً طيّبة، وأرحاماً طاهرة، يَحفظُها بملائكته، ويُربّيها بحكمتِه، ويَغذوها بعلمه، فأمرهم يجلّ عن أن يُوصَف، وأحوالهم تدقّ عن أن تُعلَم؛ لأنّهم نجومُ الله في أرضه، وأعلامُه في بريّته، وخلفاؤه على عبادِه، وأنوارُه في بلاده، وحججُه على خلقه. يا جابر! هذا من مكنون العلم ومخزونه، فاكتمه الّا من أهله»٢.

287. قال ابن أبي جمهور الأحسائي: روي عن جابر بن عبدالله أنه قال: أردت الخروج إلى الخروج إلى خيبر، فأتيت رسول الله على وسلّمت عليه، وقلت: إني أريد الخروج إلى خيبر، فقال: إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقاً، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته".

٤٣٨. قال الشيخ أبو جعفر الصدوق: حدّثنا أبوطالب المظفّربن جعفر بن المظفّر العلوي السمر قندي في قال: حدّثني العلوي السمر قندي في قال: حدّثني

١. المؤمنون (٢٣): ١٢ \_ ١٦.

الفقيه، ج ٤، ص ٤١٣ ـ ٤١٥؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٥٧، ص ٣٥٢، بعضه عنه في وسائل الشيعة، ج ١٥، ص ١٧٦.

٣. عوالي اللنالي، ج ٣، ص ٢٥٦؛ وعنه في مستدرك الوسائل، ج ١٤، ص ٤٣؛ السنز الكبرى للبيهقي، ج٦، ص ٨٠؛
 سنز الدارقطني، ج ٤، ص ١٥٤ ـ ١٥٥، رواه ابن كثير في جامع النسانيد، ج ٢٥، ص ٤٧٩.

محمّد بن نصير، قال: حدَّ ثنا محمّد بن عيسى [عن حمّاد بن عيسى] عن عمرو بين شمر، عن جابر بن يزيد الجعفيِّ، عن جابر بن عبدالله الأنصاريِّ، قال: سمعت رسول الله عِنْ وجلّ وجنّة على عباده، فدعا الله عِنْ وجلَّ حجة على عباده، فدعا قومه إلى الله وأمرهم بتقواه، فضربوه على قرنه فغاب عنهم زماناً حتّى قيل: مات أوهلك بأيِّ وادٍ سَلك، ثمَّ ظهر ورجع إلى قومه فضربوه على قرنه الآخر، وفيكم من هو على سنّته، وإنَّ الله عزَّ وجلَّ مكن لذي القرنين في الأرض، وجعل له من كلِّ شيء سبباً، وبَلغ المغرب والمشرق، وإنَّ الله تبارك وتعالى سيَجري سنّته في القائم من ولدي، فيُبلّغُه شرق الأرض وغربَها حتى لا يبقى منهل ولا موضع من سهل ولا جبل وطِنّه ذو القرنين إلّا وَطِنّه، ويُظهِر الله عزَّ وجلَّ له كنوزَ الأرض ومعادنَها، ويَنصره بالرُّعب، فيملاً الأرض به عدلاً وقسطاً، كما مُلئت جوراً وظلماً» ١.

قال: أخبرنا أبو بكر محمّد بن جعفر، قال: حدّثنا ابن عرفة يعني الحسن، قال: حدّثنا الله أخبرنا أبو بكر محمّد بن جعفر، قال: حدّثنا ابن عرفة يعني الحسن، قال: حدّثنا الحكم بن ظهير، عن السدّي، عن عبد الرحمن بن سابط القرشي، عن جابر بن عبدالله، قال: أتى النّبي عن رجلٌ من اليهود يقال له بستان اليهوديّ، فقال: يا محمّد، أخبِرني عن الكواكب التي رآها يوسفُ في أنّها ساجدةٌ ما أسماؤها، فلم يجبه نبيّ الله عن يومئذ في شيء، ونزل جبرئيل في بعد فأخبر النبيّ في بأسمائها، قال: فبعث نبيّ الله في إلى بستان، فلمّا أن جاءه قال النبيّ في «هل أنت تسلم إن أخبر تُك بأسمائها»؟ قال: فقال له: نعم.

فقال له النبي على: «جربان، والطارق، والذيّال، وذو الكنفان، وقابس، ووثّاب، وعمودان، والفيلق، والمصبح، والضروح، وذو القرع، والضياء، والنور رآها في أفق السماء ساجدةً له، فلمّا قَصّها يوسفُ على يعقوبَ، قال يعقوب: هذا أمر متشتّتٌ

١. كمال الدين، ص ٣٩٤: عنه في بحار الأنوار، ج ١٢، ص ١٩٤، وج ٥٢، ص ٣٢٢.

يَجِمعُه الله عزّوجلّ بعد». قال: فقال بستان: والله إنّ هذه لأسماؤها .

عن العطار، عن محمد بن يحيى العطار، عن علي بن محمد، عن رجل، عن محمد بن أحمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري، عن علي بن محمد، عن رجل، عن سليمان بن زياد المنقري، عن عمرو بن شمر، عن إسماعيل السدّي، عن عبد الرحمن بن سابط القرشي، عن جابر بن عبدالله الأنصاري في قول الله عزّوجلّ حكاية عن يوسف ﴿إِنِّى رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْ كَباً وَالشَّمْسُ وَالقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِيساجِدِينَ "، فقال في تسمية النجوم: وهو الطارق، وجربان، والذيّال، وذو الكنفان، وذو القرع، وقابس، ووثّاب، وعمودان، وفيلق، ومصبح، والضروح، والضياء، والنور يعني الشمس والقمر، وكلّ هذه الكواكب محيطة بالسماء ع.

ا ٤٤٠. في جامع الأخبار، قال: روى جابر بن عبدالله الأنصاريّ، قال: حَججتُ مع رسول الله عليه من الحجّ أتى مع رسول الله عليه من الحجّ أتى مودِّع الكعبة، فلزم بحلقة الباب، ونادى برفيع صوتِه: «أيّها النّاس»، فاجتمع أهل المسجد وأهل السوق، فقال على : «اسمعو إنّي قائل ما هو بعدي كائن فليُبَلِّغ شاهدُكم غائبكم»، ثمَّ بكى رسول الله على حتى بكى لبكائه النّاسُ أجمعون، فلمّا سكتَ من كائه قال:

«اعلموا رحمكم الله أنَّ مثلَكم في هذا اليوم كمثلِ ورقٍ لا شوكَ فيه إلى أربعين ومائة سنة، ثمَّ يأتي من بعد ذلك شوكُ وورقٌ فيه إلى مائتي سنة، ثمَّ يأتي من بعد ذلك شوكٌ لا ورقَ فيه حتّى لا يُرى فيه إلّا سلطان جائر، أو غنيٌّ بخيل، أو عالم راغب في

الخصال، ص ٤٥٤ ـ ٤٥٥؛ عنه في بحار الأنوار، ج ١٢، ص ٢٦٣ بلفظ: «ذو الفزع». بدل: «ذو القرع» ذكره ابن
 كثير عن كشف الأستار مع اختلاف في جامع المسانيد، ج ٢٤، ص ٢٤٧.

٢. كذا في المصدرين الأوّلين والظاهر أنّه اشتباه والصحيح سليمان بن داود المنقري.

۳. يوسف (۱۲): ٤.

٤. الخصال، ص ٤٥٤، عنه في بحار الأنوار، ج ١٢، ص ٢٦٢ \_ ٢٦٣.

المال، أو فقير كذَّاب، أو شيخ فاجر، أو صبيٌّ وَقِحٌ، أو امرأة رعناء» ثمّ بكى رسول الله عِيهِ .

فقام إليه سلمان الفارسيُّ في وقال: يا رسول الله، أخبرنا متى يكون ذلك؟ فقال في الله الله الله الله سلمان، إذا قلّت علماؤكم، وذهبت قُرّاؤكم، وقَطَعتم زكاتكم، وأظهرتُم منكراتكم، وعلت أصواتُكم في مساجدِكم، وجعلتم الدُّنيا فوق رؤوسكم، والعلمَ تحت أقدامِكم، والكذبَ حديثَكم، والغيبة فاكهتَكم، والحرامَ غنيمتَكم، ولا يرحم كبيرُ كم صغيرَ كم، ولا يُوقِّر صغيرُ كم كبيرُ كم مفعند ذلك تنزِل اللّعنة عليكم، ويجعل بأسكم بينكم، وبقي الدّين بينكم لفظاً بألسنتكم.

فإذا أوتيتم هذه الخصال تَوقَعوا الرِّيح الحمراء، أو مسخاً، أو قذفاً بالحجارة، وتصديق ذلك في كتاب الله عزَّوجلَّ ﴿قُلْ هُوَ القادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذاباً مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصُرِّفُ ٱلآياتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴾ ١٠.

فقام إليه جماعة من الصحابة، فقالوا: يا رسول الله، أخبرنا متى يكون ذلك؟ فقال على الله عند تأخير الصلوات، واتباع الشهوات، وشرب القهوات، وشتم الآباء والأمهات حتى ترون الحرام مَغنماً، والزَّكاة مغرماً، وأطاع الرَّجل زوجتَه، وجفا جاره، وقطع رحَمه، وذهبَت رحمة الأكابر، وقلَّ حياء الأصاغر، وشيّدوا البنيان، وظلموا العبيد والإماء، وشهدوا بالهوى، وحكموا بالجور، ويسبُّ الرَّجل أباه، ويحسد الرَّجل أخاه، ويُعامِل الشركاء بالخيانة، وقلَّ الوفاء، وشاع الزِّنا، وتزيَّن الرِّجال بثياب النساء، وسُلِبَ عنهنَّ قناع الحياء، ودبَّ الكبر في القلوب كدبيب السمِّ في الأبدان، وقلَّ المعروف، وظَهَرت الجرائم، وهُوِّنَت العظائم، وطَلبوا المدحَ بالمال، وأنفقوا المال للغناء، وشغلوا بالدُنيا عن الآخرة، وقلَّ الورع، وكثر الطمعُ والهرجُ والمرجُ، وأصبح للغناء، وشغلوا بالدُنيا عن الآخرة، وقلَّ الورع، وكثر الطمعُ والهرجُ والمرجُ، وأصبح

الأنعام (٦): ٥٦.

المؤمنُ ذليلاً، والمنافقُ عزيزاً، مساجدُهم معمورة بالأذان، وقلوبُهم خاليةٌ من الإيمان، واستَخفّوا بالقرآن، وبَلغ المؤمن عنهم كلَّ هوان، فعند ذلك ترى وجوههم وجوه الآدميّين وقلوبهم قلوب الشياطين، كلامهم أحلى من العسل، وقلوبُهم أمرُّ من الحنظل، فهم ذئابٌ وعليهم ثياب، ما من يوم إلّا يقول الله تبارك وتعالى: أفبي تغترُون، أم على تجترؤون؟ ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَتاً وَأَنتَكُمْ إِلَيْنا لا تُرْجَعُونَ اللهُ المُراتِ

فوعزَّتي وجلالي، لولا من يَعبُدني مخلصاً ما أمهلتُ من يعصيني طرفة عين، ولولا وَرعُ الورعين من عبادي لما أنزلتُ من السّماء قطرةً، ولا أنبتُ ورقةً خضراء، فواعجباه لقوم ألهتهم أموالهم، وطالت آمالُهم، وقصرت آجالُهم، وهم يَطمعون في مجاورة مولاهم، ولا يَصلون إلى ذلك إلّا بالعمل، ولا يَتمُّ العمل إلّا بالعقل».

قال المجلسي: بيان: الوقاحةُ قلَّةُ الحياءِ، والرَّعناء، الحمقاءُ، والقهوةُ: الخمرُ ٢.

خُطَبِ من خُطَبِ أمير المؤمنين ﴿ كانت في خزانة كتب السيد عليّ بن طاووس، خُطَبِ من خُطَبِ أمير المؤمنين ﴿ كانت في خزانة كتب السيد عليّ بن طاووس، وعليها خطّه، منها الخطبة المعروفة باللؤلؤيّة: حدّثنا الشيخ الإمام الزاهد العابد أبو الحسن عليّ بن عبدالله، قال: حدّثنا أبي، قال: حدّثنا أبو يوسف يعقوب الحريمي، قال: حدّثنا أبو عبدالله بن عبد الرزاق عن أبيه، عن جدّه، قال: حدّثنا عبيدالله بن عبد الرزاق عن أبيه، عن جدّه، عن أبي سعيد الخدري، عن جابر بن عبدالله الأنصاري، قال: رَقى أميرُ المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﴿ منبرَ البصرِة خطيباً ، فخطبَ خطبةً بليغةً ، فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال:

«يا أهلَ العراقين: الكوفةِ والبصرةِ، أغنياؤكم بالشام، وفقراؤكم بالبصرة».

١. المؤمنون (٢٣): ١١٥.

٢. جامع الأخبار، ص ٣٩٥ ـ ٣٩٧. عنه في بحار الأنوار، ج ٥٢، ص ٢٦٢ ـ ٢٦٤.

أقول: روى نحوه عليّ بن إبراهيم القمّي في خضيره، ج ٢، ص ٣٠٢ ـ ٣٠٧. عن أبيه، عن سليمان بن مسلم الخشّاب، عن عبدالله بن جريج المكّي، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبدالله بن عباس، عن رسول الله عليه ومحي الدين بن العربي مرفوعاً عن ابن عباس، محاضرة الأبرار، ص ٦٠ ـ ٦٢.

قال جابر : يا أمير المؤمنين، ومتى يكون ذلك؟ قال : «إذا ظهر في أُمة محمّد عليه في المشاجَرةِ ستّون خصلةً \_ إلى أن قال \_ إذا وقع الموتُ في الفقهاء والعلماء، وعَمَرت الأشرارُ والسفهاء، وضَيَّعت أمـةُ مـحمّد عِين الصـلواتِ، واتّبعَت الشـهواتِ، وقَـلّت الأماناتُ، وكَثرَت الخياناتُ، وشَربوا القهواتِ، ولَعِبوا بالشامات، وناموا عن العتمات، وتَفاكهوا بشتم الآباء والأمّهات، ورَفعوا الأصواتَ في المساجد بالخصوماتِ، وجَعلوها مجالسَ للتجارات، وغَشُّوا في البضاعات، ولم يَخشوا النقماتِ، وأكثَروا من السيّئات، وأقلُّوا من الحسناتِ، وعَصوا ربَّ السماوات، وصار مطرُهم قيظاً، وولدُهم غيظاً، وقَبلت القضاةُ الرشا، وأدَّت الحقوقَ النساءُ، وقلِّ الحياءُ، وبرح الخفاءُ، وانكشَف الغطاء، وأظلمَ الهواءُ، واسود الأفقُ، وخيفت الطرقُ، واشتد البأسُ، وانفسد الناسُ، وقربت الساعةُ، وشنئت ١ القناعةُ، وكثرت الأشرارُ، وقلّت الأخيارُ، وانقطعت الأسفارُ، وظَهرت الأسرارُ، وكثر اللواطُ، وجارت السلاطينُ، واستَحوَذت الشياطينُ، وضَعفَ الدينُ، وأكلوا مالَ اليتيم، ونهروا المساكين، وصارت المداهنةُ في القضاة، والحروبُ في السلاطين، والسفاهة في سائر الناس، وتكافأ الرجالُ بالرجال والنساءُ بالنساء، وزَخرَفوا الجداراتِ، وعَلوا على القصور، وشَهدوا بالزور، وضاقَت المكاسبُ، وعَرّت المطالبُ، واستَصغروا العظائمَ، وعلت الفروجُ على السُـروج، فـحينئذِ تـصير السـنةُ كالشهر ، والشهرُ كالأسبوع، والأسبوعُ كاليوم، واليومُ كالساعةِ، والساعةُ لاقيمة لها. قال جابر قلت: ومتى يكون ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: «إذا عُمِّرَت الزوراءُ ـإلى أَن قال \_ فحينئذِ يَظهر في آخر الزمان أقوام وجوهُهم وجوهُ الآدميّين وقلوبُهم قلوبُ الشياطين، سفًّا كون الدماءَ أمثالَ الذئابِ الضواري، إن تابعتَهم عابوك، وإن غبتَ عنهم اغتابوك، فالحليمُ فيهم غاو، والغاوى فيهم حليمٌ، والمؤمنُ فيهم مستضعفٌ، والفاسقُ فيهم شريفٌ، صبيهُم عارمٌ، وشابُّهم شاطرٌ، وشيخُهم منافِق، لا يُوقِّر صغيرُهم كبيرَهم.

١. شنأ الشيء: كرهه وأبغضه مجمع البحرين، ج ١، ص ٢٥٢ (شنأ).

ولا يَعود غنيهم [على] فقيرِهم، والالتجاء إليهم خزيٌ، وطلب ما في أيديهم فقرٌ، والعزُّ بهم ذلّ، إخوانُ العلانيةِ أعداءُ السريرة، فحينئذٍ يُسَلِّطُ اللهُ عليهم أشرارَهم، ويدعو خيارُهم فلا يُستَجابُ لهم دعاؤُهم، فعند ذلك تَأخذُ السلاطين بالأقاويل، والقضاةُ بالبراطيل'، والفقهاءُ بما يَحكمون بالتأويل، والصالحون يأكلون الدنيا بالدين».

فعند ذلك ترون ما يكون.

ثمّ قال إلى عبدالله بن العبّاس رضي الله عنه \_ ذرّية يهلك الله أعداءنا من بني أميّة على يديه، الى عبدالله بن العبّاس رضي الله عنه \_ ذرّية يهلك الله أعداءنا من بني أميّة على يديه، تنصره طائفة من الفرس، يموت مطعوماً، ثم يلي أخوه؛ يبدأ بقتل من أحسن إليهم ونصرهم، ويحرق الموتى من أعدائه، ويقتل ابن عمّه ولداً له ظلماً؛ فيقتل عوضه حقّاً ويقتل ظلماً من بني عمّه خلقاً، يحبّ جمع المال ويجمعه حتّى لا يجسر أحد من النّاس [أن] ينظاهر بماله، ثمّ يلي منهم رجل يطول عمره في ولايته، تُنضرب به الأمثال في ولايته، ويُقتَل في زمانه رجل من ذرّيّتي ظلماً، ثمّ يلي الثّامن منهم يلي ملكاً عظيماً إلاّ أنّه يقصد بعض ذرّيّتي فيخفيه الله حيث يشاء، ويعرض عليه الخروج وما هو إليهم، بل هو إلى الله وإلى أجل مسمّى، ثمّ يكون قتراً حتّى يقتل بعضهم بعضاً، حتّى يلي السادس عشر منهم، يموت مسموماً، ونعوذ بالله من الرّجل الذي يلي يسيراً؛ حتّى يلي السادال على سفك الدّماء، أهوج قبيح السّياسة، يحبّ جمع المال، ويخلع ويجعل في غيره، ثم يلي منهم من ولدك \_ وأشار بيده إلى عبدالله بن العبّاس \_ رجل يبايعه النّاس مرّتين، يلي طويلاً ولا يقهره الأعداء، تظهر في زمانه السّلاطين.

ثمّ قال ﷺ: لا خير في المواليد الّذين يولدون إلاّ القليل.

ثمّ يقلّ الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، تكون الأمانة مغنماً، والصّدق مغرماً، ويكثر الفسق والفجور، والحكم بالهوى، والشّهادة بلا معرفة.

البراطيل: جمع برطيل، وهو الرشوة. القاموس المحيط، ج ٣، ص ٣٤٤.
 أضفناه لاستقامة المعنى.

ثمّ يسلّط الله عليهم السّباع حتّىٰ يتحصّنون في المدن والقصور.

ثمّ يطلع كوكب من المشرق له ثلاث شعب؛ شعبة إلى المشرق؛ وشعبة إلى المغرب؛ وشعبة إلى المغرب؛ وشعبة إلى القبلة. فيالها من وقائع يشيب فيها الوليد، ويذهل لها كلّ بطل صنديد، ويظهر بنو الأصفر من إفرنج وروم وأرمن وخزر وسبال وأمليط وروس والأوقيط وقبائل مختلفة وبطارقة وطراخنة، وينادي مناديهم يا كرمانا شكلي يا عدون غلب الصّليب دين محمّد عَلَيْ ثمّ لا يمتنع بين أيديهم حصن ولا موضع.

ثمّ يسيرون إلى سابور وهو موضع قريب من الرّقة؟ فتأتيهم التّرك فيقتلوهم، فيبقى منهم بقيّة فيهربون حتّى يعودوا بحرّان.

ثمّ يظهر المسلمون عليهم.

ثمّ بعد ذلك يقتل ملك الفرس لملك الرّوم ظلماً وعدواناً.

ثمّ يولد بعد ذلك مولود نعوذ بالله من فعله في ولايته، خبيث مولده، خبيث ولادته، خبيث مماته. ثمّ يخرج بعد ذلك من الزّوراء من الجانب الشّرقيّ رجل متحلِّ بالدّين، يملك اليمن وأعمالها، يدعو النّاس إلى نفسه بغير حقّ، ثمّ بعد ذلك يقتل الأعاجم من الفرس من ولد هذا رجلاً عظيم الشّأن \_ وأشار بيده إلى عبدالله بن العبّاس \_ في الغربة، ولا يصلح الله بعده لبني الإسكندر من الفرس شأناً، وتطمع عبيدهم فيهم فيقتلون منهم ويستحيون منهم مدّة.

ثمّ بعد ذلك يخلع ولد المقتول بعد خروجه من دار ملكه ظلماً وبغياً، ويُقتَل في الغربة، فيالها من طامّة.

ثمّ يبايع النّاس للأسنّ من وراء الحجاب وهو مكدّر اللّون، جسيم بغير حقّ، إلاّ أنّه يقارب في أفعاله الشّكر. بعد موته مع وجود الأعمال الّتي تظهر من بعده من نسله، يمرض مرضاً شديداً، وربّما طلب الماء فلم يُسقَ، يموت تحت حصر وغلبة، يندم على ما قدّمت يداه حيث لم تنفعه النّدامة. والعياذ بالله من الرّجل الّذي يلي بعد ذلك؛ فإنّه يكون لجوجاً حقوداً جريئاً متهتّكاً في أحواله، لا يخاف ممّا قيل في حقّه، يقتل

الأكابر من دولة أبيه ومن دولة الأعاجم، يسيء إلى كلّ من أحسن إليه ونصره، ويستبيح الأموال والدّماء نكاح مسجونه معدوم. وصاحبه خائف، لا يرعى لعهد ولا ميثاق، وأقرب النّاس إليه من أعانه علىٰ فساد أحوالهم واستخلاص ما في أيديهم، صاحب لهو وطرب لا صاحب دين وأمانة، لا يذكر الآخر عين اليقين، قليل الرّحمة، كثير القساوة، عبل الذّراعين، بذيء اللّسان، سفيه الأقوال، ردىء الأفعال، جمّاع للأموال، النّهار عنده لهو ولعب، واللّيل عنده متعة وسيّئات، تارك تلاوة القرآن وعبادة الرّحمن، لا يعمل للآخرة، ولا يذكر القبور، بل هو مشغول بالفانية وعمارة القصور، يأكل وخيماً، ويجامع كثيراً، لايُؤمَر في زمانه بمعروف، ولا يُنَهى عن منكر، يظهر في زمانه أهل الفساد، ويُعدَم العلماء والقضاة والزّهّاد، يدهى من ولايته في أمره ونهيه، وتكون الفرس أعداء، إن أكثر الخروج تمّت عليه داهية ومكر، يتوشوش عليه جيشه وأرباب دولته من أمر يؤثره فيهم، يمرض في أوائل العام الَّذي يــموت فــيه مــرضاً شديداً، ويطعم في مرضه، ويهجم عليه عبيده وأرباب دولته، يُفعَل به أشدّ ما فعل هو بغيره، يقع التّضادّ في نسله، أقربهم إلى الأمر من أعان عليٰ ابنه ١، يلي يسيراً ثمّ يمرض عنه ولايته وينجو من مرضه، يُحمَد بأعمال تظهر في زمانه، يخشى عليه من القهوة وسوم عبيده، يقهره أرباب دولته حتّىٰ لا يكون له تحكّم في ملكه مثل غيره، إن عبره عامه أزال أرباب دولته ويزيد بأسه.

ثمّ يمكرون به عبيده، ويخشى عليه من الطّعم، يكون مولعاً بالقهوة وغيرها، قليل الظّلم. ومتىٰ آثر ذلك دام ملكه، ولا يخاف عليه من عبيده وأرباب دولته، يطأ أرضاً وطئها أبوه، وهو قاتل أبيه لا محالة، ومثلها يفعل به في أمره ونهيه، وتكون الفرس أعداء دولته. وربّما كان زوال ملكه على أيدي أرباب القلانس. والله أعلم وأحكم، فإن نصر أهل بيت نبيّه درّت له البركة في عمره، وإن تغيّر عن ذلك اخُذ بغتة.

۱. «ب» «ح»: أبيه.

ثمّ يظهر الله تعالى رجلاً من ظهر هذا \_ وضرب بيده المباركة عليه السّلام على ظهر عبدالله بن العبّاس في وهو رجل حسن الجسم والقامة، واضح الجبين، واسع الصّدر، عبل الذّراعين، إذا مشى كأنه يقلع من وحل، على أحد جنبيه علامة لا تنزول أبداً، مستعجل في كلامه، جريء رحوم القلب، كثير العلم، يكثر من أهل العلم، يُظهِر أهل الدّين ويُخفي الفاحشة، يُكثِر الصّدقة ولا يستبيح مال أحد من الخلق، يخفى حاله، يظهر في زمانه الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، ينصر أرباب دولته، يكثر الوعاظ في زمانه في زمانه الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، ينصر أرباب دولته، يكثر الوعاظ في زمانه. فإن نصر أهل بيت نبيّه طال عمره، وإن تغيّر عن ذلك أخذ مثل ما اخُذ غيره، يتصل بنيات الفرس. يكون مولعاً بالشّهوة وغيرها. ينتعش في زمانه الضّعيف. ويأمن فيه صاحب المال. يقلّ في أيّامه سفك الدّماء والفتن. ولا يُرَى في زمانه حروب. يخلو سحبنه أحياناً حَتّىٰ لا يُرَى فيه محبوس. يتبغّض في بعض أولاده بالموت بغتة. يكون مسموع الكلمة صادقاً في قوله. يهلك من أهله جماعة.

ثمّ يطلع في القيظ كوكب يُرى شعشع نوره عند انقضاضه في أطراف الأرض. تنزعج القلوب عند رؤياه. فهو الدّليل على زوال ملكه وظهور من هو بعده. ترتّج الأرض في زمانه. ويهلك الله في أيّامه رجلاً عظيم القدر، كثير الشّرّ. يفرح النّاس في أيّامه، ويذمّون زمان غيره. يلي مثل ولاية الأسنّ من سجن إلى أمر ونهي. يستخدم أرباب دولة أبيه من الأكابر، يهلك أقرب النّاس إليه. ويكون في هلاكه السّعادة والبركة. إن أكثر من القهوة هلك. ولايهلك إلاّ فيها وبها. وإن تركها درّت له البركة حتّى تُضرَب به الأمثال. ولا يطول بعده عمر أحد فيها مثله. وهو من علائم السّاعة.

فقال جابر: وكم يبقى منهم بعده يا أميرالمؤمنين؟

فقال: ﴿ عدّة يسيرة يا جابر. فمنهم من يبقي ستّة شهور؛ ومنهم اثنان. لا يطول بهم الأمر إلا يسيراً. ومنهم الفضّ الغليظ، الجسيم الوسيم، المرتكب الفواحش، به والله يذمّون ولا يطاعون، سفّاك الدّماء يستولي على العباد، ولا يقرّب إلاّ كلّ مفسد كذّاب، يأكل ما يُضرَب به المثل، عبوس شروس يبعث الجيوش يقصد مصر وأعمالها وذرّيّتي

بها. فلا ينال الظّالم من ذرّيّتي. ويهلك والله ويُضرَب المثل بهلاكه. وتصاب ذرّيّتي بآفة في مصر من قبل الشّام إلاّ أنّهم أعداء الله. يقيمون مدّة يسيرة لا مكث لها. ثمّ ينصر الله ذرّيّتي على أعدائهم من أهل الشّام ينصرهم طائفة من المسلمين من العرب.

قال جابر: يا أمير المؤمنين، فهل لها علامة غيرهم؟

قال: يا جابر، علائم كثيرة من جملتها أنّه يظهر من جبال الشّراة رجل يقال له السّفيانيّ. فيقاد إليه العرب. فيسير إلى الشّام فيطحنها. ويسير إلى دمشق فيقتل من أهلها خلقاً كثيراً، ويسير إلى حمص فيقلعها حجراً حجراً، عداوة لمحمّد على ويسير إلى أنطاكية فلا يقدر عليها. ويأخذ الأشراف فيكبّلهم بالحديد. ثمّ يسير إلى أن يقرب نحو العراق. فيخرج إليه رجل من الزّوراء في خلق من الترّك. فيُقتَل بينهما خلق كثير، ثمّ ينهزم الكافر فيتبعه الترك إلى أرض يقال لها البيداء. فإذا توسط البيداء صاح بهم جبر ئيل على صيحة الغضب. ويقول: «يا بيداء أبيدِهم». فيهلكهم الله بأجمعهم. فلا يسلم منهم إلاّ رجلان، السّفيانيّ أحدهما، ويقال له ثعلب، والآخر تغلب، وقد حوّل الله عزّوجلّ وجوههما إلى قفيهما ل.

ثمّ يسير السّفيانيّ إلى المدينة فيختفي بها إلى أن يموت، ثمّ تظهر في الصّعيد امرأة يقال لها سعيدة ولها لحية وسبال؛ تظهر في ثمانين ألف عنان. وأكثر أتباعها من بني تميم فتسير إلى أن تبلغ الفرات وتنحدر إلى الرّحبة ثمّ الى الأنبار والعراق. وتصير إلى موضع يقال له القنطرة العتيقه؛ فيُقتَل بها مقتلة عظيمة، وينشر لها على شاطئ دجلة أربعمائة علم أحمر عند الزّوراء الّتي مررت بها، وهي أجمة. فقلت: يالك من زوراء بين دجلة والفرات، يغتسل بها في كلّ ليلة جمعة اثنا عشر ألف فرج حراماً.

ثمّ قال عَلَيْ: يا لها من قنطرة يقال لها الصّراة، وتكنّى بالعتيقة يُقتَل بها من طلوع الشّمس إلى اصفرارها سبعون ألف صاحب سيف ومنطقة. ثمّ تسير المرأة إلى أنطاكية

۱. «ب»: أقفيتهما، «ع»: قفاهما.

فيخرج إليها رجل من الوادي اليابس يقال له عمّار بن عتيبة في أصحاب العمائم الصّفر والأقبية الخضر والزّنانير الحمر وهو قاتلها لا محالة. ويخرج إليه من الزّوراء رجل يقال له الأبرص في خمسائة ألف عنان من التّرك. فيقتلون على باب الأنبار. ثمّ ينهزم الأبرص وبتبعه عمّار ابن عتيبة إلى أن يبقى بينهم وبين بغداد فرسخان وينزل على موضع يقال له تل عقرقوف. فيأخذ منه ستّمائة جمازة محمّلة مالاً، ويسير إلى أن يأتي مدينة الرّسول في ليخرّبها. فيجد حولها ملائكة جرداً مرداً على خيول بُلق بأيديهم حراب زرق. فيرجع مدبراً على عقبيه إلى أن يبقى بينه وبين مكّة يوم واحد فينصب له كرسيّ ويُعرَض عليه عسكره. فمن كان اسمه محمّداً قتله حتّى يقتل خلقاً كثيراً بغضاً لمحمّد في فيها الرّجل أباه والأخ أخاه، والأب ابنه، والقاتل والمقتول في النّار، بأسهم بينهم؛ حتّى يقتل الرّجل أباه والأخ أخاه، والأب ابنه، والقاتل والمقتول في النّار، بمقى الدّنيا بعدهم عامرة سنين فإذا كان في تلك السّنين ظهر الدّج ال من بلاد إصفهان.

وروي عنه أنّه قال على البياد الإفرنج حتى تشدّ خيلها في نخل البصرة. وتنصر المسلمون عليهم حتى تأخذ أموالهم فيقسمونها بالتّراس والحجف.

وصفة الدّجّال \_ لعنه الله \_ : طوله عشرون ذراعاً بذراعه، له عينان في أمّ رأسه مشقوقتان بالطّول؛ إحداهما يبصر بها، والأخرى لا يبصر بها شيئاً، طويل الوجه، أزرق العين، أشقر، أنمش، بوجهه آثار الجدري، أبخر الفم، كبير الأسنان، مقلّب الأظافير، أجرد الجسم لا شعر في جسده، مبقّع الرّأس، طويل العنق، تنافي أصابعه قدّ كفّه، كلامه له دويّ، عالي الأكتاف، خارج الجبهة، في إحدى عينيه عيب، لحيته بشاخين تعبر سرّته، عبوس شروس، تحته حمار أحمر، أزرق الأطراف، بين أذنيه مقدار عشرين ميلاً، رأسه كالجبل العظيم، ظهره يناسب رأسه، خطوته عشرون ميلاً، على جبينه سطران مكتوب: الشّقيّ من جبينه سطران مكتوبة يقرأها كلّ مؤمن ويجحدها كلّ كافر، الأوّل مكتوب: الشّقيّ من تبعك؛ والسّطر الثّاني: السّعيد من فارقك. وعدّة عسكره ألف ألف وستّمائة ألف كلّهم

أولاد اليهود وأولاد النّصارى وأولاد الزّنا، وعلىٰ يمينه جبل أخضر، وعلىٰ شماله جبل أسود؛ يسيران لسيره ويقفان لوقوفه، ويقول هذه جنّتي وهذه ناري من أطاعني أدخلته جنّتي ومن عصاني أدّبته بسيف نقمتي.

والدّليل على ذلك قول أخي محمّد على: يظهر بعدي الكذّابون والدّجّالون. وهم أربعة: مسيلمة الكذّاب، والثّاني صاحب اليمامة وهو الّذي سمّى نفسه الرّحمن، وكان اسمه عبدالرّحمن فحذف عبداً وأبقى الرّحمن، وهو الّذي يضع قدمه في النّار يوم القيامة فتقول قطي قطي، تفسيره: حسبي، حسبي، بهذا وعدني ربيّ أن تملأ بي، فتعالىٰ الله عزّوجلّ عن ساق أو قدم أو جارحة؛ ليس كمثله شيء وهو السّميع البصير، لعن الله القدريّة والحلوليّة ورفضة الحقّ المبين، والثّالث الحجّاج الثّقفيّ، والرّابع دجّال اليهود عنه الله عنه

ويسير إلى الزّوراء وهي بغداد والنّاس يمشون في أطرافها فلا يسيء إلى أحد منهم. وكلّ بلد يدخله يقتل منه، ويسير إلى الموصل فينقضها حجراً حجراً. ويقول في كلّ بلد يدخله: «أنا الخالق أنا الرّازق، أنا المحيي، أنا المميت، أنا الّذي خلق فسوّى، أنا الّذي قدّر فهدى، أنا ربكم الأعلى، لا إله إلاّ أنا وحدي لا شريك لي، من أطاعني أمن سطوتي وأوسعت له جنّتي ومن عصاني أدّبته بسيف نـقمتي»، ويكون مسيره من إصفهان إلى دمشق في أربعين يوماً. ويبني له قصراً على جانبها يدّعي فيه الرّبوبية ويقيم على ذلك خمسين يوماً.

قال جابر: فقلت: يا أميرالمؤمنين، ما يكون بعد ذلك؟

قال: يظهر الله الذي لا إله إلا هو ولا شريك له ولا ندّ له ولا شبيه له ولا مشير له المهديّ من ذرّيّتي؛ يظهر بين الرّكن والمقام، وعليه قميص إبراهيم يهي وحلّة إسماعيل وفي رجله نعل شيث.

والدّليل عليه قول النّبيّ ﷺ: عيسى بن مريم ﷺ ينزل من السّماء ويكون مع المهديّ من ذرّيّتي.

فإذا ظهر فاعرفوه، فإنّه مربوع القامة، حنك سواد الشّعر، ينظر من عين ملك الموت، يقف على باب الحرم فيصبح بأصحابه صيحة واحدة فيجمع الله \_ تعالى \_ إليه عسكره في ليلة واحدة وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً من أقاصي الأرض، فأوّلهم المرابط وهو السيّاح، ورجل من خاصّته وهو صاحب المسيح المقيم بجبل حلوان واسمه رعيب بن بر ثملا، ا ورجل من فرغانة، ورجلان من طوس، وخمسة رجال من يثرب، وأربعة عشر رجلاً من طالقان، وثلاثة رجال من سبجستان واثنا عشر رجلاً من جرجان، وسبعة رجال من الرّيّ، واثنا عشر رجلاً من مرو، وسبعة رجال من كرمانشاهان، ورجلان من همدان، وعشرة رجال من بلخ، ورجل من سمرقند، وأربعة رجال من طبرستان، وثلاثة عشر رجلاً من قم، وعشرة رجال من قاشان، وأربعة رجال من هميان، وعشرة رجال من أردبيل، وخمسة رجال من بردعة، وأربعة رجال من بلد ٢ ورجلان من الجزيرة، ورجل من أخلاط، ورجلان من الموصل، ورجل من سنجار، ورجلان من نصيبين، ورجل من حرّان، ورجلان من الرّقّة، وثلاثة رجال من الرَّافقة، ورجل من تدمر، وثلاثة رجال من عانة، وثمانية عشر رجلاً من الأنبار، ورجلان من يابس، وأربعة رجال من حلب، ورجلان من أنطاكية، وخمسة رجال من سلميّة، ورجل من حمص، ورجل من بعلبك، وخمسة رجال من دمشق، وسبعة رجال من طبريّة، وأربعة رجال من ناقة، " وخمسة رجال من الرّمله، ورجلان من إبلّة، وخمسة رجال من وادى القرى، وسبعة رجال من العارم، وخمسة رجال من جدّة، وخمسة رجال من مصر، ورجلان من أسران، ورجل من القيروان. ورجل من عـدن، وعشرة رجال من المنصورة، وثلاثة رجال من الأثلة، ورجلان من رام هرمز، ورجلان من بلغار، ورجلان من فارس، وأحد عشر رجلاً من اليمامة، ورجلان من البحرين،

۱. «ر»: بو ثملا.

۲. «ب» «ح» زیادة: تبریز.

۳. «ر»: فانه.

وخمسة رجال من البصرة، واثنا عشر رجلاً من عرابان، ورجلان من الصعيد، وأربعة عشر رجلاً من الكوفة، ورجلان من القادسيّة، ورجلان من الحيرة، ورجلان من كربلاء، ورجلان من غلبرا، وثلاثة رجال من حوران، وسبعة رجال من المدانن، ورجلان من واسط.

فيصبحون بأجمعهم مع المهديّ في ينوم واحد على بناب الحرم، ويسير الى موضع يقال له المعدن وهو قريب من البصرة، ويقتل من أهلها أربعمائة رجل. ثمّ يسير إلى نجران اليمن فيقتل منها أربعة آلاف فارس وراجل، وينرجع إلى مكّة فيدخل من باب الحرم فليتقي بعيسى بن مريم في ويقول له: يا نبيّ الله وروحه تقدّم فصلٌ بنا.

فيقول له عيسي إن الله عيسي الله عنه الله الإمام، وأنت أحق بالصّلاة.

فيتقدّم المهديّ من ذرّيّي فيصلّي إلى قبلة جدّه رسول الله يه ويسيرون جميعاً إلى أن يأتوا بيت المقدس، فيجلسان فيه على الصّخرة الّتي صعد عليها رسول الله الله ويكتبان كتاباً إلى الدّجّال لعنه الله فيحدّرانه وينذرانه. فإذا قرأه عتا والله وكفر وتمرّد وعصا ونخر. ثمّ يكتب إليهما كتاباً يتهدّدهما فيه، ويسير إليهما بخيله ورجله. فأوّل ما يلتقى به عيسى الله فيقتل من عسكره ثلاثين ألفاً.

ثمّ يصيح فيه جبرئيل على صيحة واحدة عظيمة. فيموت من عسكر الدّجّال أربعون ألفاً. ثمّ ينهزم إلى طبريّة فيتبعه المهديّ على فينهزم من بين يديه إلى دمشق ليتحصّن بها. فيلحقه المنتظر على موضع يقال له باب الفراديس، فيعرض عليه الإسلام. فيأبى، فيضربه بالحرية، فينحره من أذنه إلى أذنه.

وتختلط عساكر الكفّار بعساكر المسلمين حتّىٰ لا يُعرَف المؤمن من الكافر. فيأذن الله \_ تعالىٰ \_ للجبال والتّلال والأشجار. وقد انهزموا واختلفوا من ورائهم أن يتكلّموا فيقول كلّ واحد منهم: «يا مؤمن خلفي كافر تعال فاقتله» فيقتلون عسكر الدّجّال \_ لعنه الله \_ من أوّله إلىٰ آخره. وتبقى الدّنيا عامرة، ويقوم بالقسط والعدل الّذي أمر الله

وقام به رسول الله على ويقيم حدود الله ، ويقوم بأحكام الله حتى لا يُرَى مظلوم في زمانه ولا فيقير ، وتأوي الوحوش والسباع آمنة مع سائر الدّوابّ بين بني آدم غير مستوحشين منهم ولا يخاف بعضهم من بعض؛ حتى يأكل الذّئب والسبع والغنم والبقر الحشيش بعضهم مع بعض؛ حتى أنّ الحيّ يمرّ بالميّت فيصيح به وينادي فيقول: ياليتك حى في زماننا فترى ما نحن فيه من الأمن والبركة والعدل.

ثمّ يموت عيسى إلى ويُدفَن إلى جنب قبر سيّدنا رسول الله يه ويبقى المنتظر المهديّ من آل محمّد إلى في الدّنيا وسيفه على عائقه، فيقتل اليهود والنّصارى وأهل البدع حتى تقول طائفة من النّاس: «ما هذا ولد رسول الله يه في فينادي منادٍ من قبل الله تعالى: «بلى والله هذا ولد رسول الله يه حقاً حقاً، وإنّ الله ألقى في قلبه معرفتكم فلا يرحم منكم أحداً كما لا يرحمكم الله في الآخرة».

ثمّ يظهر بعد ذلك يأجوج ومأجوج وصفاتهم في طول شبر أو ذراع، ولحاهم بطولهم، وأسنانهم كالمعاول، يشربون المياه، ويأكلون النبات، ويفسدون في الأرض الحدى عشرة سنة]\، ثمّ يهلكهم الله كما أهلك أصحاب الفيل بالطيور الحواصد، فيبقون على وجه الأرض، فتجيف الدّنيا منهم، ويستغيث أهل الأرض من نتن جيفتهم، فيرسل الله طيوراً فتتلقّفهم حتّى تلقيهم في البحر المالح، ثمّ تبقى الأرض بعدهم عامرة أربع سنين. المنهم سنين. المنهم المنه

ثمّ تظهر دابّة بين الصّفا والمروة وجهها وجه الآدميّين وجسدها جسد الدّوابّ، فتنادي في كلّ بلد تدخله بلسان فصيح: «من أراد أن يتوب فليتب، ومن لم يتب فلا يتب، هذه والله أبواب التّوبة قد غُلِّقت». تُكِلّم كلّ قوم بما يفهمونه، ثمّ تـفتح فـاها فتُخرِج منه ناراً توسم بها الخلائق في جباههم بأديانهم؛ هذا مؤمن، وهذا كافر؛ قال الله

۱. لیست فی «ر».

۲. «ح» «ب»: أربعين سنة.

ـ تبارك وتعالى ـ ﴿وَ إِذَا وَقَعَ القَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الأَرْضِ تُكَلِّمُـهُمْ أَنَّ النّاسَ كانُوا بآياتِنا لا يُوقِنُـونَ﴾. \

ثمّ تطلع الشّمس من مغربها سوداء مدلهمّة والملائكة حولها ينادون: يا أهل الأرض، من أراد أن يتوب فليتب، ومن لم يتب فلا يتب، هذه والله أبواب السّماء قد غُلِّقت.

فيموت من خوفهم نصف النّاس، ثمّ تطلع غمامة من القبلة سوداء تظلم الدّنيا منها، فتمطر عليهم بَرَداً \* مثل بيض النّعام، وتخرب الدّنيا، والدّليل على ذلك قول الله تبارك وتعالىٰ \_: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُثْرَفِيها فَفَسَقُوا فِيها فَحَقَّ عَلَيْها اللّقَوْلُ \* وقوله \_ عزّوجل \_: ﴿وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلّا نَحْنُ مُهْلِكُوها قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيامَةِ أَوْ مُعْذِبُوها عَذَاباً شَدِيداً كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُوراً \* .

قال جابر: فقلت: يا أميرالمؤمنين، أخبرني الآن عن خراب كلّ مدينة وبلد بـما يكون.

فقال الله أوّل ما يخرب من الدّنيا أمّ القرئ مكّة، فإنّ الحبشة يخرّبونها حجراً حجراً، لقول رسول الله يَلِي حجّوا قبل أن لا تحجّوا حجّوا قبل أن يمنع البرّ جانبه والبحر راكبه. فكأنّي والله بحبشيّ أزرق العين يسير إلى البيت الحرام فينقضه حجراً.

وأمّا مدينة الرّسول عِن فتخرب بالغلاء والقحط الدّائم. وأمّا مصر فيرجف إليها رجل من العرب فيدخلها سحراً فلا يدر به أحد، وينقطع النّيل. وأمّا بلاد اليمن فتخرب بالجراد المنتشر، وأمّا بغداد فتزلزل من الجانبين فتخرب الزّوراء وينقطع دجلتها حتّى الجراد المنتشر، وأمّا بغداد فتزلزل من الجانبين فتخرب الزّوراء وينقطع دجلتها حتّى الجراد المنتشر، وأمّا بغداد فتزلزل من الجانبين فتخرب الزّوراء وينقطع دجلتها حتّى المنتشر، وأمّا بغداد فتزلزل من الجانبين فتخرب الزّوراء وينقطع دجلتها حتى المنتشر، وأمّا بغداد فتزلزل من الجانبين فتخرب الزّوراء وينقطع دجلتها حتى النّيار في المنتشر، وأمّا بغداد فتزلزل من الجانبين فتخرب الزّوراء وينقطع دجلتها حتى الرّوراء وينقطع دجلتها حتى المنتشر، وأمّا بغداد فتزلزل من الجانبين فتخرب الزّوراء وينقطع دجلتها حتى المنتشر، وأمّا بغداد فتزلزل من الجانبين فتخرب الزّوراء وينقطع دجلتها حتى المنتشر، وأمّا بغداد فتزلزل من الجانبين فتخرب الزّوراء وينقطع دجلتها حتى المنتشر، وأمّا بغداد فتزلزل من الجانبين فتخرب الرّوراء وينقطع دجلتها حتى المنتشر، وأمّا بغداد فتزلزل من الجانبين فتخرب الرّوراء وينقطع دليا القرير الرّوراء وينقطع دليا المنتشر، وأمّا بغداد فتزلزل من الجانبين فتخرب الرّوراء وينقطع دليا المنتشر، وأمّا بغداد فتزلزل من المنتشر، وأمّا بغداد فتزلزل من الجانبين فتخرب الرّوراء وينقطع دجلتها حتى الرّوراء وينقطع دليا الرّوراء و

١. النَّمل (٢٧): ٨٢.

٢. البَرَدُ: شيء ينزل من السّحاب يشبه الحصى ويستى حبّ الغمام وحبّ الفزن. المصباح المنير: ٤٣ (برد).

٣. الإسراء (١٧) : ١٦.

٤. الإسراء (١٧) : ٥٨.

تبقى كالخليج أو النّهر. وأمّا الكوفة فيرجف إليها رجل من اليمامة والبحرين فيقتل أهلها في الأسواق، وأمّا واسط فتهبّ عليهم ريح سوداء من المشرق فيسفى عبليهم الرّمل حتّى يطمّهم، وأمّا النّهروان وما يليها إلى كرخ حرّان وبلد فارس فتخرب بالدّيلم، وأمّا كرمان شاهان فتخرب بالوباء والطّاعون، وأمّا قمّ وقاشان فإنّهما تخربان بموت الفجأة، وأمّا طبرستان فتخرب من خيول الدّيلم، وأمّا دمشق فتسير إليها خيل بني أُميّة فتخرّبها، وأمّا خراب النّغور من الهند، وخراب الهند من السّند، وخراب السّند من الصّين، وخراب الصّين من الغيّ، وخراب الغيّ من سنابك الخيل، وأمّا سابور فتخرب من الرّياح، وأمّا مرو فتهلك بالصّفا، وأمّا بخارا فتخرب بالماء، وأمّا باب الإيوان فإنّها تخرب بقوم يقال لهم العتق، وأمّا آمد وميافارقين وديار بكر فإنّها تخرب من خيول تخرج من قسطنطنية، وأمّا بلاد الشّام فإنّها تخرب من قلّة الغيوث، ثمّ أمسك عليه ـ.

قال جابر بن عبدالله الأنصاريّ عنه : وبعد ذلك ما يكون يا أمير المؤمنين؟

فقرأ قول الله \_عزّوجلّ \_: إنّ الله ﴿إِنَّ اللّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ ٱلسّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلغَيْثَ وَيَعْلَمُ ما فِي ٱلأَرْحامِ وَما تَدْرِي نَفْسٌ مِاذَا تَكْسِبُ غَداً وَما تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ \* ٣.

٤٤٣. روى أبو علي، محمّد بن همام في كتاب المتمحيص بإسناده عن جابر، أنّ النبي على قال: «مثلُ المؤمن مثلُ السنبلة، تَخرُّ مرّةً وتَستقيم أخرى، ومثلُ الكافر مثلُ

۱. «ب»: نیشابور.

۲. «ب» «ح»: العملق، «ر»: العتيق.

٣٠. لقمان (٣١): ٣٤. المجموع الرانق، ج ١، ص ٢٥١ ـ ٤٧٠، وعنه صدره في مستدرك الوسائل، ج ١١، ص ٣٧٧ ـ
 ٣٧٨ وأيضاً انظر: عاية المرام، ص ٢٣١ ـ ٣٣٤ وقال المحشّي: رواه البحراني أيضاً في كتابه الإنصاف، ص ٢٣٢ ـ
 ٢٣٧ طبع إيران ١٣٨٦ هد عن النّصوص على الأثمّة الاثني عشر، وأيضاً في المناقب لابن شهرآشوب. ج ٢، ص
 ٢٧٢ ـ ٢٧٤، وبحادالأنوار، ج ٣٦، ص ٢٢٥ و ٣٥٤.

الأرزة الايزال مستقيماً "٢.

282. روى قطب الدين الراوندي بالإسناد إلى الصدوق عن ابن المتوكّل، عن الحميريّ، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن معروف بن خرّبوذ، عن أبي جعفر، عن أبيه بيه ، عن جابر، عن سلمان الفارسيّ - رضي الله عنهما عرّبوذ أنّه كان في ملوك فارس ملك يقال له: «روذين»، جبّار عنيد عات، فلمّا اشتدّ في ملكه فسادُه في الأرض ابتلاه الله بالصداع في شقّ رأسه الأيمن حتّى منعه من المطعم والمشرب، فاستغاث وذلّ ودعا وزراءه، فشكا إليهم ذلك، فأسقوه الأدوية، وأيس من سكونه، فعند ذلك بَعثَ الله نبيّاً فقال له: «اذهب إلى روذين، عبدي الجبّار في هيئة الأطبّاء، وابتّدِئه بالتعظيم له والرفق به، ومَنِّه سرعة الشفاء بلا دواء تسقيه، ولاكيّ تكويه، فإذا رأيتَه قد أقبل بوجهه إليك، فقل: إنّ شفاءَ دائك في دم صبيّ رضيع بين أبويه يَذبحانِه لك طائعينِ غيرَ مكرَهينِ، فتأخذُ من دمِه ثلاثَ قطراتٍ، فتسعط به ين أبويه يَذبحانِه لك طائعينِ غيرَ مكرَهينِ، فتأخذُ من دمِه ثلاثَ قطراتٍ، فتسعط به في منخرِك الأيمنِ تُبرأ من ساعتِك. فقعل النبيّ ذلك، فقال الملك: ما أعرفُ في الناس هذا، قال: إن بذلتَ العطيّة وجدتَ البغيّة أ. قال: فبعث الملك بالرسل في ذلك فوجدوا جنيناً بين أبويه محتاجينِ فأرغبَهما في العطيّة، فانطلقا بالصبيّ إلى الملك، فدعا بطاسِ فضّة وشفرة، وقال لأمّه: امسكي ابنكِ في حِجركِ، فأنطق الله الصبيّ، وقال:

أيّها الملك، كفّهما عن ذِبحي، فيئس الوالدان هما، أيّها الملك: إنّ الصبيّ الضعيف إذا ضيم <sup>6</sup> كان أبواه يَدفعان عنه، وإنّ أبويّ ظلماني، فإيّاك أن تُعينَهما على ظلمي، ففزع

١. الأرزة بالتسكين: شجرة الصنوبر، وأنه لا يحمل شيئاً، أراد النبي عليه أنّ الكافر غير مرزوء في نفسه وساله
 وأهله وولده حتّى يموت. نسان العوب، ج ٥. ص ٣٠٦.

۲. التمحيص، ص ۳۲؛ وعنه في مستدرك الوسائل، ج ۲. ص ٤٣٥. رواه ابن كثير مع اختلاف في جامع المسانيد. ج ۲۲. ص ۲۸۰ وج ۲۵. ص ۱۹۵ و ۱۹۸ و ۲۰۱.

٣. من منّى الرجل الشيء: جعله يتمنّاه.

٤. البغية بضمّ الباء وكسرها وكالرضية: ما يرغب فيه ويطلب.

٥. أي إذا ظلم.

الملك فزعاً شديداً أذهبَ عنه الداءُ. ونام روذين في تلك الحالةِ، فرأى في النوم من يقول له: الإلهُ الأعظمُ أنطقَ الصبيّ ومَنعك ومَنع أبويهِ من ذبحِه، وهو ابتلاك بالشقيقةِ لنزعِك من سوءِ السيرة في البلاد، وهو الذي ردّك إلى الصحّة، وقد وَعظَك بما أسمعَك. فانتَبه ولم يَجِد وجعاً، وعلم أن كلّه من الله تعالى، فسار في البلاد بالعدل» .

220. روى عبدالله بن عدي في ترجمة سهل بن قرين بإسناده عن محمّد بن المنكدر، عن جابر، قال: قال رسول الله عليه : «شكت الكعبة إلى الله تعالى قلّة زوّارِها، فأوحى الله تعالى إليها: لأَبعثن أقواماً يَحنّون إليك كما تَحنُّ الحمامةُ إلى فراخِها» ٢.

عن عبدالله بن عديّ في ترجمة أحمد بن بشير بإسناده عن الأعمش، عن سلمة بن كهيل، عن عطاء، عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله على: «تعبّد رجل في صومعة، فمطرت السماء فأعشبتِ الأرض، فرأى حماراً يرعى، فقال: يارب، لو كان لك حمار رعيتُه مع حماري، فبلغ ذلك نبيّاً من أنبياء بني إسرائيل، فأراد أن يَدعوَ عليه، فأوحى الله تعالى إليه: إنّما أجازي العباد على قدر عقولهم» ".

٤٤٧. روى نصر بن مزاحم المنقري عن جعفر الأحمر، عن ليث، عن محارب بن زياد، عن جابر بن عبدالله، قال: قال رسول الله ﷺ: «يموت معاوية على غير ملّتي» ٤.

العسكريّ إلى أبو منصور الطبرسي في الاحتجاج مرفوعاً عن أبي محمّد العسكريّ إلى قال: قال جابر بن عبدالله الأنصاريّ: سأل رسولَ الله على عبدالله بن صوريا \_ غلام أعورُ يهوديّ تَزعم اليهود أنّه أعلمُ يهوديّ بكتاب الله وعلوم أنبيائه \_ عن مسائلَ كثيرةٍ يعنّنه فيها، فأجابه عنها رسول الله على بما لم يجد إلى إنكار شيء منها سبلاً.

١. قصص الأنبياء، ص ٢٤٥ \_ ٢٤٦، عنه في بحار الأنوار، ج ١٤، ص ٥١٥ \_ ٥١٥.

٢. الكامل لابن عدى، ج ٣. ص ١٢٨٠، عنه في بحار الأنوار، ج ٦٢. ص ٢٧.

٣. الكامل لابن عدي، ج ١، ص ١٦٩؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٦١، ص ١٩٥ ـ ١٩٦؛ شعب الإيمان، ج ٤، ص ١٥٦.

٤. وقعة صفين، ص ٢١٧، عنه في بحار الأنوار، ج ٣٣، ص ١٨٧.

فقال له: يا محمّد، من يأتيك بهذه الأخبارِ عن الله تعالى؟ قال: «جبرئيل»، قال: لو كان غيرُه يأتيك بها لآمنتُ بك، ولكنّ جبرئيلَ عدوّنا من بين الملائكة، ولو كان ميكائيلُ أوغيرُه سوى جبرئيل يأتيك بها لآمنتُ بك.

فقال رسول الله عليه: «ولِمَ اتّخذتُم جبرئيلَ عدوّاً»؟

قال: لأنّه يَنزِل بالبلاء والشدّة على بني إسرائيل، ودَفعَ دانيال عن قتلِ «بخت نصّر» حتّى قوي أمرُه، وأهلكَ بني إسرائيل، وكذلك كلّ بأس وشدّة لا يَنزِلها إلّا جبرئيل، وميكائيلُ يأتينا بالرحمةِ.

فقال رسول الله على الموت أهو عدو كم وقد و كله الله بقبض أرواح الخلق الذي أنتم ملك الموت أهو عدو كم وقد و كله الله بقبض أرواح الخلق الذي أنتم منه؟ أرأيتم الآباء والأمهات إذا أو جَروا الأولاد الأدوية الكريهة لمصالحهم، أيجب أن يتخذهم أولاد هم أعداء من أجل ذلك؟ لا، ولكنكم بالله جاهِلون، وعن حكمه غافلون. أشهد أن جبرئيل وميكائيل بأمر الله عامِلان، وله مُطيعان، وأنه لا يُعادي أحدَهما إلا من عادى الآخر، وأن من زعم أنه يحبّ أحدَهما ويُبغِض الآخر فقد كذب؛ وكذلك محمد رسول الله وعلي أخوان، كما أن جبرئيل وميكائيل أخوان، فمن أحبَهما فهو من أولياء الله، ومن أبغض أحدَهما وزعم أنه يُحِبّ الآخر فقد كذب، وهما منه بريئان، وكذلك من أبغض واحداً مني ومن علي، أنه يُحِبّ الآخر فقد كذب، وهما منه بريئان، وكذلك من أبغض واحداً مني ومن علي، ثمّ زعم أنه يُحِبّ الآخر فقد كذب، وكلانا منه بريئان، والله تعالى، وملائكتُه، وخيارُ خلقه منه بُراء» الله عالى المنه بريئان، والله تعالى، وملائكتُه، وخيارُ خلقه منه بُراء» المنه الله المنه بريئان، والله تعالى، وملائكتُه، وخيارُ خلقه منه بُراء» المنه المنه بريئان، والله تعالى، وملائكتُه، وخيارُ خلقه منه بُراء» الله المنه بريئان، والله تعالى، وملائكتُه، وخيارُ خلقه منه بُراء» المنه المنه بريئان، والله تعالى، وملائكتُه، وخيارُ خلقه منه بُراء» المنه بريئان، والله تعالى المنه بريئان المنه بريئان والله تعالى المنه بريئان المنه بريئان والله تعالى المنه بريئان والله تعالى المنه بريئان المنه بريئان المنه بريئان والله تعالى المنه بريئان ا

289. قال أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي: أخبرنا محمّد بن محمّد، قال: أخبرني أبو عبدالله بن أبي رافع الكاتب، قال: حدّثني جعفر بن محمّد بن جعفر

الاحتجاج، ج ١، ص ٨٦ ـ ٨٨؛ التنفسير المنسوب إلى الإمام العسكري إلى من ٢٠٦ ـ ٤٠٧، عنهما في بحارالأنوار، ج ٩، ص ٢٨٣.

الحسيني، قال: حدّثنا عيسى بن مهران، قال: حدّثنا يحيى بن الحسن بن فرات، قال: حدّثنا أبو المقوم ثعلبة بن زيد الانصاري، قال: سمعتُ جابر بن عبدالله بن حرام الأنصاري، يقول: تمثّلَ إبليسُ لعنه الله في أربع صورٍ:

تَمثّل يومَ بدر في صورة سراقَة بنِ جعشمِ المدلجي، فقال لقريش: ﴿لا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ النّاسِ وَ إِنِّى جَارٌ لَكُمْ فَلَمّا تَراءَتِ ٱلفِئَتانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّـى بَرىءٌ مِنْكُمْ، ١.

و تَصَوّر يومَ العقبة في صورةِ منبه بن الحجّاج، فنادى: إنّ محمّداً والصباة معه عند العقبة فأدركوهم، فقال رسول الله على للأنصار: «لا تخافوا، فإنّ صوتَه لن يَعدوَهم».

وتَصوَّر يومَ اجتماع قريش في دار الندوة في صورةِ شيخ من أهلِ نجد، وأشار عليهم في النبي على الله بما أشار، فأنزل الله تعالى: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِـ يُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلماكِرِينَ ﴿ ٢ .

وتَصوَّر يومَ قُبِضَ النبي على في صورةِ المغيرة بن شعبةَ، فقال: أيّها الناس، لا تجعلوها كسروانيّةً ولا قيصرانيّةً، وَسَعوها تتّسِعْ، فلا تردوها في بني هاشم فتنتظر بها الحبالي ٣.

. 20. روى هاشم بن محمّد في مصبح الأنواد عن جابر بن عبدالله الأنصاري، عن أبي جعفر على قال: «قلت له: الشفعُ يَدخل القبرَ أو الوترُ؟ فقال: سواء عليك، أدخل فاطمة على القبر أربعة» .

١. الأنفال (٨): ٨٤.

الأنفال (٨): ٣٠.

٣. الأمالي والسجالس ، ص ١٧٦ ـ ١٧٧ ، عنه في بنجار الأنوار ، ج ٦٠. ص ٢٣٣ ، بعضه في ج ١٩، ص ٢٧٠ . و ج ٢٨. ص ٢٠٥ .

مصباح الأنوار ، ص ٢٥٨ (مخطوط) ، وعنه في بحار الانوار ، ج ٧٩، ص ٢٨، عنه في مستدرك الوسائل ، ج ٢، ص
 ٣٢٩ .

201. قال شيخ الطائفة الطوسي: أخبرنا ابن بشران، قال: أخبرنا محمّد بن عمرو ابن البختري، قال: أخبرنا سعدان بن نصر، قال: حدّثنا سفيان بن عيينة عن عمرو: أنّه سمع جابر بن عبدالله الأنصاري يقول: لمّا كان العباس بالمدينة فطلبت الأنصار ثوباً يَكسونه فلم يجدوا قميصاً يَصلح عليه إلّا قميصَ عبدالله بن أبيّ، فكسوه إياه .

فقال: ليس أعنيك النبيذَ، إنَّما أعنيك المُسِكرَ.

فقال: «شيعتُنا أزكى وأطهرُ من أن يَجري للشيطان في أمعائِهم رسيسٌ، وإن فَعلَ ذلك المخذول منهم فيجد ربّاً رؤوفاً، ونبيّاً بالاستغفار له عطوفاً، ووليّاً له عند الحوض ولوفاً، وتكون أنت وأصحابك ببرهوت ملهوفاً».

قال: فأُفحِمَ الرجل وسَكتَ، ثمَّ قال: ليس أَعنيك المُسكِرَ إنَّما أعنيك الخمرَ.

فقال أبو عبدالله إلى: «سَلبَك الله لسانك، مالك تُوذينا في شعيتِنا منذ اليوم، أخبرني أبي عن عليّ بن أبي طالب، عن رسول الله عليه، عن عليّ بن أبي طالب، عن رسول الله عليه، عن الله عزّ وجلّ، أنّه قال: يا محمد، إنّي حظرتُ الله عليهم، عن الله عزّ وجلّ، أنّه قال: يا محمد، إنّي حظرتُ الفردوسَ على جميع النبيّين حتّى تَدخلَها أنت وعليّ وشيعتُكما إلّا من اقترف منهم كبيرةً، فإنّي أبلوه في مالِه، أو بخوفٍ من سلطانِه حتّى تلقاه الملائكةُ بالروح والريحان، وأنا عليه غيرُ غضبانَ، فيكون ذلك حلّاً لما كان منه، فهل عند أصحابك

١. الأمالي والمجالس، ص ٣٩٥، عنه في بحار الأنوار، ج ٢٢، ص ٢٨٥.

هؤلاء شيء من هذا؟ فلُمْ أُودَعْ»١.

20%. في تفسير العيماني مرفوعاً عن جابر، عن النبي على قال: «كان إبليسُ أوِّلَ مَن ناح، وأوّلَ من تغنّى، وأوّل من حدا، قال: لمّا أكل آدمُ من الشجرةِ تَغنّى، فلمّا أهبط حدا به، فلما استقرّ على الأرضِ ناح، فأذكره ما في الجنّة، فقال آدم: ربِّ هذا الّذي جعلتَ بيني وبينه العداوة لم أقو عليه وأنا في الجنّة، وإن لم تُعِنّي عليه لم أقو عليه، فقال الله: السيّئة بالسيّئة، والحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة.

قال: ربِّ زِدني، قال: لا يُولَد لك ولد إلَّا جَعلتُ معه ملكين يحفظانِه.

قال: ربّ زِدني.

قال: التوبةُ مفروضةٌ في الجسدِ ما دام فيها الروحُ.

قال: ربِّ زِدني.

قال: أغفرُ الذنوبَ ولا أَبالي، قال: حَسْبي. قال: فقال إبليسُ: ربِّ هذا الَّذيكرِّ متَ عليَّ وفضَّلتَه وإن لم تُفَضِّل عليَّ لم أقوِ عليه، قال: لا يُولَد له ولد إلَّا وُلِد لك ولدان.

قال: ربِّ زدني.

قال: تَجري منه مَجرى الدم في العروق.

قال: ربِّ زِدني.

قال: تَتّخذ أنت وذرّيّتُك في صدورهم مساكنَ.

قال: ربِّ زدني.

قال: تَعدُهم وتُمنّيهم ﴿وَما يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطانُ إِلَّا غُرُوراً ٢٠٣٠.

التمحيص، ص ٣٩ ـ ٠٤؛ وعنه وعن رياض الجنان في بحار الأنوار، ج ٦٥، ص ١٤٤، عن التمحيص فـي
 بحارالأنوار، ج ٧٧، ص ٣٨١، وج ٧٦، ص ١٥٣.

٢. النساء (٤): ١٢٠.

٣. تفسير العياشي، ج ١، ص ٢٧٦؛ وعنه في بحار الأنوار، ج ١١، ص ٢١٢؛ والبرهان، ج ١، ص ٢١٦؛ بعضه في بحار الأنوار، ج ٦، ص ٣٣، و ج ٦٠، ص ١٩٩، و ج ٢٧، ص ٧٤٧. بعضه في وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ٢٣١.

202. قال شيخ الطائفة الطوسي: أخبرنا أبو الحسين عليّ بن محمّد بن عبدالله بن بشران المعدّل في منزله ببغداد في رجبِ سنة إحدى عشر وأربعَ مائة، قال: أخبرنا أبو جعفر محمّد بن عمرو بن البختري الرزاز قراءةً عليه، قال: حدّثنا سعيد بن أبي النصر بن منصور، أبو عثمان البرّاز، قال: حدّثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، أنّه سمع جابر بين عبدالله عثمان البرّاز، قال: حدّثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، أنّه سمع جابر بين عبدالله الأنصاري يقول: أتى رسولُ الله على قبرَ عبدالله بن أبيّ بعد ما أُدخِل حفرته، فأمر به فأخرِجَ، فوضَعه على ركبته أو فخذِه فنفث فيه من ريقِه، وألبسه قميصه. الله أعلمُ الله عن عن جابر بن عبدالله، قال: لمّا تُوفّي رسولُ الله عن عن جابر بن عبدالله، قال: لمّا تُوفّي رسولُ الله عن عن جابر بن عبدالله، قال: لمّا تُوفّي رسولُ الله عن عن عن السخصَ، فقالوا: السلامُ عليكم أهلَ البيت ورحمة الله وبركاته، إنّ في الله عزّوجلّ عزاءً من كلّ مصيبةٍ وخَلفاً من كلّ فائتٍ ، فبالله فثقوا، وإيّاه فَارجُوا، فإنّما المحرومُ من حَرُمَ الشوابَ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ."

207. قال أبو جعفر الصدوق: حدّثنا أبي الله قال: حدّثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سيف، عن أخيه عليّ، عن أبيه سيف بن عميرة، قال: حدّثني الحجّاج بن أرطاة، قال: حدّثني أبو الزبير عن جابر بن عبدالله، عن النبي أنه قال: «الموجبتان مَن ماتَ يَشهدُ أن لا إله إلّا الله [وحده لا شريك له] دخل الجنّة، ومن مات يُشرِك بالله دَخل النّار» أ.

الأمالي والمجالس، ص ٣٩٤؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٢٢، ص ١٠٦ ـ ١٠٧؛ رواه ابن كثير في تفسيره، ج ٣، ص
 ٣٩٣ مرفوعاً عن جابر و عن النسائي، عن جابر في جامع المسانيد، ج ٢٤، ص ٣٦٠، وقريباً منه في ج ٢٥، ص
 ٢٢١؛ الواقدى في المعازى، ج ٣، ص ١٠٥٧.

٢. أي هالك.

٣. مسكن الفؤاد، ص ١٠٩، عنه في بحار الأنوار، ج ٧٩، ص ٩٦.

التوحيد للصدوق، ص ٢٠؛ ثواب الأعمال، ص ١٥ ـ ١٦؛ عنهما في بحار الأنوار، ج ٣. ص ٤؛ جامع الأخبار،
 ص ١٣٤؛ عنه في بحار الأنوار، ج ٩٠، ص ٢٠٣، و قريب منه في جامع المسايد، ج ٢٤، ص ٣٨ و ١٣٣، عن المسند لابن حنبل.

## فهرس المصادر

- ١. إثباة الهداة، محمّد بن الحسن الحرّالعاملي، المطبعة العلميّة، قم، إيران.
- ٢ . *إثباة الوصية*، أبوالحسن، عليّ بن الحسين بن عليّ المسعودي الهذلي، منشورات الرضي، قم، إيران.
  - ٣. الاحتجاج، أبومنصور أحمد بن على بن أبي طالب الطبرسي، انتشارات أسوة، قم، إيران.
  - ٤ . الأخبار الطوال، أبوحنيفة أحمد بن داود الدينوري، منشورات شريف الرضي، قم، إيران.
    - ٥ . الا خبار الموفقيات، الزبير بن بكّار، مطبعة العاني، بغداد، العراق.
      - 7. / الاختصاص، جماعة المدرسين، قم، إيران.
  - ٧. اختيار معرفة الرجال، أبوجعفر محمّد بن الحسن بن علىّ الطوسى، جامعة مشهد، إيران.
    - ٨. الأدب المفرد، محمّد بن إسماعيل البخاري، عالم الكتب، بيروت، لبنان.
    - ٩. الإرشاد، الشيخ المفيد، مؤسسة آل البيت الهي التراث، قم، إيران.
- ١٠ . الاستبصار، الشيخ أبوجعفر محمّد بن محمّد بن الحسن الطوسي، دار الكتب الاسلاميّة، تهران، إيران.
  - ١١ . الاستيعاب، أبوعمر يوسف بن عبدالله بن محمّد بن عبدالبرّ، دار نهضة، مصر.
    - ١٢ . أسد الغابة، ابن الأثير، دار الشعب.
    - ١٣ . *الإصابة*، ابن حجرالعسقلاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.
    - ١٤ . الأصول الستة عشر، نخبة من الرواة، دار الشبستري للمطبوعات، قم،إيران.
- ١٥. أعلام الدين، الشيخ الحسن بن أبي الحسن الديلمي، مؤسّسة آل البيت الي لاحياء التراث، قم إيران.
- ١٦. إعلام الورى، الشيخ أبوعلي الفضل بن الحسن الطبرسي، انتشارات علميّة إسلامية، طهران، إيران.
- ١٧ . *الأعمال المانعة من الجنّة*، جعفر بن أحمد بن علىّ القمّى، الآستانة الرضوية المقدسة، مشهد، إيران.
  - ١٨ . *أعيان الشيعة*، السيّد محسن الأمين، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، لبنان.
- ١٩ . *إقبال الأعمال*، السيّد رضي الدين عليّ بن موسى بن جعفر بن طاووس، مكتب الإعلام الإسلامي، قم،

إيران.

- ٢٠ . الأمالي، أبوجعفر محمد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي (٣٨١هـ)، مؤسّسة البعثة. قم،
   إيران.
- ٢١ . الأمالي، محمّد بن محمّد بن النعمان العُكبري البغدادي، الملقّب بالشيخ المفيد(١٣ ٤هـ)، جماعة المدرّسين، قم، إيران.
- ٢٢ . *الأمالي للشجري*، الإمام المرشد بالله، يحيى بن الحسين الشجري (٤٧٩هـ)، عالم الكتب، بـيروت، لبنان.
  - ٢٣ . *الأمالي والمجالس*، أبوجعفر محمّد بن الحسن الطوسي(٢٠١هـ)، مؤسّسة البعثة، قم، إيران.
  - ٢٤ . *الإمامة والسياسة*، أبومحمّد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري(٢٧٦هـ)، مؤسّسة الحلبي.
    - ٢٥ . *أنساب الأشراف*، أحمد بن يحيى، المعروف بالبلاذري(٤٨٣هـ)، دار المعارف، مصر.
      - ٢٦ . *أوصاف الأشراف*، الخواجة نصير الدين الطوسي، انتشارات الإمام، مشهد، إيران.
  - ۲۷ . *الإيضاح*، الفضل بن شاذان النيشابوري(۲٦٠هـ)، مؤسّسة النشر والطبعة، جامعه طهران. إيران.
  - ٢٨ . *بحار الأنوار*، العلاّمة المجلسي، مؤسّسة الوفاء. بيروت، فهرسها في ثلاث مجلد في آخرها.
    - ٢٩ . بحر المعارف، المولى الشهيد عبدالصمد الهمداني، انتشارات بيدار، قم، إيران.
    - ٣٠ . البرهان في تفسير القرآن، السيّد هاشم البحراني، انتشارات إسماعيليان، قم، إيران.
- ٣١ . بشارة المصطفى، أبوجعفر محمّد بن أبي القاسم محمّد بن عليّ الطبري(القرن السادس)، المكتبة الحيدريّة، النجف، العراق.
- ٣٢ . بصائر الدرجات، الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن بن فروخ الصفّار القمّي(٢٩٠هـ). مكتبة آيةالله العظمى المرعشى النجفي، قم، إيران.
  - ٣٣ . بلد الأمين، الشيخ إبراهيم الكفعمي (القرن التاسع للهجرة).
  - ٣٤. تاريخ بغداد، أبوبكر أحمد بن على الخطيب البغدادي، المكتبة السلفيّة.
- ٣٥. *تاريخ دمشق*، أبو القاسم عليّ بن الحسن بن هبةالله بن عبدالله الشافعي، المعروف بابن عســـاكــر (٥٧١هـ). دار الفكر، بيروت، لبنان.
  - ٣٦ . *تاريخ الطبرى*، أبوجعفر محمّد بن جرير الطبري(٣١٠هـ)، دار سويدان، بيروت، لبنان.
    - ٣٧ . التاريخ للبلاذري (أنساب الأشراف).
- ٣٨. تاريخ المدينة المنورة، ابن شبة أبو زيد عمر بن شبه النميري البصري (٢٦٢ه)، دار الفكر، قم، إيران.

- ٣٩ . تاريخ اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح المعروف باليعقوبي، دار صادر، بيروت، لبنان.
- ٠ ٤ . تأويل الأيات، السيّد شرف الدين عليّ الحسيني الاسترآبادي، مدرسة الإمام المهدي(عج)، قم، إيران.
- ١٤. تحف العقول، أبو محمّد بن الحسن بن عليّ بن الحسين بن شعبة الحرّاني، جماعة المدرّسين، قم،
   إيران.
  - ٤٢ . تَذكرة الحفاظ، أبوعبدالله شمس الدين محمّد الذهبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.
    - ٤٣ . تذكرة الخواص، العلامة سبط ابن الجوزي(١٥٤ه) مكتبة نينوى الحديثة، طهران.
- 22. ترجمة الإمام الحسن بن علمي عليه من تاريخ دمشق، أبوالقاسم عليّ بن الحسين بن هبة الله بن عبدالله الشافعي الدمشقي المعروف بابن عساكر، مؤسّسة المحمودي للطباعة والنشر، بيروت، إيران.
- 20. ترجمة الإمام الحسين بن علي علي الله من تاريخ دمشق، أبوالقاسم علي بن الحسين بن هبة الله بن عبدالله الشافعي الدمشقي المعروف بابن عساكر، مؤسّسة المحمودي للطباعة والنشر، بيروت، لبنان.
- ٤٦. ترجمة الإمام علي الله من تاريخ دمشق، أبوالقاسم عليّ بن الحسين بن هبة الله بن عبدالله الشافعي الدمشقي المعروف بابن عساكر، مؤسّسة المحمودي للطباعة والنشر، بيروت، لبنان.
- 24. ترجمة الإمام محمد بن علي الباقر على من تاريخ دمشق، أبوالقاسم علي بن الحسين بن هبة الله بن عبدالله الشافعي الدمشقي المعروف بابن عساكر، مؤسّسة المحمودي للطباعة والنشر، بيروت، لبنان.
- ٤٨ . *الترغيب والترهيب*، الحافظ زكي الدين عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري(٦٥٦هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.
- ٤٩ . *تفسير أبي الفتوح الرازي*(روض الجنان)، شيخ أبوالفتوح الرازي، مكتبة الإسلامية، طهران، إيران. ٥٠ . *تفسير البرهان (البرهان).*
- ٥ . تفسير العياشي، أبوالنضر محمد بن مسعود بن عيّاش السلمي السمر قندي، المكتبة العلميّة الاسلامية.
   طهران، إيران.
- ٥٢ . تفسير قرات الكوفي، أبوالقاسم فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي، وزارة الإرشاد الإسلامي، طهران، إيران.
  - ٥٣ . تفسير القمَى، أبوالحسن على بن إبراهيم القمّى، مكتبة العلامة، قم، إيران.
  - ٥٤ . التفسير المنسوب للإمام العسكري، مدرسة الإمام المهدي إلى قم، إيران.
  - ٥٥ . *التمحيص*، أبوعلي محمّد بن همام الإسكافي، مدرسة الإمام المهدي إره. قم، إيران.

- ٥٦ . *التنبيه والإشراف*، أبوالحسن على بن الحسين المسعودي(٣٤٥هـ). دار الصاوي للطبع والنشر.
  - ٥٧ . تنقيح المقال، العلامة الجليل المامقاني، المطبعة المرتضوية، النجف، العراق.
- ٥٨ . *تهذيب الأحكام*، أبوجعفر محمّد بن الحسن الطوسي(٤٦٠هـ)، دار الكتب الإسلاميّة، طهران، إيران.
- ٥٩ . تهذيب الأسماء واللغات، أبوزكريا محي الدين بن شرف النووي (٦٧٦هـ). دار الكتب العلميّة.
   بيروت، لبنان.
- .٦٠ . تهذيب تاريخ دمشق، ابوالقاسم عليّ بن الحسن بن هبةالله الشافعي المعروف بابن عساكر (٥٧١هـ). دار المسيرة.
- ٦١ . تهذيب التهذيب، شهاب الدين أبوالفضل أحمد بن عليّ بن حجر العسقلاني(٨٥٢هـ)، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان.
- ٦٢ . التوحيد، الشيخ الصدوق أبوجعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (٣٨١هـ)، مكتبة الصدوق، تهران، إيران.
- ٦٣ . *ثواب الأعمال*، أبوجعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي ( ٣٨١هـ)، مكتبة الصدوق، طهران. إيران.
- ٦٤ . جامع الأحاديث، الشيخ أبومحمد جعفر بن أحمد بن عليّ القمّي، مجمع البحوث العلميّة، مشهد، إيران.
  - ٦٥. جامع الأخبار، الشيخ تاج الدين محمّد بن محمّد الشعيري، منشورات الرضي.
- ٦٦. جامع الأصول، ابن الأثير الجزري(٦٠٦هـ)، دار إحياء التراث العربي. مؤسّسة التاريخ العربي، بيروت، لبنان.
- 77 . *الجامع الصحيح للترمذي*، أبوعيسى محمّد بن عيسى بن مرد (٢٧٩هـ). دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.
  - ٦٨ . *الجامع الصغير،* جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الفكر، بيروت، لبنان.
- ٦٩ . **جامع المسانيد والسنن،** عماد الدين أبو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ( ، ٧٧هـ). دار الكتب العلميّة، بير وت، لبنان.
  - ٧٠ . *الجعفريات*، أبوعليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي، مكتبة لينوى الحديثة، طهران، إيران.
- ٧١ . **جمال الاسبوع،** رضي الدين أبوالقاسم عليّ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن طاووس الحسن الحسيني (٦٦٤ها، مؤسّسة الآفاق، قم، إيران.

- ٧٢ . الجمل، محمّد بن محمّد بن النعمان العكبرى، الملقب بالشيخ المفيد، مكتبة الداوري، قم، إيران.
  - ٧٣ . الجواهر السنية، محمّد بن الحسن بن على بن الحسين الحرالعاملي، نشر يس.
  - ٧٤. جواهر الكلام، الشيخ محمّد حسن النجفي، دار الكتب الإسلاميّة، طهران، إيران.
    - ٧٥ . *الحديث المتواتر في غزوة خيبر*، الشيخ قوام الدين الوشنوي القمّي.
    - ٧٦ . ح*لية الأولياء*، أبونعيم الأصفهاني( ٤٣٠هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.
    - ٧٧ . حلية الابرار، العلامة السيد هاشم البحراني، مؤسّسة المعارف الاسلامية، قم.
      - ٧٨ . حياة الصحابة ، الكاندهلوي، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان .
  - ٧٩ . الخرائع والجرائح، قطب الدين الراوندي(٥٧٣ه)، مؤسّسة الإمام المهدي إيلا، قم، إيران.
- ٨٠ . *الخصال*، أبوجعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي( ٣٨١هـ)، جماعة المدرّسين، قم، إيران.
- ٨١ . خلاصة الأقوال، الحسن بن يوسف بن عليّ بن المطهّر الحلّي(٧٢٦هـ)، منشورات الرضي. قم، إيران.
- ٨٢ . خلاصة الإيجاز، الشيخ محمّد بن محمّد بن النعمان، الملقّب بالشيخ المفيد، المؤتمر العالمي لألفيّة الشيخ المفيد، قم، إيران.
- ٨٣. خلاصة الوقاء، عليّ بن عبدالله بن أحمد الحسيني السمهودي(٩٢٢هـ)، المكتبة العلميّة، المدينة المنورة، السعوديّة.
- ٨٤ . *الخلاف*، أبوجعفر محمّد بن الحسن الطوسي(٣٨٥ه)، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، قم، إيران.
  - ٨٥ . *الدرّ المنثور*، عبدالرحمن، جلال الدين السيوطي(١١١هـ)، دار الفكر، بيروت، لبنان.
    - ٨٦ . *درر اللئالي*. ابن أبي جمهور الإحسائي.
- ٨٧ . *دعائم الاسلام*، أبوحنيفة النعمان بن محمّد بن منصور بن أحمد التميمي المغربي، دار المعارف، مصر.
  - ٨٨ . الدعوات، قطب الدين الراوندي(٥٧٣هـ)، مدرسة الإمام المهدي(عج)، قم، إيران.
  - ٨٩ . *دلائل الإمامة*، أبوجعفر محمّد بن جرير بن رستم الطبري(٣٥٨هـ)، منشورات الرضى، قم، إيران.
    - ٩٠ . *الذكري*، الشهيد السعيد زين الدين الجبعي العاملي(٩٦٥هـ)، مكتبة (بصيرتي) قم، إيران.
- ٩١ . *رجال الطوسي*، الشيخ أبوجعفر محمّد بن الحسن الطوسي(٢٦٠هـ)، منشورات الرضي، قم، إيران.
  - ٩٢ . *رسالة عدم المضايقة*، رضى الدين بن طاووس، مؤسّسة أل البيت لإحياء التراث، قم، إيران.
    - ٩٣ . روض الجنان (تفسير أبي الفتوح الرازي).
    - ٩٤ . *الروضة في الفضائل*، شاذان بن جبرائيل، مخطوط.

- ٩٥. **روضة الواعظين**، محمّد بن الفتال النيسابوري (٨٠٥هـ)، منشورات المكتبة الحيدريّة، النجف، العراق.
- ٩٦. زند كي وشخصيت شيخ انصاري (حياة الشيخ الأنصاري وشخصيته) الشيخ مرتضى الأنصاري، الناشر: حسين على، النوبان، طهران، إيران.
  - ٩٧ . الزهد، الحسين بن سعيد الأهوازي، المطبعةالعلميّة، قم، إيران.
- ٩٨ . سعد السعود، أبوالقاسم عليّ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن طاووس (٦٦٤هـ)، منشورات الرضي، قم، ايران.
  - ٩٩ . سفينة البحار، الشيخ عباس القمّى، انتشارات السنائي، طهران، إيران.
  - ١٠٠ . *السنن*، ابن ماجة أبوعبدالله محمّد بن يزيد القزويني (٢٧٥هـ). دار الفكر، بيروت، لبنان.
- ١٠١ . السنن، أبوداود سليمان ابن الأشعث السجستاني الأزدي( ٢٧٥هـ)، دار احياء التراث العربي، بيروت، لبنان.
- ١٠٢ . السنن الكبرى، أبوبكر أحمد بن الحسين بن عليّ البيهقي (٥٨ ١هـ)، مكتبة المعارف، الرياض، السعوديّة.
  - ١٠٣ . السنن، الدار قطني عليّ بن عمر الدار قطني (٣٨٥ه)، دار المحاسن للطباعة.
  - ١٠٤ . *السنن الكبرى*، أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب السنائي، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان.
  - ١٠٥ . سير أعلام النّبلاء، شمس الدين محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي(٧٤٨ه) مؤسّسة الرسالة.
    - ١٠٦ . السيرة النبويّة، ابن هشام، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.
- ١٠٧ . *شذرات الذهب*، أبوالفلاح عبدالحي بن العماد الحنبلي (١٠٨٩هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت. لبنان.
  - ١٠٨ . شرح السنّة، الحسين بن مسعود البغوي (١٦٥هـ)، المكتب الإسلامي.
  - ١٠٩ . شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، دار الكتب العلميّة، إسماعيليان، قم، إيران.
  - ١١٠ . شع*ب الأيمان*، أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقي(٥٨ ٤هـ). دار الكتب العلميّة، بيروت: لبنان.
- ١١١. *شعوا هد التنزيل*، عبيدالله بن عبدالله بن أحمد المعروف بالحاكم الحسكاني، مؤسّسة الأعلمي، بيروت. لبنان.
  - ١١٢ . صحيح البخاري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.
- ١١٣ . صحيح مسلم، أبوالحسين مسلم بن الحجّاج القشيري النيسابوري. دار إحياء التراث العربي، بيروت. لبنان.

- ١١٤ . *الصواعق المحرقة*، أحمد بن حجر الهيثمي المكّي(٩٧٤هـ) مكتبة القاهرة، مصر.
  - ١١٥ . *الطبقات الكبرى*، ابن سعد، دار صادر، بيروت، لبنان.
- ١١٦. الطرائف، أبوالقاسم عليّ بن موسى بن طاووس الحسني الحسيني ( ٦٦٤هـ)، مطبعة الخيام، قم. إيران.
  - ١١٧ . عدّة الداعي، أحمد بن فهد الحلّي (٨٤١هـ) دار الكتاب الإسلامي، قم، إيران.
- ١١٨. عق*اب الأعمال*، أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابو يه القمّي (٣٨١ه)، مكتبة الصدوق، طهران، إيران.
- ١١٩ . علل الشرائع، أبوجعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي (٣٨١هـ)، منشورات المكتبة الحيدريّة، نجف، العراق.
- ١٢٠ . *العمدة*، يحيى بن الحسن الأسدي الحلي المعروف بابن البطريق(٦٠٠هـ)، جماعة المدرّسين، قم، إيران.
  - ١٢١ . العوالم، الشيخ عبدالله البحراني الأصفهاني، مدرسة الإمام المهدي إين، قم، إيران.
- ١٢٢ . عوالئ اللاَئي، محمّد بن عليّ بن إبراهيم الأحسائي المعروف بابن أبي جمهور، مطبعة سيدالشهداء، قم، إيران.
- ١٢٣ . عيون أخبار الرضا يالية، أبوجعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي(٣٨١هـ)، انتشارات جهان.
- ١٢٤. الغارات، أبوإسحاق إبراهيم بن محمّد الثقفي الكوفي الأصفهاني (٢٨٣هـ)، انتشارات انجمن آثار ملي، طهران، إيران.
  - ١٢٥ . *الغايات*، أبومحمّد جعفر بن أحمد القمّى الرازي، مجمع البحوث الإسلاميّة، مشهد، إيران.
- ١٢٦ . غاية المرام، السيد هاشم بن سليمان بن إسماعيل الحسيني البحراني، نشر المعارف الإسلاميّة، قم، إيران.
  - ١٢٧ . *الغيبة*، أبوجعفر محمّد بن الحسن الطوسي(٢٠٠هـ)، مؤسّسة المعارف الإسلاميّة، قم، إيران.
    - ١٢٨ . الغيبة، محمّد بن إبراهيم النعماني، مكتبة الصدوق، طهران. إيران.
  - ١٢٩ . *الفائق في غريب الحديث*، جارالله محمود بن عمر الزمخشري، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
    - ١٣٠ . فتح الأبواب، السيّد علىّ بن موسى بن طاووس، مؤسّسة آل البيت، قم. إيران.
- ١٣١. *قرائد السمطين*. إبراهيم بن محمّد بن المؤيّد بن عبدالله بن عليّ بن محمّد الجويني (٧٣٠هـ). مؤسّسة المحمودي للطباعة والنشر، بيروت، لبنان.

- ۱۳۲ . *فردوس الأخبار*، أبوشجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي(٥٠٩هـ). دار الكتب العلميّة. بيروت. لبنان.
  - ١٣٣ . فرق الشبيعة، النوبختي، المكتبة المرتضويّة، النجف ١٣٥٥، أوفسيت في إيران.
  - ١٣٤ . الفصول المختارة، الشريف المرتضى، المؤتمر العالمي للشيخ المفيد، قم، إيران.
- ١٣٥ . الفصول المهمّة، عليّ بن محمّد بن أحمد المالكي الشهير بابن الصبّاغ(٥٥٨هـ)، مكتبة دار الكتب التجارية، النجف، العراق.
  - ١٣٦ . *الفضائل*، شاذان بن جبرائيل( ٦٦٠هـ)، منشورات المطبعة الحيدرية، النجف، العراق.
- ١٣٧ . فضائل الأشهر الثلاثة، محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي، مطبعة الآداب، النجف، العراق.
  - ١٣٨ . فضائل الصحابة، أحمد بن حنبل (٢٤١ه)، مؤسّسة الرسالة.
  - ١٣٩ . *الفقه المنسوب للامام الرضا* يالية، مؤسّسة آل البيت يالية الإحياء التراث، قم، إيران.
  - ١٤٠ . *فقه القرآن*، سعيد بن هبة الله الراوندي(٥٧٣هـ)، مكتبة آية الله المرعشى النجفي، قم، إيران.
- ١٤١. الفقيه (من لا يحضره الفقيه)، أبوجعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي (٣٨١ها، جماعة المدرّسين، قم، إيران.
- ١٤٢. قاموس الرجال، الشيخ محمّد تقي التستري، الطبعة الثانية، مؤسّسة النشر الإسلامي، التابعة لجماعة المدرّسين، قم، إيران.
- ١٤٣ . قرب الاسناد. أبوالعباس عبدالله بن جعفر الحميري، مؤسّسة آل البيت إلي لإحياء التراث، قم، إيران.
- ١٤٤ . قصص الانبياء، قطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي، مجمع البحوث الإسلاميّة، مشهد، إيران.
  - ١٤٥ . الكافئة، الشيخ المفيد، مؤتمر العالمي لألفيّة الشيخ المفيد.
  - ١٤٦ . *الكافي*، أبوجعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي، دار التعارف، بيروت، لبنان.
- ١٤٧ . *الكامل في التاريخ*، عزّالدين أبوالحسن عليّ بن أبي الكرم محمّد بن محمّد بن عبدالكريم، المعروف بابن الأثير، دار صادر، بيروت، لبنان.
  - ١٤٨ . *الكامل في ضعفاء الرجال*، أبو أحمد عبدالله بن عداي الجرجاني، دار الفكر، بيروت، لبنان.
    - ١٤٩ . كتاب عاصم بن حميد، دار الشبستري للمطبوعات، قم، إيران.
      - ١٥٠ . كشف الأستار .
    - ١٥١ . كشف الغَمَة، أبوالحسن على بن عيسى بن الفتح الإربلي، البني هاشمي، تبريز، إيران.

- ١٥٢. كشف المراد، العلامة الحلى (٧٢٦هـ)، جماعة المدرّسين، قم، إيران.
- ١٥٣ . كفاية الأثر، أبوالقاسم عليّ بن محمّد بن عليّ الخزّاز القمّي الرازي، انتشارات بيدار، قم، إيران.
  - ١٥٤ . كفاية الطالب. محمّد بن يوسف الكنجي الشافعي، دار إحياء تراث أهل البيت. قم. إيران.
- ١٥٥ . كمال الدين، أبوجعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي الصدوق، مؤسّسة النشر الإسلامي، قم، إيران.
- ١٥٦ . كنز الفوائد. أبوالفتح محمّد بن عليّ بن عثمان الكراجكي(٤٩)ها. دار الأضواء. بيروت. لبنان.
  - ١٥٧ . كواكب الدرية، محمّد بن أحمد بن عبدالبارئ الاهدل، دارالكتب العلميّة، بيروت، لبنان.
- ١٥٨ . *لسان الميزان*، شهاب الدين أبوالفضل أحمد بن عليّ بن حجر العسقلاني (٨٥٢هـ)، مؤسّسة الأعلمي، بير وت، لبنان.
- ١٥٩ . م*ائة منقبة*، أبوالحسن محمّد بن أحمد بن عليّ بن الحسن القمّي المعروف بابن شاذان، مدرسة الإمام المهدي، قم، إيران.
- 17. . المجازات النبوية، أبوالحسن محمّد بن الحسين بن أحمد الموسوي المعروف بالشريف الرضي (٤٠٦هـ)، منشورات الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، دمشق، السورية.
- ١٦١. المجتنى، السيد رضي الدين عليّ بن موسى بن طاووس ( ٦٦٤هـ)، مجمع البحوث الإسلاميّة. مشهد، إيران.
- ١٦٢ . *مجمع البيان*، أبو عليّ الفضل بن الحسن الطبرسي، تصحيح العلاّمة الشعراني، مكتبة الإسلاميّة، طهران، إيران.
  - ١٦٣ . *مجمع الزوائد*. نور الدين عليّ بن أبي بكر الهيثمي(٨٠٧هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.
    - ١٦٤ . مجموعة الشهيد الأوّل، مخطوط.
- ١٦٥. المحاسن، أبوجعفر أحمد بن محمّد بن خالد البرقي ( ٢٨٠هـ)، المعاونيّة الثقافيّة للمجمع العالمي لأهل البيت، قم، إيران.
  - ١٦٦ . *محاضرة الأبرار*، محى الدين بن عربي(٦٣٨ه)، دار اليقظة العربية.
  - ١٦٧ . المحتضر، حسن بن سليمان الحلّي، منشورات المطبعة الحيدريّة، النجف. العراق.
- ١٦٨ . *المحجّة البيضاء*، محمّد بن المرتضى المدعوّ بالمولى محسن الكاشاني ( ١٠٩١هـ)، مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان.
  - 174. مختصر البصائر، حسن بن سليمان الحلّى، انتشارات الرسول المصطفى عَيْنَ قم، إيران.

- ١٧٠ . مدينة المعاجز، السيّد هاشم البحراني، مؤسّسة المعارف الإسلاميّة، قم، إيران.
  - ۱۷۱ . مروج الذهب، المسعودي (۵۷هم)، دار الأندلس.
- ١٧٢ . *المسائل الصاغاتية*، محمّد بن محمّد النعمان العكبري الملقّب بالشيخ المفيد(١٣ ٤هـ) المؤتمر العالمي لألفيّة الشيخ المفيد.
  - ١٧٣ . *المستدرك* لابن البطريق، المقتنى من بحارالأنوار.
  - ١٧٤ . *المستدرك على الصحيحين*، أبوعبدالله الحاكم النيسابوري، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
- ١٧٥. مستدرك الوسائل، الميرزا حسين النوري الطبرسي (١٣٢٠هـ) مؤسّسة آل البيت يهي الإحياء التراث، قم، إيران.
- ١٧٦ . المستند، أبي يعليّ الموصلي أحمد بن عليّ بن المثنّى التميمي (٣٠٧هـ)، دار المأمون للتراث، دمشق، السورية.
  - ۱۷۷ . المسئد، أحمد بن حنبل، دار الفكر، بيروت، لبنان.
- ۱۷۸ . مشارق أنوار اليقين، الحافظ رجب البرسي، دفتر نشر فرهنگ اهلبيت (مكتبة نشر ثقافة أهل البيت)، تهران، إيران.
  - ١٧٩ . مشكاة الأنوار، أبوالفضل، علىّ الطبرسي، مكتبة الحيدريّة، النجف، العراق.
  - ١٨٠ . مشكاة المصابيح، محمّد بن عبدالله الخطيب التبريزي، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان.
- ١٨١ . مصابيح السنّة، أبومحمّد الحسين بن مسعود بن محمّد الفرّاء البغوي(١٦٥هـ) دار المعرفة، بيروت، لبنان.
- ١٨٢ . المصباح، الشيخ تقي الدين إبراهيم بن عليّ بن الحسن بن محمّد بن صالح العاملي الكفعمي، دار الكتب العلميّة، إسماعيليان النجفي، قم، إيران.
  - ١٨٣ . مصباح الأنوار، هاشم بن محمّد، مخطوط.
- ١٨٤. مصباح الزائر، السيّد عليّ بن موسى بن طاووس (٦٦٤هـ)، مؤسّسة آل البيت المِين لإحياء التراث. قم، إيران.
- ١٨٥. مصباح المتهجّد، أبو جعفر محمّد بن الحسن بن عليّ بن الحسن الطوسي (٦٠ ١هـ)، تصحيح الانصاري الزنجاني.
  - ١٨٦ . *مطالب السؤول*، أبو سالم كمال الدين محمّد بن طلحة بن محمّد بن الحسن القرشي.
- ١٨٧ . معاني الأخبار، أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّى الملقّب بالصدوق(٣٨١هـ)،

- جماعة المدرّسين، قم، إيران.
- ١٨٨ . *المعجم الأوسط*، الحافظ الطبراني(٣٦٠هـ)، مكتبة المعارف، الرياض، السعودية.
  - ۱۸۹ . *المعجم الصغير*، الحافظ الطبراني (٣٦٠هـ)، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان.
  - ١٩٠ . المعجم الكبير، الحافظ الطبراني (٣٦٠هـ)، الدار العربية للطباعة، بغداد، العراق.
- ١٩١ . المغازى، محمّد بن عمر الواقدي(٢٠٧ها، نشر دانش اسلامي (نشر العلم الإسلامي، قم.
- ١٩٢ . مسكّن الفؤاد، الشهيد الثاني الشيخ زين الدين بن عليّ بن أحمد الجبعي العاملي(٩٦٥هـ)، مؤسّسة آل البيت النظر الإحياء التراث، قم، إيران.
  - ١٩٣ . مفتاح النجاة.
  - ١٩٤ . مقتضب الأثر، أحمد بن عبيدالله بن عيّاش (٤٠١هـ)، مكتبة الطباطبائي، قم، إيران.
- ١٩٥. مقتل الحسين. أبوالمؤيّد الموفّق بن أحمد المكّي أخطب خوارزم المعروف بالخوارزمي(٥٦٨هـ). مكتبة المفيد، قم، إيران.
- ١٩٦. المقنعة، أبو عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري الملقّب بالشيخ المفيد (١٣ ٤هـ)، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، قم، إيران.
  - ١٩٧ . مكارم الأخلاق، الشيخ الطبرسي أبونصر الحسن بن الفضل، جماعة المدرّسين، قم، إيران.
- ۱۹۸ . *المناقب*، أبوالمؤيّد الموفّق بن أحمد بن محمّد البكري المكّي أخطب خوارزم المعروف بالخوارزمي(۵٦٨هـ)، مكتبة نينوى الحديثة، طهران، إيران.
- ۱۹۹ . *المناقب*، أبوجعفر رشيد الدين محمّد بن عليّ بن شهرآشوب السَـرَوي المـازندرانـي(٥٨٨هـ)، انتشارات العلاّمة، قم. إيران.
  - ۲۰۰ . مناقب على بن أبي طالب، ابن المغازى، المكتبة الإسلاميّة، طهران، إيران.
- ٢٠١ . *المنتظم*، أبوالفرج عبدالرحمن بن عليّ بن محمّد ابن الجوزي(٩٧ه)، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان.
- ٢٠٢ . منية المريد، زين الدين بن عليّ بن أحمد العاملي الشامي(٩٦٥هـ)، مكتب الإعلام الإسلامي، قم، إيران.
- ٢٠٣ . المهذّب البارع، جمال الدين أبوالعبّاس أحمد بن محمّد بن فهد الحلّي(٨٤١هـ)، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، قم، إيران.
- ٢٠٤ . نزهة الناظر وتنبيه الخاطر، الشيخ الحسين بن محمّد بن الحسن بن نصر الحلواني، مدرسة الإمام

- المهدي، قم، إيران.
- ٢٠٥ . *'نَقَباءُ البشر*، الشيخ آغا بزرگ الطهراني، دار المرتضى للنشر، مشهد، إيران.
- ٢٠٦ . نهج البلاغة ، مختارات المؤلّف من كلام أميرالمؤمنين إليَّلا) أبوالحسن الشريف الرضي، محمّد بن الحسين بن موسى (٤٠٦هـ)، تحقيق صبحى الصالح، انتشارات الهجرة، قم، إيران.
  - ٢٠٧ . نهج الحقّ، الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلّي، مؤسّسة دار الهجرة.
- ٢٠٨ . النوادر، أبو جعفر أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعرى القمّى، مدرسةالإمام المهدى، قم، إيران.
- ٢٠٩ . النوادر، السيّد فضل الله بن عليّ الحسيني الراوندي، منشورات المطبعة الحيدريّة، النجف، العراق.
- ۲۱۰. نوادر المعجزات. أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري، مؤسّسة الإمام المهدي إين، قم، إيران.
- ٢١١ . وسائل الشبيعة، الشيخ محمّد بن الحسن الحرّالعاملي(١٠٤هـ)، المكتبة الإسلاميّة، طهران، إيران.
- ٢١٢ . الوسيط في تفسير القرآن المجيد، أبوالحسن عليّ بن أحمد الواحدي النيسابوري (٢٦٨هـ)، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان.
- ٢١٣ . *اليقين في إمرة أميرالمؤمنين الله السيد رضي الدين عليّ بن طاووس، مـؤسّسة دار الكـتاب* الجزائري، قم، إيران.
- ٢١٤. ينابيع المودّة، الشيخ سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي (٢٩٤ه)، دار الأسوة للطباعة والنشر قم، إيران.

## نمایه

© آیات © روایات © اعلام

## آیات

إِنَّ اللَّهَ ٱشْتَرِيٰ مِنَ المُؤْمِنِينَ...: ٣٥٥ الْر بِلْكَ آيَاتُ ٱلكِتاب...: ٣٥٤ الَّر كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ...: ٣٥٤ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ القُرْآنَ...: ٢٤، ٩٨ الَّهِ كِتَاتُ أُحْكَمَتْ آباتُهُ...: ٣٥٤ انَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا...: ٢٥١، ٢٥٢ الَّهِ أَحِسَبَ النَّاسُ أَنْ...: ٢٤٢، ٢٤٣ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ...: ٢٥٢ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا...: ١٧٢ الَّهُ ذَالِكَ ٱلْكَتَابُ لا ...: ٣٥٤ الَّـمَ تَنْزِيلُ: ٣٧٩ إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِر...: ٦٦ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ...: ١٩٥ إِلَّا بِحَبْل مِنَ ٱللَّهِ وَ...: ١٦٩ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَاواتِ وَ...: ٢٠٢ أَلا إِنَّـهُمْ يَتْنُونَ صُدُورَهُمْ...: ١٣٦، ٣٧٥ أَرْسِلْهُ مَعَنا غَداً...: ٣٧٦ أَنْ تَقُولَ نَفْسُ يا حَسْرَتيٰ...: ١٧٠ إِنَّ ٱلمُستَّقِينَ فِي جَنَّاتِ وَ...: ٢٣٣، ١٤١ أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَـيِّنَةٍ مِنْ...: ٣٧٥ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهُ...: ٢٣٠ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانَ مِنْكُمْ...: ٣٦٩ أَثْنَاعَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ...: ٣٠٤ أُولَـٰئكَ َ حزْبُ ٱللّٰهِ أَلا...: ٢٩٦، ٣١٤ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَآياتِ...: ٢٧٩ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّـهُمْ مَيِّـتُونَ: ١٤٣ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنونَ بِالْغَيبِ: ٢٩٦، ٣١٤ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحاً مُبِيناً: ٣٨١ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَـقْناكُمْ...: ٣٩١ انَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا...: ٣٧٧

فَما أَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ: ٣٧١ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذِن ٱللَّهِ وَ...: ٦٠، ١٥٣ فَإِمَّا نَذَهَبَنَّ بِكَ فإنَّا...: ٢٠٥ فَأَذَّنَ مُسؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ...: ٢٢٣ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ: ٢٣٣ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النّاس...: ١٧٠ فَما لَنا مِنْ شافِعِينَ...: ٣٧٨، ٣٧٨ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ ٱلشَّهْرَ...: ٣٥٤ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ...: ٢٦٢ قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً...: ٢٥، ٢٦، ١٤١ قُلْ رَبِّ إِمَّا تُريَنِّي ما...: ٢٣٣ قُلْ رَبِّ إِمَّا تُريَـنِّي ...: ٢٠٥ قُلْ هُوَ القادِرُ عَلَى ...: ٣٩٠ قَ وَٱلْقُرْآنِ المَجيدِ: ٣٥٣ قُلْ رَبِّ إِمَّا تُريَـنِّي...: ٣٧٧ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي...: ٣٨٠ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَن...: ١٩٣ لَقَدْ تابَ ٱللَّهُ عَلَى...: ٣٧٥ لَكَ وَلقَوْمكَ وَ...: ٢٣٣ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَما ...: ٣٥٤ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ...: ١٤٦ كُلُّ لَهُ قانتُونَ؛ ٣٦٧ كُلِّ نَفْس بما كَسَبَتْ...: ٢١٢

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَ...: ٤٠٤ إِنَّكَ عَلَىٰ صِراطٍ مُسْتَقِيم: ٢٣٣ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ...: ٢٩٢ إنَّما وَليُّكُمُ اللَّهُ وَ...: ٧٤ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ...: ٣٨٩ إِقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّك َ: ١٤٨ أَوْ إطْعامٌ فِي يَوْم...: ٣٨٢ أَوْ نَرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْناهُمْ...: ٢٣٣ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيئُذْهِبَ...: ٣٧٩ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ...: ٢٣٧ تَبارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ...: ٣٧٩ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ أَتَّقَوْا وَ...: ٣٧٧ جاءَ أَلحَقُ وَزَهَقَ...: ٢٣٦ حافظُوا عَلَى أَلصَّلُواتِ وَ...: ٣٦٨ سُكِّرَتْ أَبْصارُنا بَلْ...: ٢٢٩ شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ...: ٣٥٤ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لا...: ٢٦٨ صَ وَالقُرآنَ ذِي الذِّكر: ٣٥٣ طنه ما أنْزَلْنا عَلَيْكَ القُرآنَ...: ٣٥٣ فَإِمَّا نَذَهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا...: ٢٣٢ فَأُمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفي...: ٣٧٦ فَإِمَّا نَذَهَبَنَّ بِكَ...: ٣٧٩، ٣٨٠ فَبأًى آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ: ٣٨٠

وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ ٱللَّهِ...: ٢٠٣ وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَريباً: ١٩٤ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَـهُ ظَاهِرَةً...: ٢٠٣ وَالسَّابِقُونَ اللَّوَّلُونَ...: ٣٧٥ وَالَّذِينَ أُوتُوا آلعِلْمَ دَرَجاتٍ: ٣٨١ وَأَزْواجُهُ أُمُّهاتُهُمْ: ١٩٠ وَالشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْآنِ: ١٨٩ وَ إِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ...: ٤٠٨ وَ إِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ...: ٣٧٢ وَ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي...: ٣٧١ وَشَارِكْهُمْ فِي ٱلأَمْوال وَ...: ٢٠٧ وَفِي ٱلأَرض قِطَعُ ...: ٣٧٦ وَ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً: ٣٧٤ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمُ: ٣٧١ وَعَدَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا مَنكُم وَ...: ٢٩٦ وَٱعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ...: ١٦٩ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَ...: ١٩٠ وَالشَّفْعِ وَالوَتْرِ: ٣٨٢ وَمِزاجُهُ مِنْ تَسْنِيم: ٢٩٨ وَما يَعدُهُمُ ٱلشَّيْطانُ...: ٤١٠ وَما كَانَ اللَّهُ لَـيُعَذِّبَهُمْ وَ...: ١٣٣ وَما عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا البَلاغُ...: ٢٣٠ وَالمُحْصَناتُ مِنَ النِّساء الآ ...: ٣٧٠

كَما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ: ٣٧٣ نساؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ...: ٢٦٧ ما فَرَّطْنا في الكتاب ...: ٣٥٣ ماكانَ مُحَـمَّدٌ أَبا أَحدِ...: ٣٧٩ مَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ...: ٣٧٨ مِنْ رَحِيقِ مَخْتُوم خِتامُهُ...: ٢٢٤ وَٱتَّخِذُوا مِنْ مَقام إِبْراهِيمَ...: ٦٦ وَ إِذَا وَقَعَ القَوْلُ...: ٤٠٣ وَ إِذَا أَرَدُنَاهُ أَنْ...: ٤٠٣ وَ إِذْ صَرَفْنا إِلَيْكَ نَفَراً...: ٣٨٠ وَأَذِّنْ فِي ٱلنَّاسِ بِالْحَجِّ...: ٣٥٤ وَإِذَا رَأُوا تُجَارَةً أَوْ لَهُواً: ٣٨٢ وَإِذَا رَأُوا تُـجَارَةً أَوْ لَهُواً...: ٣٨٢ وَ إِنْ مِنْ شَيءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ...: ٣٣٧ وَ إِنْ مِنْ قَرْيَةِ إِلَّا...: ٤٠٣ وَ إِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ...: ٣٨٠ وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ لاتُحْـصُوها: ٢٠٥ وَ إِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَاردُها: ٣٧٦ وَ إِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ...: ٣٦٩ وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُرِيَكَ ما...: ٢٠٥ وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكارِيٰ وَ...: ٢٦٢ وَتَلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُها...: ٣٧٨ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِـمَّةً يَهْدُونَ...: ٣٠٨

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ...: ٣٦٨ يًا أيُّها الناسُ، اتَّقو اللَّه وَاسهَعُوا: ١٧٢ يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا ٱللَّهَ وَ...: ٢٧٩ يا أَيُّها الَّذينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اَللَّهُ...: ٣٧٤ يًا أَيُّها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ...: ٣٨٢ يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا أَطْيِعُوا اللَّهَ وَ...: ٢٨٣، ٢٨٦ يا أَيُّها الرَّسُولُ بَلِّغْ ما...: ٣٧٣ يا أَيُّها الرَّسُولُ لا...: ٣٧٢ ما أَتُّها المُدَّثتُ: ١٤٨، ١٤٩ يا أَيُّها الرَّسُولُ بَلِّغْ ما...: ١٤٣ يًّا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ...: ٢٤٣ يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا...: ٢٢٧، ٢٣٠ يَسْتَفْتُونَكَ قُل ٱللّٰهُ...: ٣٧٢ يتس وَالقُرْآنِ الحَكِسِم: ٣٥٣ يَعْلَمُ خَائِنَةَ ٱلأَعْيُن وَ...: ٢٣٠ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ...: ١٥٤ يَوْعَئِذِ يُوَفِّيهِمُ ٱللّٰهُ...: ٢٦٢ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ: ٣٦٣ أَلْنِيَوْمَ تُجْزِيٰ كُلُّ نَفْس...: ١٠٥ يُوصِيكُمُ اللَّهُ في أَوْلادكُمْ ...: ٣٧٠ يَوْمَ القِيامَةِ إِنَّا كُنَّا...: ٢٢٩ يَوْمَ يَعَضُّ أَلظَّالَمُ عَلَى...: ١٧٠ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْس ما...: ٢٢٢

وَمَا يَعْلَمُ تَأُويِلُهُ إِلَّا...: ١٧٠ وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا...: ٣٧١ وَالنَّجْم إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ...: ١٤٤ وَنادَوْا أَصْحابَ الجَنَّـةِ...: ٢٢٣ وَلا جُنُباً إِلَّا عابري...: ٣٧١ وَلا تُخْزِنا يَوْمَ ٱلقِيامَةِ: ٣٦٩ وَلا تُصَلِّ عَلَىٰ...: ٣٧٥ وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي...: ٣٧، ٣٦٩ وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً: ٣٨١ وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ...: ١٩١ وَلِلَّهِ ٱلمَشْرِقُ وَ...: ٣٦٧ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ البِّيْتِ مَنِ...: ٣٥٤ وَلَـٰلآخَرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ...: ٢٥٨ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْواجُكُمْ: ٣٧٠ وَلَقَدْ كُرَّمْنا بَنِي آدَمَ...: ٣٧٦ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسانَ مِن...: ٣٨٦ وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ...: ٣٥٥ وَلَوْلا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ...: ٣٦٨ وَلَوْ رُدُّوا لَعادُوا...: ٢٤٥ وَ لَقَدْ آتَنْناكَ سَيْعاً منَ...: ٣٥٣ وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ ٱلَّذِينَ لا...: ٩٩ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ: ٣٧٣ هنذا كتابُنا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ...: ٣٥٣

## روایات

إنّ الله تبارك وتعالى اصطفاني و...: ٢٩٨ إنّ الله خلقتني وَخَلَق...: ٢٩٩ انّ الجنّة تشتاق الى .... ٣٠٢ إنّ بعيرك هذا يزعم...: ١٣٨ انّ جابر بن عبدالله الانصاري كان ...: ٣٠٥ أن رسول الله عَيْنَا قال في خطبته ...: ١٣٢ إنّ مقامي بين أظهركم...: ١٣٣ أنتم نجبة الله حين عرفتم...: ١٧٠ إنّ ملكي عليّ بن ابي طالب ليفتخران...: ١٧٣ أنت منيّ بمنزلة هارون من...: ١٧٦ أنتم اليوم خيار أهل الأرض: ١٩٣ إنّ في علّى حصالاً...: ٢٠٨ إنّى لأرجو لأمتى في...: ٢١٢ أن علياً الله كان ذات...: ٢١٠ إن جبرئيل نزل على و...: ٢٢١

آه آه، لقد سألتني عن...: ۱۷۹ إن أبابكر خطب بعد...: ٧٢ إِنَّ أَخُوفَ مَا اَخَافُ عَلَى أَمَّتِي...: ٣٣٨ إنّ ذالقرنين كان...: ٣٨٨ إنّما مثلى في الأنبياء ...: ٣٧٩ إنّ لابي مناقب ماهنّ...: ٣١٠ إنّ علىّ بن أبي طالب إلله إمام...: ٣١٣ إنّ هذا الدين لمتينِّ...: ٣١٥ إنك تستبقى حتّى ترى...: ٣٠٩ إنّ العبد إذا دخل...: ٣٢٤ إنّ الدّينا على الله أهون... النجوم أمان لأهل السماء...: ٢٧٩ إنّى مخلِّف فيكم الثقلين...: ٢٨٠ إنّ الناس أخذوا يميناً و...: ٢٨٢ إنّ لكلّ نبي عصبة ينتمون...: ٢٨٧

إِنَّ الله لما خلق السماوات و...: ٢٤٥ أنت إمام المتّقين و...: ٢٤٦ إنّ ربّى مثّل لى ...: ٢٤٧ إنّ فاطمة شعرة منّى...: ٢٥٧ إنّ ابني هذين ربيّتُها...: ٢٦٥ إِنَّ فاطمةً بنتَ على بن...: ٢٧١ إنَّ الله اختار من...: ۲۷۷ انّ الله عزّ وجلّ جعل.... ۲۷۸ انّ هذا الذين لمتين فأوغل...: ٢٩ أنا أخو المُصطفى لا...: ٢٧٥ أنا مدينة العلم وعلىّ بابها: ٢١٦ أنا مدينة الحكمة وهي الجنّة و...: ١٨٧ أنا مدينة الحكمة وعلى بابها...: ١٧٥ أنا أشبه النّاس بآدم و...: ١٣٤ أنا واردُكم على الحوض...: ٢٨٠ أنا وعلى من شجرة واحدة...: ٢٤٥ أنا محمد بن على بن الحسين، فبكي ...: ٩٥ إنّه مضى يطلب المثرم، و...: ١٨١ إنّه بلغني أنّكم تريدون...: ١٢٧ إبشريا عليّ، ما من...: ٢٤١ أبوعلى الإسكافي: ٣٢٢ أتتكم الماعة مُصبحكُم أو ... ٣٥٩ أتيتُ جابر بن عبدالله فقلتُ ...: ٢٨٢

إن استقمتم على الطريقة...: ٢٢٧ إنّ أوّل أهل الجنة...: ٢٤١ إن لأهل البلايا في الدنيا ...: ٣٣٢ إنّ الرجل يقول في الجنة ...: ٣٧٨ إن صلاته لتَروَعُهُ: ٣٧٨ إن فاطمة بنت على ... ٩٤ إنّ رسول الله ﷺ أقام...: ٧٠ إنى تارك فيكم ما إن ...: ٧٠ إنّ الجمل لمأمور، هل قال...: ٣٥ ان جابر بن عبدالله كان آخر ...: ٢٥، ٩٧ إنَّهما لايُعذِّبان في كبيرة...: ٣٣٣ إنّ أقربكم منّى مجلساً يوم القيامة...: ٣٣٣ إنَّما نهيتُ عن النوح عن...: ٣٣٤ إنّ في خير نسائِكم الولودَ...: ٣٣٩ إنّ العبد ليدعوالله و...: ٣٤٥ إنّ ابن الأخ يقاسِمُ الجدَّ: ٣٥٧ ان نَزلَت بكما مصيبةٌ أو ...: ٣٤٩ أن نتَمَّتعَ من النساء: ٣٦١ ان كان أحدُنا...: ٣٦١ إنّهم غزوا معه...: ٣٦١ أنت ومالك لأبيك: ٣٦٥ إنّ الله يُصلِح بصلاح الرجل...: ٣٦٨ انّ العبد ليدعوالله و...: ٣٦٧

ادا كتب أحدُكم كتاباً... ٣٣٠ إذا حُمِل عدو الله إلى ...: ٣٣٥ إذا وقع الولدُ في...: ٣٨٦ إذا أراد أحدكم أن ...: ٣٨٥ إذهبَ فأتنى بأبيك: ٣٦٤ ارتد النّاس بعد قتل ...: ٩٣ الزم بیتك یا بنی: ۹۸ اسرعُ الاشياء عقوبة رجلُ...: ٣٣٥ اسمعو إنِّي قائل ما...: ٣٨٩ الصبر كنز من كنوز الجنة: ٣٤١ أعطيت أمتى في شهر رمضان...: ٣٥٠ أُغبُّوا في العيادة و...: ٣٤٤ أقبل رسولُ الله ﷺ حتى...: ٢٧٥ أقربكم منّى في الموقف...: ٣٣٣ اقلعي من التنوّر رغيفاً رغيفاً...: ٥٩ أقطعوا قلائد الابل من ...: ٦٥ اقتدوا بالشمس فاذا...: ۲۷۸ أفأصير اليك مع من أحبّ...: ٥٨، ١٥٠ أفلا أبسِّرُك بما لقي الله به ...: ٣٧ أَفَأَ تُتِكَ صِلاةً العجم إ...: ٢١٨ أكثروا المسألة في يوم...: ٣٥٦ اكتبوا له كناباً نبسرونه بالجنّة.... ٣٣٢ اللهُم، أعطنا اليوم آية من ...: ٦٢

أتعجبون من هذا الطائر ...: ٥٤ اتذعلوا تهتدول وما على ...: ٢٢٧ أدخل على عشرةً من الناس: ١٥٠ أدخل علىّ عشرة من الناس: ٥٩ أُدنُ منّى ياعليّ: ١٥٢، ٢٧٦ إدفنُوا هذين المتخابين في...: ٣٦ إدفنوهُما في قبر واحدٍ: ٣٦ ادفنوا القتلي في مصارعهم: ٣٢ ادفنوا عبدالله بن عمرو و...: ٣٣، ٣٤، ٣٦ أخبرني جابر بن عبدالله أنّ...: ١٣٦ أخبرني أبي عن أبيه...: ٢٦٦ أخبرني أبي عن أبيه...: ٨٥ أُذَرُجُوا فَصَلُوا عَلَى أَخْ...: ٣٦٩ أحاجك بوم القيامة، فأحاجًك ...: ١٨٥ أجيفوا أبوابكم وحمّروا...: ٣٢٦ أجيبوا دعوة جابر: ٥٩ إذا همَّ أحدكم بالأمر ...: ٣٤٨ إذا صلَّت المرأة خمسَها و...: ٣٤١ اذا أتبت وكيلي فخذ...: ٧١ اذا كان بهم القيامة...: ٢٥٦ الألكان الثائر الثانية ٢٤٨ إذا ماد، الرولي بوريد: ٣٢٣ اذا أنيت وكبلي فخذ .: ٣٨٧

ألم أتقدّم إليكم أن...: ٢٦٧ ألم أنهكم عن أكل...: ٣٢٠ أليس هذا أحسن؟...: ٥٤ أولئك العُصاة: ٦٤ أوّل ما خلق الله نوری...: ١٤٦ اهتزَّ عرش الرحمن لموتِ...: ٢٨ إيّاكم والغيبة فان...: ٣٢١، ٣٨١ إيّاك وكثرةَ النوم...: ٣٢٥ أيها الناس، عليكم بالصلاة...: ٣٤٣ أتتها النحداء ما شأنك: ١٤٥ أيّتها المرأة، انّ...: ١٥٧ أيّها الناس أليس قد بلّغتكم: ٢٠٥ أيها الناس، إنّ قدّام...: ٢٠٩ أيها الناس، هذا على بن ...: ٢٢٤ أيّها الناس، إنيّ لأعرف...: ٢٣٢ أيّها الناس، إن هؤلاء...: ٢٩١ أي هؤلاء كان أكثر ...: ٣٣ أيُّ شيء هذا القول؟ و...: ٣٤١ أيّ شبى قال لك...: ٣٠٦ إي والّذي بعثني بالنبوَّة...: ٣١٤ بأبي أبوكها وبأمّى أمّكما: ٢٩٧ بأبي من يحضر وجبريل...: ١٥٤ بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله...: ١٤٣

اللَّهِمِّ، ان شئت محوِّله عليّاً: ٢٤٠ اللَّهِم إِنَّ هؤلاء أهلي: ٣٧٩ اللَّهِمِّ أعطنا اليومَ آيةً...: ١٤٥ إلهي وسيّدي أنت فطرتني...: ٩٤ إلهي وسيدي، أنت فطرتني و ...: ٣٥٢ أمّا أنا يا جابر، فإن...: ٣٢٩ أمّا أنا يا جابر، فإن...: ٩٩ أمّا بعد، فما بال أقوام...: ٣١٦ أما قولها لك: يا...: ٢١١ أما لهُ غير هذا؟ ٥٤ أما إنّه سيفتح الله عليكم...: ١٥١ أما لو سلتّ يا جابر ...: ١٥٢ أما ليس للهِ فليس للهِ...: ٢٩٤ أما إنَّكم تقولون: نشهد...: ١٩٤ أمرت بالإعراض عنهم و...: ١٩٤ ألا أعلِّمُك أفضلَ...: ٣٦٦ ألا لا ألفينّكم ترجعون...: ٢٠٥ ألا أبشرك؟ ألا امنحك ...: ٢٤٧ ألا أيشر ك يا أباالحسن؟ ٢٤٧ ألا إنّه يشكوكم أنّكم...: ١٤٥ الأغنياء باتخاذ الغنم...: ٣٢٤ ألا ترضى أن تكون منّى: ١٧٦ ألا اخبركم بشيء أمرَ به نوحٌ...: ٣٣٧

جدّوا في الحفر: ١٥٤ جزاكم الله معشر الانصاري...: ٣١ الجنّ كانوا أحسن جواباً...: ٣٨٠ حاجتي إليك أن تقرأ...: ١٩٢ حبيبتى فاطمة، ما الّذي يُبكيك؟...: ٢٩٢ حبّ علىّ ايمان و...: ٢٠٨ الحمدلله ربّ العالمين لا...: ٢٤٢

حدّثني أبي محمد بن علىّ عن جابر...: ١٨٦ حُرِّمت النار على من آمن بي و...: ١٧٥ حرب علىّ حرب الله...: ٢٠٨، ٢٠٩ حقّ عليّ على هذه الأمة...: ١٧٤ خذ ثو بيك: ٥٤

حدثنا جابر بن عبدالله الأنصاري، قال...: ١٣٧

حدّثنی جبرئیل عن...: ۳۰۰

خَرَجَ رسولُ الله عَلَيْ يريدُ...: ۲۰۸ خرج علينا رسولُ الله عَلَيْ يوماً و...: ۲۲۸ خرج علينا رسول الله عَلَيْ ذات...: ۲۲۶ خرجت أنا ورسول الله عَلَيْ إلى...: ۲۰۵ خذينى هذه المرأة، فأكرمي...: ۲۱۲ خط حاجتك على الأرض...: ۲۰۲ دخلت على مولاتي فاطمة على و...: ۱٦٥ دخلت على فاطمة على و...: ۱٦٥ دخلت على فاطمة على و...: ۱٦٥

بعث النبي عَيْنَ خالد بن الوليد ...: ١٧١ بعد يومك هذا لاتسكن ...: ٢٣٩ بعيرك هذا يخبرني بكذا وكذا: ١٤٠ بعيرك هذا يشكوك وبقول: ١٣٨ بَكيّه اولا تُبكيّه ما...: ٣٢ بلي والله هذا ولد...: ٤٠٢ بنعمةِ من الله، وفضل...: ٣٢٥ تبكين أولا تبكين ما زالت...: ٤٠ تداوَوا بالسنا، فإنّه لو...: ٣٢١ ترقدون في المسجد: ١٧٧ تسعة من صلب الحسين و...: ٢٨١ تَشرّ طوا فأنا أشاطكم ...: ٢٧ تعال يا على، إنّه يحلُّ...: ١٧٧ تعال حتى نأكل نحن وأنت: ٥٩ تعبدّ رجل في صومعة...: ٤٠٦ تَعلُّموا سيّد الاستغفار: اللّهم...: ٣٤٨ تقوى الله عزّوجلّ وحسن الخلق: ٣٢٨ ثلاثة لم يكفروا بالوحي...: ١٨٤ ثمّ على بن الحسين وهو...: ٩٣ جاء على بن الحسين بابنه...: ٣٠٩ جاء أعرابي إلى...: ٢٧٧ جاء جبرائيل إلى النبي عَلَيْهُ: ٣٥٨ جاءني جبرئيل إلل فقال: شقى ...: ٣٣٦

دخلت على جابر بن عبدالله...: ٣٠٨ دخل عليَّ جابر بن عبدالله و...: ٣٠٨ دخل رسول الله على فاطمة على الله ١٠٠٠ ٢٥٨ دخلنا على جابر بن عبدالله...: ١٣٢ دخلنا على جابر بن عبدالله، فسأل ...: ٦٥ درهم حلال خير من...: ١٩١ دونك يا جابر، فاعمل هذه...: ٥٥ ـ ٥٧ ذكرت هذا لجابر بن ...: ٣٨٥ رأيتُ رسول الله على ...: ١٣٦ رجل يرفع رأسه قبل الإمام ...: ٣٤٦ رَحم الله جابراً، لقد بلغ...: ٢٤ زَمّلوهم بجراحهم، فإنّى ...: ٣٣ زيّنوا مجالسكم بذَكر ...: ٢١٧ ساعةٌ من عالم يتِّكيء على ... ٣٦٩ سأل الحسن بن محمد جابر بن عبدالله عن ...: 127

سلام الله عليك يا أباالريحانتين...: ٣٠١ السلام عليكم أيّها الفتية...: ٢٢٦ سلمان بحر العلم لا...: ٢٧٣ سمعتُ جابر بن عبدالله الانصاري...: ٢٧ سمعتُ جابر بن عبدالله الانصاري يقول...: ١٩٣ سمعت أبي يحدّث عن أبيه عن...: ١٣٧

سُمّى الحسنُ حسناً، لأنّ...: ٢٩١ سيَقضى الله في ذلك: ٣٦٣ سيفتح الله عليكم ما رأيتموه: ٥٨ سيروا خلفي على اسم الله: ٦٢. ١٤٥ شرّ الناس يوم القيامة الذين...: ٣٣٦ الشفعُ يومُ النحر و...: ٣٨٢ شكت الكعبةُ إلى الله...: ٤٠٦ شيعة على هم الفائزون...: ٢٠٩ صدق جدّى رسول الله عَلِين ٢٨٤ صدق يا عليّ، لايبغضك من قريش ...: ٢٠٧ سلّ، مع كلّ صلاة مثلها: ٣٥٩ صلَّى بنا رسول الله يَلِين صلاة...: ٢٨٨ صلّی بنا جابر فی بیته فی...: ۳۵۸ صلّى بنا رسول الله ﷺ يوماً...: ٢٧٤ عائد المريض يَحوضُ في...: ٣٢٢ العالمُ الذي عَقَل...: ٣٧٨ على الأرض إن استطعتَ والآ ...: ٣٤٩

على ما اجتَمعَ هؤلاء؟...: ٣٣٨

عليّ حجّة الله و...: ٢٠٨

علىّ خير البريّة: ٢٥١

علىّ قسيم الجنّة والنار: ٢٠٩

عليكم بالأسود منه، فانّه أطيبه: ١٤٦

على بن أبي طالب أقدم أمتى سلماً و...: ٢٠٦

قدّموه في اللحد قبل صاحبه: ٣٣ قل اللَّهم اجعل لي ...: ٣٧٧ قلت له: الشفعُ يَدخل القبرَ ...: ٤٠٨ قم إلى عمّك، مسلّم...: ٣١٠ قوم رقيقة قلوبهم، راسخٌ ...: ١٦٩ قيل: يا رسول الله، إنّك...: ٢٥٧ كان إبليسُ أُوَّلَ مَن...: ٤١٠ كان فيما أعطى اللهُ...: ٣١٨ كأنّى أنظر إلى ترافع...: ١٨٨ كذبتِ العجوز، يا قنبر ...: ٢٣٦ كفي بالمرء إثماً أن ...: ٣١٩ كلّ معروف صدقةُ و...: ٣٧١ كلّمت الشمس على بن أبي طالب سبع ...: ١٧٣ كنّا جلوساً معه، فتلا...: ٢١٢ كنت أماشي أميرالمؤمنين إلي على ...: ١٧٥ كنت عند أبي الباقر إليه إذ ...: ٢١٣ كنت في صليه، وهبط بي ...: ١٣١ كيف أصبحت يا خلق الله: ٢١١ كيف تقرأ إذا قمتَ...: ٣٦٦ لا غالِبَ لَكُمُ اليوم...: ٤٠٨ لافي وابن عمّي ووصيّي على بن ابي طالب: ١٧٢ لا أَلْفِينَّكُم تَرجعون...: ٣٧٩ لأَقتُلنك إن شاءالله: ٢٠٧

علىّ منى وأنا منه: ٢٠٨ علیّ منّی کهارون...: ۲۰۸ علیّ منّی کنفسی...: ۲۰۸ علىّ مع الحقّ والحقّ...: ٢٠٩ غفرالله عزّوجلّ لرجل كان...: ٣٣١ فاطمةُ بضعةُ منّى، فمن...: ٢٩٣ فاطمةُ بَهجةُ قلبي و...: ٢٩٧ فإنّه أخبرني أن صاحبه...: ١٣٩ فراش للمرأة وفراش للضيف و...: ٣٤٢ فضلُ العالم على الشهيد...: ٣٨١ فضل على بن أبي طالب على ...: ٢٣٤ فَطلِّقوهنّ في قبل...: ٣٨٢ فقد فعلتُ ذلك يا جابر: ٢٤ فلذلك الجمل لايمضي ...: ٣٥ فهلاً بكراً تلاعبُها...: ٣٧٦ قال أبي إلى الجابر بن عبدالله الأنصاري ...: ١٦١،

لمّا نزلت هذه الآية على ...: ٢٥ لَمَن هذا البعير؟: ١٣٨ لم يَنزل داءً الآ و...: ٣٢٠ لم يكن يشغله عن الصلاة...: ٣٥٨ لو أنّ الدنيا كلّها لقمةً...: ٣٢٨ لولا أن تقول فيك...: ٢٢٠ لولا أنت لم يعرف...: ٢٢٠ لو سكت لأكل الجميع من الذراع: ٥٩ لو كنتُ آمر أحداً...: ١٤٠ لو نَشر سلمان وأبوذر...: ۲۹۱ ليس منّا من سَلَق...: ٣١٩ ليلة أسرى بي إلى...: ٢١٧ ما انتجيته بل الله ناجاه: ٢١٩ ما أنا زوّجتُ عليّاً و...: ٢٥٩ ما أقول في دار أوَّلُها...: ٣٢٥ ما اتَّخذ اللهُ إبراهيم خليلاً إلَّا ...: ٣٣٠ ما انتم فيه؟...: ٧٧ ما الذي رأيتم في كلّ برقة؟: ٥٨ ما الذي رأيتم في كلّ برقة: ١٤٩ ما بال أقوم يلومونني...: ٢١٨ ما يكَ يا أباالحسن؟ قال...: ٢٣٤ ما بين الكفر والإيمان إلا...: ٣٥٩ ما عندك في المنعة: ٣٦٠

لاتحدِّث بلعب الشيطان بك: ٣٢٢ لاتخافوا، فإنّ صوتَه...: ٤٠٨ لاتَجِلسوا الله عند كلِّ ...: ٣١٨ لاتر جعوا بعدى كفّاراً...: ٣٧٧ لاتَدعَوا العشاءَ ولو...: ٣١٩ لاترجعوا بعدي كفّاراً...: ٢٣٢ لاشفعة إلّا في ربع او...: ٣٥٧ لاتؤذيني في حبيبي...: ٢٤٦ لايبيع حاضرٌ لباد...: ٣٣١ لايدخُلنَّ أحد منكم...: ٣٧٤ لايزال أمر أمّتي ظاهراً...: ٣٠٣ لايمرضُ مؤمن ولا...: ٣٢١ لتنتهنّ يابني وليعة...: ٢٤٣ لعن الله الخَمر وشاريها...: ٣٢٠ لكِ حلاوةُ الولدوله...: ٢٨٠ لكنّني أحبّ أن أقتلك...: ١٥٣ لقيتُ النبي إلى فسلّمت ...: ٣٢٣ لمَّا أحرمَ رسولُ اللهَ بَلِينَةِ: ٣٦٢ لمّا أصيب إخوانكم...: ٣٦٩ لمًا أراد رسولُ الله أن...: ٢٦١ لمّا أوقع - وربما قال فرغ ...: ٢٣١ لمّا تزوجّتُ خديجةُ عرجَ...: ٢٥٨ لمّا نصب رسول الله بَيْنِينَ عليّاً...: ٢٤٣

المهدى من ولدى، اسمُه...: ٣١٤ مهلاً یا قنبر، دع شاتمَك...: ۳٤٠ الموجبتان من ماتَ...: ٤١١ من آمن بي وصدّقني...: ١٩٤ مَن أخاف المدينه فقد...: ٨٤ من أين لكم هذا؟ ٥٤ من أكل البَصَلَ او...: ٣٢٠ من أحبّ الائمّة من أهل...: ٣٠١ منك أحسن يا رسول الله: ٢١١ من أحبّ قوماً حشر معهم...: ٩١ من أحبّ أن يجاور...: ١٧٨ من أرضى سلطاناً بسَخط الله...: ٣٣١ من اغبرت قدماه في ...: ١٢٧ من إكرام جلال الله...: ٣٢١ من تزوّج امرأة لمالها...: ٣٣١ من حجب ذافاقة و...: ٨٣ مَن سَرّه أن يَنظرَ إلى ...: ٢٦٨ من سلم المسلمون من يده...: ٣٢٧ من صلَّى يومَ الجمعة أربعَ...: ٣٤٩ من علم أن لا إله إلّا...: ٢٨٤ من عَزّى مصاباً كان...: ٣٣٣ من فارق عليّاً فقد...: ٢٠٩ من فضّل أحداً من أصحابي ...: ٢٥١

ما عبدالله عزّوجلّ بشيء...: ٣٢٣ ما كان لرسول الله ﷺ شيء...: ٢٠١ مالى أرى حبَّ الدنيا قد...: ٣٤٠ ما كلّم الله أحداً قطّ ...: ٣٧ ما من شيء الآ وهو...: ١٤٠ ما وجدت عليك يا جابر، و...: ١٧٩ ما هذا ولد رسول الله ﷺ: ٤٠٢ ما هذا يا جابر؟...: ٣١ ما يُبكيها! ما زالت الملائكة...: ٣٥ محييتُ منه فرقاً حتّى ...: ١٤٨ مثلُ المؤمن مثلُ السنبلة...: ٤٠٤ مُثِّل لِي أمتى في...: ٢٧٦ مرحباً يا أباعبدالله اذا لقيت ...: ١٩٥ معاشر الانصار، أعرضوا أولادكم...: ٢٠٨ معاشر المسلمين! أيّكم اليوم عمل ...: ٢٣٧ معاشر الناس، هذا مولى المؤمنين و...: ٢٢٢ معاشر الناس، إعلموا أن...: ٣٠٣ معاشر الناس، أعظم الله أجركم: ١٩٤ معاشر الناس، إنّ الله ساق أليكم ...: ٢٣٧ مقبرة بين سبلين غربية...: ١١٥ مكتوب على باب الجنّة لا إله...: ١٧٤ مكارم الأخلاق عشرٌ: صدق...: ٣٢٣ المجالسُ بالأمانة الآ...: ٣٩، ٣٢٨

وَالذِّي نفسي بيده، ما...: ٢٣٤ والذي نفسي بيده، إنّ ...: ١٧٢ وجبت الولايةُ لابن عمى...: ٢٣٨ وعلى الإسلام السلام، اذ...: ٨٩ ولى علىّ ولى الله...: ٢٠٨ وفیت یا عمار: ۱۵٦ وَلقد أَخَذَ اللهُ ميثاقَ بَني ...: ٣٠٤ ولمَ اتَّخذتُم جبر نيلَ عدوّاً: ٤٠٧ ولولا محمد وآله لما خلق ...: ٢١١ ويحك أجهلت أمر ...: ٤٠٧ وَيُمسِكُ السَّماءَ أَن تَقَعَ...: ٣٢٤ هات الذراع: ٥٩ هذه الشهادة يا أباجابر: ٣٦ هذه شرائعُ الذين لمن...: ٢٦ هذا أمير البررة، وقاتل...: ١٧٥ هذا اميرالمؤمنين و...: ٢٤٦ هذا جبرئيل يخبرني عن...: ٢٤٨ هذا صراط مستقيم فاتبعوه...: ٢١١ هذا من فضل ربّی لیبلونی...: ۲۰۲ هل تدرون ما يقول هذا البعير: ١٢٨ هل أنت تسلم ان...: ٣٨٨ هم خلفائي، يا جابر، و...: ٢٨٣ هو أشرف شرابٍ في...: ٢٩٨

من قرأ ثلاثَ آيات...٠ ٣٧٣ مِن كنوز الجنة البرِّ...: ٣٢٢ من كنت مولاه، فهذا...١٤٣ من كنت مولا فعليّ مولاه: ٢٠٨ من مات وليس له إمام...: ٢٨٢ من موجبات المَغفرة إطعامُ...: ٣٨٢ منزلنا غداً إن شاءالله إذا ...: ٦٤ من يشتريه منّى...: ٣٥٧ الناس من شجر شتّى و...: ٣٧٦ نحن الشجرة الطيّبة و...: ٢٢٣ نعم إلا دامُ الخلُّ: ٣٢٢ نعم الجملُ جملُكما ونعم...: ٢٦٨ نعم، نحن حزّان علم الله...: ٣٠٢ نعم، وهل نبي إلّا رعاها؟: ١٤٦ نعم یا جابر، ما وضع هذا...: ۱۷۹ نور نبيك يا جابر، خلقه الله ...: ١٤٢ نهى رسول الله بين عن المكاعمة و ... ٣٣٢ وما بأس بالنبيذ أخبرني...: ٤٠٩ وما عندك؟: ٥٨ الورود الدخول لايبقي ...: ٣٧٧ والذي نفسي بيده لا...: ١١٥ وَأَقِم الصّلاة إنّ...: ٣٧٨ والذي نفس محمد بيده ...: ٣٢٤

يا جابر مالي أراك منكسراً؟: ٣٧ يا جابر! هؤلاء الاعنز أحد ...: ٧٢ يا جابر، إنّك ستدرك ...: ٩٧ يا جابر، إنّى لا أراك...: ٣٧٢ يا جابر، مه إنها أوّل شجرة ...: ٣٢٩ يا جابر، إنّك ستبقى...: ٣٠٧ يا جابر، على رسول الله...: ٢٨٤ يا جابر، كشف لى عن برهوت ...: ٢٤٤ يا جابر! الله أعلم بالغيب، إنّه ...: ١٨٣ يا جابر، ألا أخبرك عمّا سألتني؟: ١٧٩ يا جابر، ائتنى بالذراع: ٥٩ يا جبر ئيل، أخاف من...: ١٤٣ يا حسين، يحرجُ من صُلبك...: ٢٩٤ یا حباب، یکون شربُك...: ۲٤٠ يا خولة، اسمعي الكلام...: ٢١٦ يا زرارة، إن جابراً...: ٢٤ يازاذان قضى أبو عبدالله سلمان: ١٩٥ يا طاووس اهبط، يا صقر ...: ٢١١ يا عمر، إن هذا الجمل قد...: ١٤٠ يا معشر المهاجرين والأنصار...: ١٥١ يا معشر الأنصار بوروا...: ٢٤٩ يا معشر المسلمين، اتقواالله وصلوا...: ٣٣٦ يا معشر المسلمين، أجيبوا...: ١٥٠

هو الذي أمركم الله بالاعتصام...: ١٦٩ هو الذي أنزل الله فيه...: ١٧٠ هُو الذي جَعَلهُ اللهِ آيةَ...: ١٧٠ هوالذي أخرج أباكم من الجنة: ٢٠٧ هنّاك الطهور من الذنوب: ٣٢٢ يا أنس، إدفع الى عمّار ...: ١٥٦ يا أهل التربة ويا...: ٧٨ يا أهلَ العراقين: الكوفة و...: ٣٩١ [يا ايّها الناس،] إنى تاركٌ فيكم الثقلين...: ٢٨١ يا أباذّر، حبُّ عليّاً وحبُّ من...: ٢٢٣ باأباذِّر، أتحيّه: ٢٢٢ يا أباذًر، من هذا المقبل...: ٢٢٢ يا اسحاق، ألا أبشرك؟ قلت:...: ١٦٨ يا أباالحسن، إنّ الأمانات...: ١٦٤ يا بنيّ، وقد فعلها جابر؟ ٩٨ يا بني سلمة، دياركم ...: ١٢٧ يا بنيّ، أمرني رسولُ الله ﷺ و...: ٣١٢ يا بُنَيّةَ، أنت المظلومة...: ٢٩٩ يا بنيّة، هل هندك شيء...: ٢٨٦ یا أنس، إن كنت سمعتَ...: ۲۰۹ يا جابر، هذا آخر جمعة من شهر ...: ٣٥١ یا جابر، هذا شهر رمضان...: ۳۵۰ با حاد ، ملاذُّ الدنيا سبعة...: ٣٤٤

## ٤٤٢ / جابر بن عبدالله الانصاري حياته و مسنده

یا هذا، لاتجاهدِ الطّلب...: ۳۲۹

یا هند، قد ترافقوا في...: ۳۵

یا یونس، إنّ رسول الله عَیْن ...: ۳۸۵

یحی الله العباد \_ أو قال...: ۲۰۵

یجی عوم القیامة ثلاثة...: ۳۲۳

یدخل علیكم رجل من...: ۲٤٠

یغیب عنهم الحجة...: ۳۱۶

یموت معاویة علی غیر ملّتی: ۸۲، ۶۰۶

یمسِكُ السّمواتِ وَالارضَ أنْ...: ۳۲۶

یوشك أن تبقی حتّی...: ۳۰۹

یُوتِكُم كِفلَين من...: ۳۰۹

يا معشر قريش، لكم اليوم...: ١٤٣ يا معشر المسلمين، أجيبوا دعوة جابر: ٥٩ يا عليُّ، أنا نذير أمتي...: ٢٧٩ يا عليُّ، لو أنّ أمتي...: ٣٧٨ يا عليّ، سَمَّه...: ٢٦٧ يا عليّ، من أحبّك...: ٢٣٣ يا عليّ، أنت أخي و...: ٢٠٦ يا عليّ، أن قريشاً ستظاهر...: ٢٠٨ يا عليّ، تخبرني أو أخبرك: ٢٠١ يا عليّ قم للشمس...: ٢١١ يا محمد من يعصمك...: ٢١١ يا محمد من يعصمك...: ٢٥١

# اعلام

آدم لِالله: ٨٦، ٩١، ١٣٤، ١٨٢، ١٩٦ ـ ٢٠١، ابن حبان: ١٢٧ ابن حجر: ۲۹، ۵۰، ۵۱ V57, PA7, 7 · 3, · / 3 آسيه امرأة فرعون: ١٨٣، ١٨٤ ابن ربيعة بن الحارث: ٦٨ آمنه بنت وهب: ١٦٤، ١٧٩ ابن زیاد: ۸۸، ۸۹ ابراهیم ﷺ: ٨٦. ٩١، ٩١، ١٨٥، ٢٣٧، ٢٣٨، ابن سعد: ٣٢. ٣٧، ٣٩، ١١٠ ابن شاذان: ۱۷۳، ۲۰۰ 707, 777, 777 ابن شبّة: ٤١، ٨٠، ١١٤، ١١٥ ابراهيم بن محمد الثقفي: ٢٤٦ ابن شهر آشوب: ۱۳۹، ۱٤۱، ۱۶۸، ۱۵۲، ۱۵۳، ابراهیم بن یزید: ٦١ 771, 011, 391, 1.7, 117, 017, .37, ابلة (من البلد): ٤٠٠ 107\_707, A07, • FY, AFY, AVY, PVY\_ ابن ابی الحـدید: ۳۰، ۳۲، ۲۸، ۲۰، ۷۷، ۱۰۷، 147, 647, 197 117 ابن ابي ليلي: ٣٦٣ ابن طاووس: ۳٤۸، ۳٤۹، ۳۵۲، ۳۵۹، ۳۹۱ این عباس: ۱۰۶، ۸۱۸، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۲۸، ۳۲۹، ابن الأثير: ٢٨، ٤١، ٥١، ١١٠ ابن الأسقع: ٢٩٦ 777. 777. 677 \_ 777. 777. 777 ابن الجوزي: ١١١ ابن عبدالبرّ: ٥١ ابن عبدالله: ١٠٥ ابن أبي سبرة: ٦٢ ابن بطَّة: ۲٦٨ ابن عجلان: ١٠٦ ابن عساکر: ۵۷ ،۷۱، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۷، ۱۱۱، ابن جريح: ٣٨٠

111.311

ابن عليّ بن الحسين بن...: ٣٨

ابن عمر: ۱۰۶

ابن عمر: ۲۸۹،

ابن عياش: ۲۷۷

ابن کثیر: ۳۱، ۳۷، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۱۰

ابن مردویه: ۲۵۲

ابن مسعود: ٣٦٩

این نیّف: ۱۰۹

ابن هشام: ۳۷، ۵۳، ۱۲

ابوالشحم اليهودي: ٥٦، ٥٧

ابوالهيثم بن التيهان: ٢٥

ابو ایوب: ۲۵، ۷٤، ۸۲

ابوجعفر الصدوق: ٢٦. ٦٩. ٧٥\_٧٧. ٧٩. ١١٣.

/7/. 37/. V7/. /3/. F3/. 7F/ \_ FF/.

۸۶۲، ٤٧٢، ۶۷۲، ٤۸۲، ۶۸۲، ۷۸۲، ۳*۴۲*.

037, 737, .07, 107, 507, 707, 807.

٢٦٧. ٢٧٣. ٢٧٨، ٢٨٠ ـ ٢٨٥. ٢٩٧، ٢٩٩، النبات الوصية: ١٦٨

٣٠٠، ٣٠٣، ٣٠٧، ٣١١، ٣١٤، ٣٢٥، ٣٢٦، اثبات الهداة: ٣١٠

٣٣٠ ـ ٣٣٢، ٣٣٥، ٣٣٧، ٣٤٧، ٣٤٧، الحمد بن على القمى: ٢٤

۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۸۷\_ ۳۸۷، ۳۸۹، احمد بن موسی (شاهچراغ): ٤٥

٤١١ ،٤٠٥

ابوطالب: ١٥٤. ١٥٥. ١٧٩ ـ ١٨٤. ٣٨٤ لأذهان: ٤٦

ابوعلى محمد بن همام: ٣٢١، ٣٢٢

ابومحمد جعفر بن احمد القميّ: ٣٣٣، ٣٣٦، ٣٥٩ إسرائيل: ١١٧

ابي اسحاق الثعلبي: ٢٥٧

ابی بکر: ۵۷، ۲۵، ۲۷، ۱۱۲، ۱۷۳، ۲۰۳، ۲۱٤،

017, F17, P17, 077, F77, X77, ·F7,

157. . 77. 177

ابي جعفر، محمدبن على، ابوعبدالله، الباقر إلجَالِي:

77. YY. 73. OT. · V. YV. OX. 7P. OP\_PP.

1 · 1 · 2 · 1 · 3 / 1 · 3 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1 · 7 / 1

371, 571, VY1, 131, PO1, · F1 \_ AF1,

171, 771, 671, 781, 781, 681, 7.7,

7.7, 717, 717, 017, 717, 177, 377,

777, 777, 737, 737, 737, 107, 707.

 $F \circ Y = -FY$ ,  $I \vee Y = \circ \vee Y$ ,  $\vee \vee Y$ ,  $P \vee Y$ ,  $\cdot \wedge XY$ .

747, 347, 647, 367, 667, 467, 7.7,

٥٠٠ \_ ٢/٣, ٨٢٣, ٩٢٣, ٢٣٣, ٤٣٣, ٨٣٣.

.07, 007, 117, 117, 107, 007, 187,

6 - 3, 1 - 3, 1 - 3

ابی ذر الغفاری: ۲۲، ۲۷، ۷۷، ۷۵، ۲۰۷، ۲۱۵،

777, 777, 177, 787

إدريس ﷺ: ٢٠٠٠

اسد الغابة: ۲۸، ۳۹، ۵۰، ۵۱، ۸۸، ۱۰۹

اسماعيل إليد: ٩١

اسماعیل بن مهران: ۳۱۹

اصفهان: ٤٤، ٤٧، ٣٩٨، ٣٩٩

اعلام الدين: ٣٠٨، ٣٠٨

اعيان الشيعه: ٢٩، ١٠٣

اقبال الأعمال: ٩٤

الابانة: ٢٦٨

الأثلة (من البلد): ٤٠٠

الاحتجاج: ٤٠٦

الأهوازي، الحسين بن سعيد: ٣٣٠ الأحسائي، ابن أبي الجمهور: ٣١٩، ٣٢٠، ٣٥٧.

107. VAT

الأخ الفاضل حسين متّقي: ٤٧

الأخبار الطوال: ١١١

الأخبار الموفقيات: ١١٠

البراء بن عازب الانصاري: ۲۰۹، ۲۱۰ الاختصاص: ٢٥، ٢٧، ١٢٢، ١٣٧، ١٣٨، ٢٧٣

الأربعين: ٢٥٠

البرقى: ٣٥٦ الإربلي: ١١٣، ١٩٣، ٢٤٥، ٢٥٧، ٢٦٤، ٢٩٨،

711 . 7. 7

الإربلي، على بن عيسى: ١٧٦

الارشاد: ٧٤، ١٦٨، ٢١٨

الاستيعاب: ۲۳، ۳۹، ۵۱، ۸۸، ۱۰۶، ۱۰۹

الإسكافي، ابوعلى: ٣٢٩، ٢٠٩

الأشعث بن قيس الكندي: ٢٠٩، ٢١٠

الأشعري، أبوعامر: ١٧٠

الاصابة: ۳۰، ۵۰، ۵۱، ۱۰۱، ۱۰۶، ۱۰۹

الإصفهاني، الميرزا سلمان: ٤٦

الاقبال: ٣٥٢

الأمالي: ٣٩، ٧٥، ٧٧، ١١٧، ١١٨، ١٢٤

الإمامة والسياسة: ١٠٠

الأنبار: ۳۹۷، ۳۹۷، ٤٠٠

الانجيل: ١٣١، ١٣٤

الانصاري الدزفولي، شيخ مرتضى: ٤٢، ٤٣

الأنصاري، أبودجانة: ٢٤١

الانصاري، محمد باقر الجابري: ٤٥

الأوزاعي: ١٠٥

الباهر في شرح الحماسة: ٣٦٤

البجلي، خالد بن يزيد: ۲۰۹، ۲۱۰

البحرين: ٤٠٤

البخاري: ۳۷، ۵۰، ۵۱، ۱۱۰، ۱۱۰

البرسى: ۲۹۱

البرقي، أبوجعفر: ٣١٩

البشارة الحسيني: ٢٨٧

اليصرة: ۷۷، ۷۸، ۸۵، ۱۰۹، ۱۲۷، ۲٤۰، ۳۹۱،

1.797

البغوي: ٣٧

البلاذرى: ۲۵۱

التاريخ للبلادري: ٢٥١

التعليقه: ٢٣

التمحيص: ٣٢١، ٣٢٢، ٤٠٤، ٩٠٩

#### ٤٤٦ / جابر بن عبدالله الانصاري حياته و مسنده

التميمي، القاضي نعمان بن محمد: ٩٩، ٣٥٨،

277

التوراة: ١٣١، ١٣٤، ٢٨١، ٢٨٦، ٢٩٦، ٢٩٨، الحيرة: ٤٠١

**777, 777** 

الجابري، محمد نصير: ٤٦

الجامعة الكبرى: ١٩٦

الجبعي، الشيخ محمد بن على: ٣٤٦

الجزيره: ٤٠٠

الجعفريات: ١٣٥ ـ ١٣٧، ٣٨٥

الجعفري، أبي يعلى: ٢٨

الجمل: ٢٥

الحارث: ٣٨٤

الحارث المزنى: ٢٣٥

الحارثي، عُلبة بن زيد: ٥٤

الحاشية على شرح مختصر المنتهى: ٤٥

الحاكم النيسابوري: ١٠٥

الحبشه: ۲۷۰، ۲۷۰

الحجّاج بن يوسف: ١٠٠، ١٠١، ١٠٩ ـ ١١١،

499

الحرّاني، الحسن بن علىّ بن شعبة: ٧٧. ٣١٦، الرّافقة: ٤٠٠

TE1

الحسكاني، الحاكم أبوالقاسم: ٣٧٧، ٣٧٩

الحسن الديلمي: ١٥٧

الحلواني، الحسين بن محمد: ٣١٥

الحلِّي، ابن فهد: ٣٣٢، ٣٤٣، ٣٤٥، ٣٦٤

الحلى، الحسن بن سليمان: ٢١٧، ٢١٨

الحميري: ٣٢٠، ٣٢١، ٣٦٣

الحوزة العلميّة بقم: ٤٤

الحيري، الحسين بن الحسن: ٧٠

الخثعمي، مالك بن عبدالله: ١٢٧

الخمدري، ابوسعيد: ٣٧، ٧٤، ٨٨، ١٠٤،

T//, P//, 0P/, X/Y, 7.7, .XT

الخزاعي، دعبل: ٢١٣

الخصائص للنطنزي: ٢٥٣

الخصال: ١٢١

الخفتاني: ٣٢٣

الخوانساري، آقا جمال الدين: ٤٥

الخولاني، أبوغرّة: ١٧٠

الدِّجال: ۳۹۸، ۳۹۹، ۲۰۱

الدعائم: ٩٩

الدّيلم: ٤٠٤

الديلمي: ٣١٨، ٣٠١

الديلمي، الشيخ جليل الحسن: ٢٢٢

الدينوري: ۱۱۱

الراوندى: ۲۱۰، ۲۱۳

الراوندي، قطبالديس: ٦٢، ١٤١، ١٤٢، ١٤٤،

031. 731. 831. 301. 001. 401. 877.

2.0

الرضايين، الامام: ٤٥، ١٣٢، ١٣٧، ١٦١، ١٦٢،

of/, Vf/, TA/, VA/, Y/7, YoY, PVY.

الشيخ الله يار: ٤٨

الثيخ جليل: ٧٦

الشيخ حسين بن الشيخ مرتضى ...: ٤٧

الشيخ على يار: ٤٨

الشيخ محمد هاشم بن محمد مفيد: ٤٦

الشيخ مفيد: ٢٥، ٧٤، ٧٥، ١٠٧، ١٥٢، ١٦٨،

V/7. A/7. \$37. 057. . F7. A.T. 777.

771 .787 .770

الصادق، جعفر بن محمد ﷺ: ٢٤ ـ ٢٦، ٦٥، ٧٠،

۵۸. ۹۴. ۹۴. ۹۲۱، ۱۹۲۱، ۱۲۱، ۹۲۱، ۱۲۱،

ori, vri, 191, rai, vai, 1.7, v.t.

V/Y, VYY, /TY, FFY, 3VY, PVY, · AY,

TA7, 387, 087, V87, ..... 1.7, 8.7.

· 17, 777, 777, 3A7, 0A7, P · 3

الصحيح: ٣٧١

الصعيد (من البلد): ٤٠١

الصّفا: ٦٦، ٤٠٤، ٤٤

الصّفار، الشيخ المتقدّم: ٢٨١

الصفّار. الشيخ أبوجعفر: ٢١٩

الصفواني: ٣٠٦

الصفوي، الشاه عباس: ٤٢

الصفويه، الشاه سليمان: ٤٨

الطائف: ٢٩٦

الطبرسي: ۲۸، ۲۰۱، ۲۲۲

الطبرسي، الحسن بن الفضل: ١٤٧، ٣٤١، ٣٤٨،

**777, 777, 777, 977** 

777, 387, 687, 577

الرضى، الشريف: ٣٢٧

الرّقّة: ٤٠٠

الرّمله: ٤٠٠

الروضة: ٢٩٧

الروم: ١٢٧

الرّى: ٤٠٠

الرّياح: ٤٠٤

الزبور: ١٣٥

الزخاريف: ٤٦

الزُّ وراء (بغداد): ۳۹۷ ـ ۳۹۹، ۴۰۳

الزهري: ٣٣

الزيبر: ۲۱۵، ۲۱۵، ۳۸٤

الساعدي، أبوجميل: ١١٦

الساعدي، سهل بن سعد: ۸۸، ۱۰۰

السفياني: ۲٤٠، ۳۹۷

السلطان محمد بن الشاه طهماسب: ٤٦

السيد ابوطالب: ٢٣٣

السيّد على بن طاووس: ٩١

السيّد على خان بن معصوم المدنى: ٤٨

السيد هبةالله: ٧٨، ٢٥٦، ٢٩١

السيرة النبوية: ٣٧، ٥٣، ٦١

السيوطي: ١٠٣

الشام: ۸۶، ۸۹، ۱۵۱، ۱۸۸، ۳۹۷، ٤٠٤

الشهيد التاني: ٩٩، ٣٢٨، ٣٣٠، ٣٣٣. ٣٣٤.

137, 113

## ٤٤٨ / جابر بن عبدالله الانصاري حياته و مسنده

الطبرسي، الفضل بن الحسن: ١٨٧

الطبرسى، أبومنصور: ٤٠٦

الطبرسي، أبي عليّ: ٣٦٤، ٣٦٧، ٣٧٨، ٣٧٩

الطبرسي، أمين الإسلام: ١٤٨، ١٥٦

الطبرى: ٣٧٦

الطبري، ابوجعفر محمد بـن أبــى القــاسم: ٩٤،

7.9.7.7

الطبري الشيعي، أبوجعفر: ٢٦١، ٢٦٥، ٢٨٧

الطبقات الكبرى: ۲۹، ۳۲، ۳۸ ـ ۵۰، ۷۲، ۲۰۱،

3-1, 9-1, 911 \_ 171, 071

الطوسي، الشيخ الطائفه: ٢٤، ٣٩، ٧٥، ٧٩، ٨٥،

AA. PA. 7P. 3P. FP. VII. AII. 171 \_

771, 771, 171 \_ 571, 871, 581, 381,

*FFY. (VY. 3VY \_VYY. PYY. YXY. X·Y.* 

٥١٣، ٦٢٣، ١٢٣، ٨٢٨ \_ ١٦٣، ٨٣٢، ٦٤٣،

P37. P07. • F7. YF7. 7F7. 0A7. P•3.

113

العارم (من البلد): ٤٠٠

العباس: ٣٨٤

العرني، الحسن بن الحسين: ٧٠

العلويي، عيسي بن محمد: ٧٠

العوفي، عطية: ٧٥، ٩٠، ٩١

العيّاشي: ٣٦٨، ٣٧٣، ٣٧٥

العين: ٤٠٤

الغاضرية: ٩١

الغايات: ٢٢٧، ٣٣٣

الغيبة: ١٦١، ١٧٨

الغيداق: ٣٨٤

الفرات، الشط: ١٧٥، ٣٩٧

الفضائل: ۱۸۸، ۲۵۳، ۲۷۹ ۲۹۷

الفضائل احمد: ۲٤٠

الفضل بن شاذان: ٣٦١، ٣٦١

الفقه المنسوب للأمام الرضايية: ٣٥٨

الفقيه: ٧٥، ٧٩، ١١٨

الفهري، كرز بن جابر: ٥١

القادسيه: ٤٠١

القمى: ٩٨

القمى، الخرّاز: ١٦٨، ٢٩١، ٢٩٢، ٢٩٤، ٣٠٧

القمي، الشيخ جعفر بن أحمد: ٧٦

القيروان: ٤٠٠

الكافي: ٢٥، ٧٠، ١١٨، ١٢٢، ٣٠٦، ٣١١

الكامل: ٤١. ١١٠

الكراحكي، أبوالفتح: ٣٢١، ٣٢٢

الكشي: ٢٤، ٧٥، ٩٨

الكلبي: ٥١، ٢٠٥

الكلم الطنب: ٤٨

الكليني، محمدبن يعقوب: ٧٠، ٩٧، ١١٢، ١٣٦،

POI. NOT. 0.7. F.T. 177. 377. FTT.

· 37. P37. VOT. 757

الكوراء (موضع في الطائف): ٢٩٦

الكوفه: ٧٠، ٧٨، ٨٣، ١٨٣، ١٨٩، ١٨٨، ٢٤٠،

المقي، جعفر بن أحمد: ٣٢٧، ٣٢٣

الملا محمدكاظم بن محمد زمان: ٤٦

المناقب لابن شهر آشوب: ٦١، ٨٥، ٢٨٦

المنتظم: ١١١

المنصورة (من البلد): ٤٠٠

المنقرى، نصر بن مزاحم: ٨٢، ٤٠٦

الموصل: ٣٩٩، ٤٠٠

المولى محمدباقر بن المولى هدايت حسين: ٤٧

المهذّب البارع: ٣٦٤

الميرزا مسعود بن نورالدين: ٤٥

المير صدرالدين محمد بن أعقاب: ٤٧

النائيني، المولى هدايت حسين: ٤٧

النجابة في معرفة من مات بالمدينة المنوّرة

من مشاهير الصحابه: ١١٥

النجاشي: ۳۷۰

النعماني، محمد بن ابراهيم: ١٦١، ١٦٩

النووي: ۲۹، ۱۰۲، ۱۱۰

النهروان: ٧٩

النيشابوري، فتّال: ١٧٩

الواقدي: ٣٤ ـ ٣٦، ٣٨، ٥١ ـ ٥٤، ٥٦، ٥٠ ـ ٦٥،

۸ ۰ ۱ ، ۲۲۱ ، 377

الوجيزة: ٢٤

الوليد بن عقبة: ٢٤٣

الهند: ٤٠٤

الهيثم بن عدى: ١٠٩، ١١٠

اليعقوبي: ٣٢٣

337, 037, 187, 1.3, 3.3

اللَّكام، جبل: ١٨١

المامقاني: ١١٣

المثرم بن رعيب بن الشيقنام: ١٧٩ – ١٨٣

المجالس: ٣٩

المجموع الرائق: ٧٨، ٣٥٦، ٣٩١

المحدّث القمى: ٢٨. ١١٠

المحدّث النوري: ٤٣، ٢٥٣

المختار في مناقب الأخيار: ٣١٠

المدنى، حاتم بن اسماعيل: ٦٥

المرادي، ابن ملجم: ١٨٣

المرتضى علم الهدى: ٢١٧

المروة: ٤٠٢

المسائل الصاغانية: ٣٦١

المستدرك على الصحيحين: ١٠٥

المسجد النبي المالية: ٢٠١، ٢٩٧، ٣٠٥

المسعودي: ۸۳، ۱۰۹، ۱۲۸

المسند للإمام أحمد بن حنبل: ٩٤، ١١٥

المعراج: ۲۱۸

المغازي: ٦٠، ٦٥

المغيرة: ١٨٥،

المغيرة بن شعبة: ٤٠٨

المفيد، الشيخ أبوعبدالله: ٣٤٠

المقدادين الأسود: ۲۷، ۷۷، ۷۵، ۲۱۵، ۲۲۱،

717, 917

المقوِّم: ٣٨٤

اليقين: ٢٣٩

اليــقين بــاختصاص مــولانا عـلتي بـامرة

المؤمنين إليَّا: 48

اليمامة: ٤٠٠، ٤٠٤

اليمن: ٥٨، ٦٧، ١٥١، ١٦٩، ٢٨٥، ٤٠٣

امّ سلمان بن داود: ٣٢٥

ام سلمة: ۸۳، ۲۱۸، ۲۲۰، ۲۲۲، ۲۹۲

أُم عبدالله بنت الحسن بن علي بن أبي طالب: ١٦٥ .

ام عمرو: ٤٠

أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر: ١٦٥ ام هاني بنت أبي طالب: ١٥٧

انس بن مالک: ۸۸، ۸۸، ۱۱۷، ۱۱۸، ۲۰۹،

17. 777. 377

انطاكية: ٣٩٧

ایران: ٤٤، ٤٥، ٨٨

ايوب ﷺ: ١٦١، ١٦٧

أباالزبير: ٧٢

أباحمزه: ٨٦

أباسفيان: ٣٧٤

أباعمرو: ١٠٥

أبان بن عثمان: ۱۰۹، ۱۱۱، ۱۱۲

أبوالأعور السلمي: ١٨٨

أبوالحسن عليّ بن عبدالله: ٧٨

أبوالقاسم جعفر بن محمد بن قولويه: ١٠٧

أبوبكر بن أبي شيبه: ٦٥

أبو ثقيف: ٣٧٤

أبوجعفر محمد بن الحسن الصفار: ٢٤٧

أبوجعفر محمد بن الحسن الطوسي: ٤٠٧

أبوجعفر محمد بن أبي القاسم الطبري: ٨٥، ٨٩،

717. 717

أبوحارثة: ٢٠٠

أبوخالد الكابلي: ٩٣

أبوسلمة: ١٠٠

أبوعبدالرحمن: ٢٩

أبوعبدالله محمد بن شهريار: ٨٩

أبوعبيدة: ٦٣، ٦٤

أبوعلى محمد بن همام: ٤٠٤

أبوقدامه: ١٠٣

أبولهب: ٣٨٤

أبومعشر: ١٠٠

أبونعيم: ١١٠

أبي الاعور السلمي: ٣٢، ٣٣، ٣٥

أبي المظفّر: ٢٥٣

أبي بردة بن نيار: ١١٦

أبي بصير: ١٦١، ١٦١، ١٦٢

أبي بن عباس: ۱۰۸

أبي بن كعب: ٣٧٠

أبي جعفر: ٦٤

أبي حمزة الثمالي: ٢٥١

أبي سفيان طلحة بن نافع: ١٠٦

أبي طالب: ٨٦، ٢٦٧

أبى عبيده: ١١٦

أنطاكيه: ٤٠٠ أبي قبيس: ١٨٠ أنماراً: ٥٣ أبى قتاده: ١١٦ أيمن بن عبيد: ٦١، أبي نعيم: ٥٤ باب الفراديس: ٤٠١ أبي هريرة: ١١٦ أبي يعلى: ١٠٦ بحار الانوار: ۷۷، ۱۱۸ ـ ۱۲۵ أحجار الزيت (مكان في سوق المدينة): ٢٢٣ 💎 بحرين: ٤٦، ٧٣. ٤٠٠ بحير الراهب: ١٥٥ أحمد بن حنبل: ١٢٧ بخاری: ٤١، ٤٠٠ أحمد بن محمد بن خالد البرقي: ٧١، ٣٢٢ بخت نصر: ٤٠٧ أحمد بن محمد بن عيسى: ٣٦١ براثا: ۷۹، ۲۳۸، ۲۳۹ أخلاط: ٤٠٠ بر دعة: ٤٠٠ أربعين المؤذن: ٢٧٨ بسر بن أبي أرطاة: ٨٢ أردبيل: ٤٠٠ أسامة: ٣٨٥ بشارة المصطفى: ٨٩، ٩٦ بشير مولى المازنيين: ٦٤ أسران (من البلد): ٤٠٠ بصائر الدرجات: ۲۸۱ أسما بنت عميس: ٦٦، ٢١٥، ٢١٦، ٢١٨ أسنُّهم: ٣٨٤ بصرة: ٣١٦ بعلبک: ٤٠٠ أم ابراهيم: ١٩٣ أمالي السيد: ٣٥٩ بغداد: ۸۵، ۲۰۲، ۲۱۷، ۲۶۰، ۹۹۳ *أمالي* الطوسي: ١٢٦ بقيع: ١١٥ أمالي المفيد: ١١٩ بلال: ٥٦، ١٢٧، ١٤٣. ١٢٢ أمّ سلمة المخزوميّة: ١٩١، ١٩٢ بلغار (من البلد): ٤٠٠ أم شريک: ١١٦ بلكهنو: ٤٧ بنو سلمه: ۸۲ أمّ كلثوم بنت أبي بكر: ١١٦ أمّ مالك: ١١٦، بنی هاشم: ۱۸۰ أُمّ ميثّر: ١١٦ بيت المقدس: ١٨٩، ٤٠١،١٩١ أنسيه بنت عنمة بن... عمرو بن سواد: ٣٩ بیشه دراز (القریة): ٤٨

#### ٤٥٢ / جابر بن عبدالله الانصاري حياته و مسنده

تهذيب التهذيب: ٤٠، ١١، ١١٠، ١١٦

تهذیب تاریخ دمشق: ۷۲، ۱۲۷

ثعلبة: ٥٣

جابر بن عبدالله بن رئاب: ٥٠

جابر بن یزید: ٤٩، ٩٤، ١٠٧، ٢١٣

جالوت: ٦٠، ١٥٣

جامع الأخبار: ٢٩٩، ٣٢١، ٣٢٤، ٣٢٥، ٣٤٥.

419

جامع المسانيد: ١١٧ ـ ١٢٦

جبل الرماة: ٣٢

جبیر بن مطعم: ۹۳

حدّة: ٤٠٠

جرجان: ٤٠٠

جعفر بن أبي طالب، الطيار: ٦٣

جندل بن جنادة: ۲۹۲ ـ ۲۹٦

جواهر الأبيات: ٤٦

حبیش بن دلجة: ۱۰۰

حرّان: ٤٠٠

حسن بن حسن: ۱۱۱

حسن بن على، العسكري الله الامام: ١٦١،

771. 071. 771. 977. 777. 387.

T90

حسن بن على ﴿ المجتبى: ٤٣ ، ٨٥ ، ٨٦ ، ٩٢ .

711, . 71, 771, 7.7, 707, 077,

V57\_ · V7, 3 V7, VV7 \_ PV7, 7A7, FA7,

تاج العروس: ٢٩

تاريخ البخارى: ١٠٩

تاريخ الخطيب: ٢٦٨، ٢٧٨

تاريخ المدينة المنورة: ٤١

تاريخ اليعقوبي: ٣٠٩

تاریخ طبری: ۱۰۹، ۱۱۱

تاریخ مدینه دمشق: ۱۰۱، ۱۰۵

تأويل الآيات: ٢٥٧، ٢٦٩، ٢٩٨

تبريز: ٤٨

تحف العقول: ٧٧، ٣١٦

تدمر (من البلد): ٤٠٠

تذكرة الحفاظ: ٢٣، ١٠٣، ١١٠

تفسير البرهان: ٢٤

تفسير العياشي: ٣٧٣، ٤١٠

تفسير أبي حمزة الثمالي: ٣٧٧

تفسير على بن ابراهيم القمي: ١٥١

تفسير فرات بن ابراهيم الكوفي: ١٤٠، ١٤٠، حباب: ٢٣٩، ٢٤٠

191. 091. 0·7. 777. 137. 737. A07.

779

تفضيل الأئمة إين على الأنبياء إين: ١٩٥

تقریب: ۲۹

تنبيه الخواطر: ٣٢١

تنقيح المقال: ٢٣

تهامة: ۱۸۱

تهذيب الأحكام: ٧٩. ١١٨

تهذيب الأسماء: ٢٠٩، ١٠٤، ١١٠

داود پایج: ۱۵۳

داود بن قیس: ٦٣

دمشق: ۸۳، ۳۹۷، ۳۹۹ ـ ۲۰۱، ۲۰۱

دهاران: ٤٨

دیار بکر: ٤٠٠

ديوان الخادم: ٤٦

ذخر السفاهة على طب البلاهة: ٤٦

ذهبی: ۲۳، ۱۰۳، ۱۱۰

دی خشب: ۸۰

رام هر مز: ٤٠٠

ربيعة بن عثمان: ٥٤

رتبة أبي طالب من قريش و...: ٢٤٦

رجال الشيخ الطوسى: ٨٨، ٩٣

رجال الکشی: ۲۲، ۲۵، ۲۵، ۳۱۰

رضى الدين عليّ بن طاووس: ٢٢٧، ٢٣٩. ٢٤٦.

Y0.

رباض الجنان: ١٤٢، ١٤٦

زبیر بن بکّار: ۱۱۰

زرارة: ۲۶. ۹۸

زیدین أرقم: ۸۸

زید بن حارثه: ٦٣

زيد بن حسن بن عليّ بن ابي طالب ١١٩ :

PA7 \_ 7 P 7, 3 P 7, 0 P 7, P P 7, 7 7 77, P 7 7.

279

حسين بن على ﷺ: ٤٣، ٨٥، ٨٦. ٨٨ ـ ٩٢. ٥٥، دجلة (الشاطي): ٣٩٧

۱۰۸، ۱۱۳، ۱۱۳، ۱۱۹، ۱۵۹، ۱۱۰، ۱۱۲ ـ ۱۱۲، درب مسلخگاه بالری: ۲۱۲

۲۰۲، ۲۰۳، ۲۱۰، ۲۱۷، ۲۲۰ ۲۷۱ ۲۷۱ د دلائل الإمامة: ۸۵، ۲۲۱

3 Y Y, YY Y \_ / A Y, TA Y, FA Y \_ Y P Y,

397 \_ YP7, PP7, PYT

حصن الصعب بن معاذ: ٦٢

حکیم بن حکیم: ٦٤

حلب: ٤٠٠

حمزة سيدالشهداء: ۸۸، ۲۸۹، ۳۸۶

حمص: ۳۹۷، ٤٠٠

حميدة: ١٦٥

حنّان: ۲۷٦

حوّا: ۱۸۲. ۱۸۳

حوران (من البلد): ٤٠١

خالد: ۲۱۵، ۱۱۸، ۱۱۸ خالد

خديجه بنت خويلد يليني: ٨٣. ١٥٥، ١٥٥، ٢٩٨، رسول الله، النبي بيني في اكثر الصفحات

270

خزيمة بن ثابت: ٢٥، ٧٤

خضر ﷺ: ١٩٥

خلاصة الإيجاز في المتعة: ٣٦١

خيزران: ١٦٥

داراب (البلد): ٤٤

دارالندوة: ۲۰۸

دانيال إنه: ٤٠٧

سابور (نیشابور): ٤٠٤

سباع بن عرفطة الغفاري: ٦١

سجستان: ٤٠٠

سدير: ۲۷٦

سدىف: ۲۷٦

سراقة بن مالک بن جعشم: ٦٧، ٤٠٨

سركوه (قصبة): ٤٤

سرّ من رأي (سامراء): ۱۳۷، ۱۷۵

سعد بن مالک: ۲۳۵

سعيد بن المسيّب: ٩٣

سعید بن عامر: ۳٤

سفیان بن عبدشمس: ۳۲، ۳۳، ۲۵

سلمان الفارسي: ۲۷، ۵۸، ۷۷، ۷۵، ۲۷، ۱۲۸، ۱۲۳، شیراز: ۵۵ ـ ۷۷، ۶۹

AYY\_-777, 377, -77, 177, 777, PAY.

1.0 .79.

سلمتة: ٤٠٠

سليمان بن داود إليج: ٢١١، ٢٤٤، ٣٢٥

سليم بن قيس الهلالي: ٢٨٢

سمانه: ١٦٥

سمرقند: ٤٠٠

سَمُرَة خضراء: ٦١

سنجار: ٤٠٠

سوسن: ١٦٥

سوق النّبط: ٥٣

شاذان بن جبرئيل: ٢٢٣، ٢٣٤، ٢٣٦، ٢٥٤،

4.4

777

شهربانویة بنت یزدجرد: ١٦٥

١٤٩، ١٩٤، ٢١١، ٢١٤، ٢٢٤ \_ ٢٢٦، صحيح مسلم: ٦٥

ضرارين الخطاب: ١٥٣

شاطىء الفرات: ٩٠

شذرات الذهب: ١١٠

شرح الأخبار: ١٥٣

شرح نهجالبلاغه: ۳۰، ۱۱۷

شرفالدين النجفي: ٢١١، ٢٤٣، ٢٤٤، ٢٥١،

VO7. PF7. KP7

شواهد التنزيل لقواعد التفضيل والتأويل:

شوند (القريه): ٤٢

صحيحه أبي المصبح المقرائي: ١٢٧

صحيفة ابراهيم: ٢٠١

صحيفة إدريس: ٢٠١

صحيفة شيث: ١٩٦، ٢٠٠

ضرار: ۳۸٤

ضياءالدين محمد: ٤٧

طالقان: ٤٠٠

طالوت: ٦٠

طب البلامة: ٢٦

طبر ستان: ٤٠٠، ٤٠٤

عبدالله بن عمرو بن حرام: ٣١ ـ ٣٣، ٣٥ ـ ٣٩.

٠٥، ٣٥، ٧٥، ١٦، ٣٠١، ٥٠١، ١١١، ١١١.

٤٠٨

عبدالملک: ۲۹، ۸۲، ۲۰۹، ۱۸۶، ۲۲۷، ۲۸۴

عبدالملک بن مروان: ۱۰۱، ۱۰۱، ۱۱۱

عبدالملک طارق بن عمرو: ١٠١

عبد مناف: ۱۸۰

عُبيدة بن الجرّاح: ٦٣

عثمان، ابن عفان: ۸۰، ۱۰۲، ۱۶۲، ۱۵۵، ۱۹۰،

7.7. 717

عثمان بن قیس: ۱۷۰

عدن: ٤٠٠

عرابان (من البلد): ۲۰۱

عراق: ۸۸، ۸۸، ۷۲، ۸۷، ۸۹، ۱۱۱، ۱۳۲، ۹۵۱،

AA1. PA1. 757. 187. VP7

عرنة الدوسى: ١٧٠

عزير إليه: ٢٩٤

عطيّة: ١٠٨

عقبة بن عامر: ١٠٦

علامه الحلِّي: ٢٥، ٤٦، ٤٩

علل الشرائع: ٧٥

على إلى ابوتراب، اميرالمؤمنين، ابـوالحــنين:

37, 07, V7, V7, 73, 03, V0\_·F. 3F. VF.

3V\_PV. (A\_TA, FA, AA, PA\_(P, F(I),

171. VT1. 731. 731. · 01 \_ 301. P01.

751, 351, V51, 1V1\_5V1, AV1\_7A1,

طبريّة: ٤٠٠

طبقات المفسرين: ١٠٣

طلحة: ١١٦، ٢١٤، ٢١٥

طوس: ٤٠٠

طهران: ٤٩، ٧٦

ظبیان: ۱۷۰

عائشة: ۲٤، ۲۵، ۲۷، ۱۹۰، ۲٤٦، ۳۲۳

عامر بن واثله: ٩٤

عاملی، شیخ حر: ۳۱۰

عانة (من البلد): ٤٠٠

عباس: ٤٠٩

عباس بن عبدالمطلب: ۲۰، ۲۰۱، ۲۰۲

عباس بن على: ٩٢

عبدالرحمن بن سالم: ١٦١

عبدالرحمن بن عبدالعزيز: ٦٤

عبدالرحمن بن عوف: ٢٢٥، ٢٢٦، ٢٢٨

عبدالعزى: ٣٨٤

عبدالله: ٤٠، ٨٦، ٢٦٧، ١٨٣

عبدالله بن العباس: ٢٣٤، ٣٩٣، ٣٩٤، ٣٩٦

عبدالله بن أبي: ٣٧٥

عبدالله بن أنيس: ١١٦،١٠٥

عبدالله بن جابر الأنصاري في اكثر الصفحات

عبدالله بن رواحه: ٥٧، ٦٣

عبدالله بن صوريا: ٢٠٦

عبدالله بن عبدالمطلب: ١٧٩

عبدالله بن عديّ: ٢٠٦

311\_391,091,1.7,7.7.0.7\_717. ٥/٦\_ ١/٦. ٢٢٦\_ ٢٢٦. ٨٦٢\_ ٤٣٢. ٥٣٢، ١٢٣. ١٧٣ ٢٣٧\_ ٢٣٩، ٢٤١، ٢٤٣\_ ٢٤٥، ٢٤٩\_ ٢٤٩، عمر بن أبي سلمة: ١٠٥ 707\_007, /F7\_3F7, AF7, 3V7, 0V7, ۸۷۲ <u>-</u> ۰۸۲, ۲۸۲, ۷۸۲, *۴*۸۲, ۰*۴*۲, ۲*۴*۲ 3 P 7, 0 P 7, V P 7 \_ 1 · 7, T · 7, 3 · T, V · T, 117. 077. V77. · 37. F37. F07. NO7. 157, 777, 677\_777, 687, 687, 197, 797, 797, 7.3, 3.3, ٧.3, 9.3

على بن الحسين، زين العابدين إنه: ٤٦، ٨٥، عيون الحساب: ٤٦ ۸٦. ٩٣ ـ ٩٦. ٩٨. ١١٢، ١١٣، ١٢٣. ١٦٠. غلبرا (من البلد): ٤٠١ ۲۲۱، ۲۰۱۵، ۱۲۷، ۱۷۷، ۲۰۲، ۲۱۷، ۲۲۲، فارس: ٤٤، ٥٤، ۸۵، ۱٤٩، ۳۹۹، ٤٠٠، ٤٠٤، / \rangle 7, \rangle 7 3 P7. 0 P7. 1 P7. 1 P7. 0 P \_ V P7. P P7. 117. 777. 077. 787. 087

> على بن المديني: ١٠٩ على بن أسباط: ٢٢٤ على بن طاووس: ٧٨

على بن ابراهيم: ٧٠

٧٢١. ٥٧١. ٢٨١. ٨٤٢. ٩٧٢. ٣٨٢. ٤٩٢. 6.7.790

عمّار بن عتبية: ٣٩٨

عمار بن یاسر: ۲۱، ۲۷، ۷۵، ۷۵، ۱۱۲، ۱۵۵، 💎 فضل بن عباس: ٦٩ TO1, OA1, 117, 717, 017, PA7, -A7 عمر، ابن الخطاب: ٦٠، ١١٦، ١٢٦، ١٤٠، ١٨٦،

7.7. P17. 077. X77. 377. 077. . F7.

عمرو بن العاص: ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۱

عمرو بن حدیث: ٣٦٠

عمرو بن عبدودّ: ۱۵۲، ۱۵۳

عیسی بن مریم ﷺ: ۹۱، ۱۲۱، ۱۲۷، ۱۷۹، 7A1. FP1. 717. . 77. A77. PP7. 1.3. 2 . 7

عيون الأخبار الرضائي: ١٦٢، ١٦٢، ١٦٥

ف اطمه ۱۱۲ ، ۲۷ ، ۸۹ ـ ۹۱ ، ۹۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۲ ، ۱۱۲ ، 771, 371, PO1, · F1, 7F1 \_ FF1, 707. 107\_P07, 757, 357, V57, 377, AV7, · 17, FAY, PAY, · PY, YPY, APY, P37, TV9

على بن محمد ﷺ، الإمام: ١٦١، ١٦٣، ١٦٥. 💎 فاطمه بنت أسد بن هاشم بن عبدمناف: ١٦٤، PV1, • 11, 711

> فاطمة بنت عمرو: ۳۲، ٤٠ فرات بن أحنف: ٤٠٩

قاشان: ٤٠٠، ٤٠٤

قاموس الرجال: ٤١

كنز الفوائد: ٣٢١، ٣٢٢

گرجستان: ٤٧

گورکان، أمير تيمور: ٤٧

لاحق بن علاقة: ١٧٠

لاي گردو (القريه): ٤٤

ليث بن أبي سليم: ٣٧٨، ٣٨١

مالک بن أنس: ٣٢٣

مأجوج: ٤٠٢

مأمون: ٤٥

مجلس الشوري الإسلامي: ٤٩

کتا*ب ابن مردویه و ابن المؤذّن و شیرویه* مجلسی: ۳۹۱،۳٥۸،۲۸٦،۱۹٥،۱٤٦،۲۲۲۲۳

مجمع البيان: ٣٦٦

مجموعة الشهيد: ٢٥٣

محمد أمين بن محمد حسين... أحمد بن موسى:

٤٩

محمد بن ابراهیم بن حمك: ٤٨

محمد بن ابيبكر: ٦٦

محمد بن الحسن: ١٠٧

محمد بن المنكدر: ٣٧٠، ٣٨٠

محمد بن جعفر بن الملا محمد: ٤٥

م. ح. م. د بن حسن، المهدى ﴿ الإمام: ١٦١،

751, 051, 751, 877, 787, 387, 087,

3.7, 717, 317, 707, 887, 1.3

محمد بن سنان. ۱۹۳

محمد بن على إيد، الإمام: ١٦١، ١٦٣، ١٦٥،

قدامة بن موسى: ٦٤

قرب الاسناد: ٢٦، ٣٢٠، ٣٢١

قسطنطنيه: ٤٠٤

قلاتیه (من بیوت عبادة النصاری): ۲۳۹

قلَّة الغبوث: ٤٠٤

قم: ٤٠٠، ٤٠٤

قنبر: ۲۳۵، ۲۳۲، ۲۵۳، ۲۵۱

قوام الملك: ٤٤

قیصر: ۱۹۵

كاشف الغطاء، الشيخ هادى: ٤٦

الدِّيلمي: ٢٦٠

كتاب الحسين بن سعيد: ٩٣

كتاب الصفين: ١٨٥

کُثَیرَ بن زید: ٦٠

کربلا: ۸۹، ۹۰، ٤٠١.

كرخ الحرّان: ٤٠٤

کر مان: ٤٠٠

کر مانشاهان: ٤٠٠

كسرى: ١٩٥

كشف الحقّ: ٢٣٣

كشف الحيرة: ١٦٦

كشف الغمة: ٣٠٢، ٣١٨، ٢٤٥، ٢٦٤

كفاية الأثر: ١٦٨، ٣١٤

كمال الدين وتمام النعمة في إثبات الغيبة: محمدبن على: ٢١٣

111. 751. 551

VF1. FA1. PVY. 7A7. 3P7. 0P7

محمد بن على بن بابويه: ٣٨٨

محمد بن على بن حسين: ٦٥

محمد بن عمران بن أبي ذئب: ١٠١

محمد بن عمرو بن الحسن بن على إلله: ١٢٣

محمد بن مسعود العياشي: ٣٦٦

محمد بن مسلم: ۹۸، ۱۷۳

محمد بن یحیی بن حیان: ۱۱۰

محمد قاسم بن شیخ شاه محمد: ٤٦

مدائن: ۸٦، ۱۵۱، ۱۹۵، ۲۲۷، ٤٠١

مدينه، المدينة النبويّه، يثرب: ٢٣، ٢٤، ٢٨، ٣١،

77. 07. 77. 97. 13. 03. -0. 10. 70. 30.

70, A0, P0, 17 \_ 37, 77, 1A \_ 7A, PA,

3P. VP. AP. . · · / . / · / . 3 · / . 7 · / .

٩٠١ \_ ٢١١، ١١٤، ١١١، ١٣٢، ١٣٢، ١٣٨،

171. 731. 031. 731. 931. .01. 001.

TO1, 171, 771, 1P1, 0P1, 117, 177,

V77. 6 · 7. F · 7. 7F7. · V7. 7V7. AF7.

٤٠٩ .٤٠٣ ،٤٠٠

مرحوم سعید: ۲۳

مرو: ٥٥، ١٠٣، ٢٠٠٠، ٤٠٤

مروان بن الحكم: ٨٤، ٩٤

مروج الذهب: ۸۳، ۱۰۹

مری بن سنان: ٦١

مریم بنت عمران: ۱۸۲، ۱۸۳

مستدرك الوسائل: ٤٣، ١١٨، ١١٩، ١٢٣

مسجد الأحزاب: ٦٠

مسجد رسول الله تَنْتَقِلْتُنْ: ۹۷، ۱۰۲، ۱۱۲، ۱٤۱،

101. 501. 771. 777. 117. 777. 377.

A77, P77, 077, F77, 337, 157, 057,

777

مسجد عتيق: ٤٤

مسجد على بن ابي طالب ﷺ: ٢٣٧

مسلم: ۱۰۶

مسلم بن حجّاج: ۲۷۱

مسلم بن عقبه: ٨٤

مسلمة بن مخلّد: ١٠٥

مسيلمة الكذّاب: ٣٩٩

مشارق الأنوار: ۲۹۱

مشعر الحرام: ٦٧، ٦٨

مشهد الرضايية: ٧٦

.

مصابيح السنة: ٣٧

مصباح الأنوار: ۲۰۸

مصباح الزائر: ٩١

مصباح المتهجد: ٨٩

مصر: ۸۰، ۱۰۵، ۱۰۸، ۳۹۷، ۲۹۷، ۴۰۳

مطالب السؤول: ٣٤٤

معاذ بن جبل: ١١٦، ٢٥٣

معاني الاخبار: ١١٨

معاویة: ۳۳، ۳۲، ۸۲ ـ ۸۸۱ ـ ۱۹۱، ۲۱۰

معجم الطبراني: ۲۷۸

معمّر بن يزيد: ١٤٨

مفاتيح الحدائق ومصابيح الدقائق: ٤٥ نائين: ٤٧

مفاتيح الحقايق: ٤٥

مفتاح الأفق: ٤٧

مفتاح الحقايق: ٤٥

مقام ابراهيم إليال: ٦٦

مقبرة بني سلمة: ١١٥

مكارم الأخلاق: ٣٨

مكّة المكرمة: ٦٠، ٦٤، ١٠٧، ١٤١، ١٤٤، ١٥٥، نرجس: ١٦٥

۱۵۷، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۳، ۱۹۵، ۲۰۲، ۲۳۱، نزمة الناظر: ۲۸

V37, 157, 757, 3V7, 1 · 3, 7 · 3

مناقب الخوارزمي: ١٧٦، ٢٤٥

مناقب الخوارزمي: ١٧٦

منبه بن الحجّاج: ٤٠٨

منتهى الآمال: ١١٠

من لايحضره الفقيه: ١٦٦

منهج المقال: ٢٩

منی: ۵۰، ۲۰۷، ۲۰۷، ۲۷۷ وستی:

موسى الكاظم إليه، الإمام: ٤٥، ١٦٠، ١٦١، نوفل بن عبدالله: ١٥٣

751. 651. 751. 171. 781. 7.7. 717.

V/7, 3V7, PV7, 3P7, 0P7

موسى بن عــمران اللہ: ۹۱، ۱۶۲، ۱۲۱، ۱۲۷،

۲۷۱، ۷۷۱، ۳۸۱، ۲۲۰، ۵۵۲، ۸۲۲، ۱۶۲.

ميرزا محمد اسماعيل الجابري: ٤٩

میسره: ۱۵۵

مؤمن آل يس: ١٨٤

ناقه (من البلد): ٤٠٠

نحد: ٥٣

نجران: ۱۹۵

نجران اليمن: ٤٠١

نجف الأشرف: ٤٣، ٤٥

نحمه: ١٦٥

نسيبة بنت قيس بن الأسود بن مرى: ٤٠

نصيبين: ٤٠٠

نعیم بن أبی قیس: ۲۹٦

نقباء البشر في القرن الرابع عشر: ٤٢

نوادر الأثر في علّى خير البشر: ٧٦

نوادره: ۲۲٤

نوح الله: ٦٦، ٩١، ١٤٣، ١٩١، ٢٠٠، ٢٢٧

نودايي جان (القريه): ٤٤، ٤٥

نهاية الوصول إلى علم الأصول: ٤٩

نهج البلاغه: ٣٢٧

وادي الشُّقرَة: ٥٣

وادي القري: ٤٠٠

واسط: ۲۰۱

وحيد بهبهاني: ٢٣

ورّام بن أبي فراس: ٣٣١، ٣٣٢

وسائل الشيعه: ١٢١

### ۲٫۰۰۰ / جابر بن عبدالله الانصاري حياته و مسنده

يأجوج: ٤٠٢

يحيى بن أمّ الطويل: ٩٣

یحیی بن زکریا: ۹۰

یزید: ۸۶، ۸۹، ۹۶، ۱۲۹، ۱۸۸

يعقوب إيج: ٣٨٨

یعلی بن عبید: ۱۲٦

يوسف بن يعقوب ﷺ: ٩٦. ٢٧٢، ٣٠٧. ٣٨٨

وفيات الاعيان: ١٢١

وليد بن عبدالملك: ١١٠

هارون ﷺ: ۲۲۱، ۱۷۷، ۲۲۰، ۲۵۵، ۲۹۸، ۲۹۸ 💎 یحیی بن بکیر: ۱۰۹

هاشم بن محمد: ۱۵۳، ۲۰۸

هرات: ٤٦

همدان: ۲۲، ۲۰۰

همیان: ٤٠٠

هند بنت عمرو بن حرام: ۳۵، ۳۵، ۳۷، ۴۰

یابس: ٤٠٠

ڃکيده

صحابی جلیل القدر، جابر بن عبدالله انصاری از یاران نیک رفتارِ رسول خدا \_ صلّی الله و آله \_ بود که پس از رحلت آن حضرت، لحظه ای از اهل بیت جدا نشد. شرح حال نگاران، وی را از یاران امام علی، امام مجتبی، امام حسین، امام سجاد و امام باقر \_ علیهمالسلام \_ به شمار آورده و همگی زبان به ستایش وی گشوده اند و هیچ نقطه ضعفی از وی گزارش نکرده اند.

با این ویژگیهاست که اطلاع از شرح حال زندگانی این صحابی بزرگ ضروری است. اثر حاضر با همین انگیزه در پنج فصل و با استناد به منابع معتبر و کهن، تألیف شدهاست: خاندان جابر، جابر با رسول خدا، جابر با پنج امام معصوم ـ علیهمالسلام ـ، شخصیت معنوی جابر، شخصیت علمی جابر.

مؤسسه بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزهٔ علمیّهٔ قم) پرافتخارترین ناشر برگزیدهٔ کشور نشانی دفتر مرکزی: ایران، قم، اول خیابان شهدا، ص پ: ۹۱۷ / ۳۷۱۸۵ تلفن: ۹۸۲۵۱۷۷۴۲۱۵۵ ، فاکس: ۹۸۲۵۱۷۷۴۲۱۵۲ ، پخش: ۹۸۲۵۱۷۷۴۳۲۶۶،